# صيانة صحيح سام الإخلال والفلط وحماية مرالإسقاط والسقط

للإمسام المحافظ المحدِّث أبي عسُمروبن الصَّلاح المبنوقي سَندَ عده.

دراسة و بخقیق مَوفَیٰ بِعَبِّ رَائِیَّ بِرْعِبِ الصّادر



جميع حقوق هذه الطبعة محفوظة

بن أَنْهِ الرَّمْنِ الرَّحِبِ



إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم .

أما بعد : قال الله تعالى : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ لقـد كان لكم في رسـول الله أسوة حسنـة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ﴾ .

ولا شك أن طاعة الرسول ﷺ تقتضي نشر سنته بين الناس وتعريفهم بأحاديثه ﷺ قال الامام النووي رحمة الله تعالى: « ومن أهم أنواع العلوم تحقيقاً معرفة الأحاديث النبويات »(١).

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو شرح لصحيح مسلم ، شرحه

<sup>(</sup>١) شرح مسلم : ١ / ٤ .

عالم فذ ، وجِهْبِذٌ من الجهابذة هو الامام الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المتوفى سنة ( ٣٤٣ هـ ) .

وصحيح مسلم كتاب له قيمته عند كل مسلم قال النووي: « وأصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقا الصحيحان للامامين القدوتين أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنهما ، فلم يوجد لهما نظير في المؤلفات »(۱) .

ولقد يسر الله تعالى لصحيح البخاري مَنْ شرحه ، ونُشِرت هذه الشروح بل وحقق بعضها ، أمّا صحيح مسلم ، فما تزال شروحه لم تخدم حتى هذا اليوم ، فمعظمها ما يزال مخطوطا ، وما طبع منها لم يحقق تحقيقاً علمياً دقيقاً .

ويُعدّ شرح مسلم لابن الصلاح واحداً من هذه الشروح ، بل من شروحه الهامة نظراً للمكانة المرموقة التي يحتلها هذا العالم الجهبد بين الحفاظ والمحدثين ، ولو مَدَّ الله تعالى في عمره لكان هذا الشرح من أكبر الشروح وأنفعها . . ولكن ارادة الله تعالى هي الغالبة فتوفي رحمه الله تعالى ، ولم يتم شرح مسلم ، وبقيت هذه القطعة التي بين أيدينا . . وهي جديرة بالتأمل والمطالعة ، نظراً لأنها تحدثت عن صحيح مسلم وأهميته ، ولأنها تحدثت عن مسائل هامة تخص عقيدة المسلمين وما يتعلق بها ، وغير ذلك من المسائل الحديثية واللغوية والفقهية . . كل هذه الأمور وغيرها دفعتني إلى تحقيق هذا الكتاب والاعتناء به .

<sup>(</sup>١) شرح مسلم : ١ / ٤ .

وفي الختام أشكر أخي الدكتور عبد الرحمن بن عثيمين الذي أعطاني نسخة الكتاب المخطوط، وحثني على قراءته وتحقيقه، وكنت كلما أجد أشكالاً علمياً أتوجه إليه فكان نعم الموجه فجزاه الله كل خير..

ولأخي الدكتور عياد التُّبيتي الذي أعانني في مجال المصادر اللغوية ، وأبدى استعداده لكل مساعدة ، فجزاه الله كل خير . وأتقدم بالشكر والدعاء لكل من ساهم في إخراج هذا الكتاب القيم . .

والله أسال أن يغفر لي فيما أخطأت ، والأجر والمثوبة فيما أصبت .

﴿ . . ربنا لا تؤاخذنا إنْ نَسينا أو أخطأنا ربنا ولا تَحْمِل علينا إصراً كما حَمْلْتَهُ عَلَىٰ الذين من قبلنا ، ربنا ولا تُحَملنا ما لا طاقة لنا به ، وأعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنْتَ مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ﴾ .

\* \* \* \*

| 4 4<br>4 |  |  |
|----------|--|--|
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |

## صحيحمسلم وشروحه

لا أريد أن أتحدث هنا عن فضل مسلم وصحيحه ، فإني سأترك الأمر لابن الصلاح رحمه الله تعالى ، فسيعرفنا بفضل مسلم وكتابه ، ولكني سأتحدث عن «شروح صحيح مسلم» وذلك كي يأخذ القارىء الكريم فكرة عن شروح صحيح مسلم ، دون الدخول في تفصيلات الشروح حتى لا يطول البحث .

ا ۔ « تفسیر غریب ما فی الصحیحین » $^{(1)}$ : تألیف محمد بن أبي نصر الحمیدی ( ت  $^{(1)}$  هـ ) .

 $\Upsilon$  - ( شرح مسلم ) لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن محمد الأصفهاني « ت  $\Upsilon$  هـ  $\Upsilon$  » .

<sup>(</sup>١) سزكين : ١ / ٣٤٤ ، بروكلمان : ١ / ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : (١ / ٣٣٨ - ٣٣٩) حيث قال في ترجمة والده إسماعيل بن محمد (ت ٥٣٥) ، « وشرح صحيح البخاري وصحيح مسلم - وكان ابنه شرع فيهما فمات في حياته فأتمهما ) .

- ٣ ( المُفْهِم في شَرح مُسْلِم ) : للامام عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي ( ت ٢٩٥ هـ )(١) .
- ٤ ( الایجاز والبیان لشرح خطبة كتاب مسلم مع كتاب الایمان )(٢)
   لابن الحاج قاضي قرطبة ( ت ٢٩٥ هـ ) .
- ٥ (شرح مسلم): للامام أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر العلمي الأصبهاني (ت ٥٣٥ هـ)(٣).
- ٦ ( المُعْلِم في شرح مسلم )<sup>(3)</sup> لأبي عبدالله المازري محمد بن
   علي بن عمر المالكي ( ت ٣٦٥ هـ ) .
- ٧ (إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم)(٥) للإمام أبي الفضل عياض بن موسى اليَحْصُبي (ت ٤٤٥ هـ).
- ٨ ( الافصاح عن معاني الصحاح ) أو (شرح الجمع بين الصحيحين)<sup>(٦)</sup> الوزير أبو المظفر عون الدين يحيى بن محمد بن هُبَيْرة ( ت ٥٦٠ هـ ) .

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ: ٤ / ١٢٧٥ ، شذرات الذهب: ٤ / ٩٣ ، وسماه حاجي خليفة: ٥٥٧ ( المفهم في شرح غريب مسلم ) وقال: ( وهو شرح لغريب صحيح مسلم ) .

<sup>(</sup>۲) فهرست ابن خیر : ۱۹۳ ، ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن قاضي شهبة : (١/ ٣٣٩ - ٣٣٩) شذرات النذهب : ٤/ ١٠٦، حاجي خليفة .

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب: ٤ / ١١٤ ، الديباج المذهب: ٢ / ٣٥١ ، سزكين: ١ / ٣٥٤ وسماه ( المعلم بفوائد مسلم ) .

بروكلمان : ١ / ١٨٠ ( المعلم في فوائد مسلم ) .

 <sup>(</sup>٥) فهرست ابن خير: ١٩٦٦ ، تذكرة الحفاظ: ٤ / ١٣٠٦ ( الاكمال في شرح مسلم ) شزكين:
 ١ / ٣٥٤ ، بروكلمان: ٤ / ١٨ .

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان : ٦٦ / ٢٣٣ ، وقد طبع من الافصاح الجزء الأول والثاني وهو شرح لصحيح (البخاري (و(مسلم).

 $9 = (m_c - 1)$  المصري المصري المتوفى سنة  $375 = (1)^{(1)}$  .

• ١ - « صيانة صحيح مسلم من الاخلال والغلط وحمايته من الاسقاط والسقط (7): لأبي عَمرو عُثمان بن عبد الرحمن الشَّهْرَزوري « ت عبد الرحمن الشَّهْرَزوري » . • 75

۱۱ ـ « المُفْصِح المُفْهم ، والمُوضِح المُلْهِم لمعاني صحيح مسلم »(۳) : لأبي عبدالله محمد بن يحيى الأنصاري « ت ٦٤٦ هـ » .

۱۲ - « شرح مسلم »( $^{4}$ ) لشمس الدين أبي المظفر يوسف بن فرغلي سبط بن الجوزي ( ت  $^{80}$  هـ ) .

۱۳ ـ « المُفْهِم في شرح مختصر مسلم (0) : لأبي العباس أحمد بن إبراهيم القرطبي ( 0 707 هـ ) .

11 \_ منهاج المحدثين وسبيل تلبية المحققين أو: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج<sup>(٦)</sup>: للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ).

<sup>(</sup>١) حاجي خليفة : ٥٥٨ .

<sup>(</sup>۲) سزكين : ۱ / 707 ، بروكلمان : 7 / 101 وقال ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية : ۲ / 100 المنابع وعند فراغها قل عمله » .

<sup>(</sup>٣) مزكين : ١ / ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤) حاجي خليفة : ٥٥٨ .

<sup>(</sup>٥) شذرات الذهب: ٥ / ٢٧٤ ، الديباج المذهب: ١ / ٢٤١ وسماه السيبوطي في حسن المحاضرة: ١ / ٤٥٧ « المفهم في شرح صحيح مسلم » ، وانظر الكلام عليه في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ١٤ : ٤٧٤ ( ١٩٣٢ ) ، بروكلمان : ٣ / ١٨١ ، سزكين : ١ / ٣٥٠ ..

<sup>(</sup>٦) مشذرات الذهب : ٥ / ٣٥٦ ، بروكلمان : ٣ / ١٨١ ، سزكين : ٣٥٦٨ ، والكتاب مطبوع عدة طبعات .

مرو شرح مختصر مسلم للمنذري  $^{(1)}$ : لفخر الدين أبي عمرو عثمان بن علي بن إبراهيم بن اسماعيل المعروف بخطيب جبرين (  $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(2)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$ 

۱۹ ـ « شـرح مسلم »(۲) : لعمر بن عبـد الـرحيم بن يحيى بن إبـراهيم القرشى النابلسى ( ت ۷۳٤ هـ ) .

۱۷ \_ « شرح مختصر صحیح مسلم للمنذري »(۳) : لعثمان بن عبد الملك الكردي ، المصري الشافعي ( ت ۷۳۸ هـ ) .

۱۸ ـ « إكمال الإكمال »(٤) : لأبي الروح عيسى بن مسعود الزواوي المالكي ( ت ٧٤٤ هـ ) .

قال ابن فرحون : « فشرح صحيح مسلم في اثني عشر مجلداً ، وسماه « إكمال الإكمال » ، جمع فيه أقوال المازري ، والقاضي عياض ، والنووي ، وأتى فيه بفوائد جليلة من كلام ابن عبد البر ، والباجي وغيرهما (6) .

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ٢ / ٣٥٣ ، الدرر الكامنة : ٢ / ٤٤٤ .

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق :  $\pi$  /  $\pi$  ، وقال ابن قاضي شهبة : « وشرح مسلما في مجلدات » . وقال ابن حجر في الدرر الكامنة :  $\pi$  / ۱۷۰ « وشرع العماد المذكور في شرح على صحيح مسلم » .

<sup>(7)</sup> كذا قال حاجي خليفة في « كشف الظنون » : ٥٥٨ ، وتبعه صاحب « معجم المؤلفين » : 7 / 7 ولم أقف له على ترجمة ، وهناك رجلًا آخر باسم : « أبو عمرو عثمان بن محمد بن أبي علي بن عمر بن محمد الكردي الشافعي ( 7 ، 7 هـ ) ترجمته في : التكملة : 7 / 9 ، حسن المحاضرة : 1 / 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، ولم تذكر هذه المصادر أن له شرحاً لمختصر صحيح مسلم للمنذري ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٤) الديباج المُذْهَب: (٢ / ٧٧ - ٧٤) ، الدرر الكامنة: ٣ / ٢١١ ، حسن المحاضرة: ١ / ٤٥٩ - ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٥) الديباج المذهب: ٢ / ٧٣ .

۱۹ ـ « شرح مختصر مسلم للمنذري »(۱) : لشمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عمر الأسنوي ( ت V77 هـ ) .

 $^{(7)}$  : لابن المهندس عبدالله بن محمد الصالحي الحنفى ( ت  $^{(7)}$  هـ ) .

. ( ت ۷۸٦ هـ ) . لمحمد بن محمود البّابُرْتي ( ت ۷۸٦ هـ ) .

 $^{(1)}$ : للشيخ شمس الدين محمد بن يوسف القونوي الحنفي (  $^{(2)}$   $^{(3)}$  ) وهو مختصر شرح مسلم للامام النووي .

 $^{\circ}$  . لسراج الدين عمر بن على البخاري  $^{\circ}$  : لسراج الدين عمر بن على بن الملقن الشافعي (  $^{\circ}$  .

۲٤ - « إكمال الإكمال » أو « إكمال إكمال المُعْلم » (٢) : للامام محمد بن خِلْفَة بن عمر الوَشْتَاني الأبي التونسي (ت ٨٢٧ هـ) ، وقد طبع في القاهرة في سبعة مجلدات سنة ١٣٢٨ هـ وقد جمع فيه بين المازري وعياض والقرطبي والنووي مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة (٧) .

۲۰ ـ « فضل المنعم في شرح صحيح مسلم  $^{(\Lambda)}$  : لشمس الدين محمد بن عطاء الله الرازي الشافعي ( ت  $\Lambda$  ۲۹ هـ ) .

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ٣ / ١٥٦ ، الدرر الكامنة : ٣ / ٣٤٢ .

<sup>(</sup>۲) سزكين : ١ / ٣٥٩ ، بروكلمان : ٣ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) سزكين : ١ / ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون : ٥٥٨ .

<sup>(</sup>٥) البدر الطالع: ١ / ٥٠٩ .

<sup>(</sup>٦) البدر الطالع : ٢ / ١٦٩ .

<sup>(</sup>V) البدر الطالع ٢ / ١٦٩ .

<sup>(^)</sup> المصدر السابق : ٢ / ٢٠٧ ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ٤ / ١٣٦ ، سزكين : ٢ / ٣٦٠ .

الحصني (ت  $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$  ) . لتقي الدين أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن ( $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$  ) .

 $^{(7)}$  .  $^{(7)}$  .  $^{(7)}$  .  $^{(7)}$  .  $^{(7)}$  .

۲۸ ـ « مكمل إكمال الإكمال » $^{(7)}$  : لمحمد بن يوسف السنوسي « ت  $^{(7)}$  . وقد طبع بالقاهرة على هامش « إكمال الإكمال » سنة  $^{(7)}$  هـ .

۲۹ ـ « غُنيـة المُحتـاج في ختم صحيـح مسلم بن الحجـاج »(٤): لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢ هـ) .

 $^{(0)}$ : للحافظ جلال  $^{(0)}$ : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت  $^{(0)}$  هـ) ، وقد طبع مع كتاب  $^{(0)}$  وشي الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج  $^{(0)}$  لعلي بن سليمان الدمناتي ، في القاهرة سنة  $^{(0)}$  هـ .

 $^{(7)}$  . لشهاب الدين الحجاج  $^{(7)}$  : لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر القبطلاني (  $^{(7)}$  8 هـ ) .

. شرح خطبة مسلم بن الحجاج (V): لشهاب الدين نفسه . VY

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة : ٤ / ٩٧ ، شذرات الذهب : ٧ / ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) سزكين : ١ / ٣٥٩ ، بروكلمان : ٣ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) سزكين : ١ / ٣٥٥ ، بروكلمان : ٣ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) الذيل على رفع الاصر : ٢٧ ، شذرات الذهب : ٨ / ١٦ ، سزكين : ١ / ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٥) حسن المحاضرة: ١ / ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٦) كشف الظنون : ٥٥٨ .

<sup>(</sup>۷) سزکین : ۱ / ۳۹۲ .

 $^{8}$  للقاضي زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي ( ت  $^{(1)}$  .

. (۲) هـ )  $^{(1)}$  .  $^{(2)}$  هـ )  $^{(3)}$  .

سنة ( تُمَّ سنة القارىء والمتفهم » ليحيى بن محمد السنباطي ( تَمَّ سنة  $(^{(7)})$  .

٣٦ ـ شـرح لشهـاب الـدين أحمـد بـن عبـد الـحق ( قبـل سنـة ٩٦٢ هـ)(٤) .

 $^{(\circ)}$  . شرح علي القاري المتوفي (ت ١٠١٦ هـ)

.  $^{(7)}$  . سرح صحيح مسلم : لابراهيم بن محمد العجمي الحلبي  $^{(7)}$  .

 $^{(V)}$  .  $^{(V)}$  .  $^{(V)}$  .  $^{(V)}$  .

 $^{(\Lambda)}$  .  $^{(\Lambda)}$  الحسن بن عبد الهادي السندي (ت ١١٣٦ هـ)

١١ - « عناية المنعم لشرح صحيح مسلم » أو « عناية المنعم » :

<sup>(</sup>١) كشف الظنون : ٥٥٨ ، معجم المؤلفين ، ٤ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) بروكلمان : ٣ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) سنزكين : ١ / ٣٦٠ ، بروكلمان : ٣ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٤) سزكين : ٣ / ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٥) حاجي خليفة : ٥٥٨ .

<sup>(</sup>٦) بروكلمان : ٣ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>۷) سزكين : ۱ / ۳٦٠ ، بروكلمان : ۳ / ۱۸۳ .

<sup>(</sup>A) سزكين : ١ / ٣٦١ ، بروكلمان : ٣ / ١٨٣ .

لعبدالله بن محمد يوسف أفندي زادة (- 1177 هـ) (1) .

عيش ( كان يعيش  $^{*}$  . العلي بن أحمد السعيدي ( كان يعيش سنة ١١٦٨ هـ) (  $^{(7)}$  .

 $^{8}$  -  $^{8}$  وشي الـديباج على صحيـح مسلم بن الحجـاج  $^{9}$  : لعلي بن سليمان المغربي الدمنتي البجمعوي  $^{9}$  ، طبع في المطبعة الوهبية في القاهرة سنة  $^{8}$  .

33 ـ « السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح بن الحجاج » : لصديق حسن خاي (ت ١٣٠٧ هـ) ، طبع في بهوبال سنة ١٣٠٢ هـ ، في جزأين (٤) .

وع \_ « فَتح المُلْهِم بشرح صحيح مسلم  $^{(0)}$  لشبير أحمد الدَّيُـوبَنْدي العثماني (ت ١٣٦٩ هـ) ، طبع منه الأول ، والثاني والثالث في دلهي ، وتوفى المؤلف قبل اتمامه .

شروح لصحيح مسلم بغير العربية .

( 1.47 ) . لنور الحق بن عبد الحق الدهلوي ( 1.47 ) أكمله ابنه فخر الدين محب الله (1) .

<sup>(</sup>١) سنزكين : ( 1 / ٣٦٠ ـ ٣٦١ ) ، بروكلمان : ٣ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) سزكين : ١ / ٣٦١ .

<sup>(</sup>٣) سزكين : ١ / ٣٦٠ ، بروكلمان : ٣ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٤) سزكين : ١ / ٣٦١ ، بروكلمان : ٣ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٥) سزكين : ١ / ٣٦١ ، بروكلمان : ٣ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٦) سزكين : ١ / ٣٦١ ، بروكلمان : ٣ / ١٨٣ .

1 + 1 = 1 البنجاب ، وبـدون أسانيـد ، لعبد العزيز بن غلام رسول ، 1 + 1 = 1 = 1 = 1 .

<sup>(</sup>١) سزكين : ١ / ٣٦١ ، بروكلمان : ٣ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>۲) سزكين : ۱ / ۳۲۱ ، بروكلمان : ۳ / ۱۸۳ .

وانظر : كتاب « الامام مسلم » للأستاذ محمود فاخوري فصل : « شروح صحيح مسلم » : ( ١٢٩ ـ ١٣٩ ) ، ولقد استفدت منه كثيراً ، فجزى الله المؤلف كل خير .



## التَعريفِ الْمُعام لِمَا فَطَالِي عَرْمِينِ لِصَّلَاحٍ \*

#### اسمه ونسبه وكنيته ولقبه(١):

هو الامام الحافظ المفتي شيخ الاسلام تقي الدين أبـو عمرو عثمـان بن موسى الكردي الشَّهْرَزوري الشافعي (٢) .

#### مولده ونشساته وشيسوخه وتسلاميذه ورحسلاته العلمية :

ولد سنة سبعة وسبعين وخمسمائة (٣) ، في شُرخان قرية من أعمال إِدْبل

<sup>(\*)</sup> مصادر ترجمته: وفيات الأعيان: ٣ / ٢٤٣ ـ ٢٤٥ ، البداية والنهاية: ١٦ / ١٦٨ ، ١٦٩ تذكرة الحفاظ: ٤ / ١٤٣٠ ـ ١٤٣١ ، العبر: ٥ / ١٧٧ ، ١٧٨ ، سير أعلام النبلاء ( في : ١٣ / ٢٥٣ ) المختصر لأبي الفداء: ٣ / ١٧٤ ، النجوم الزاهرة: ٨ / ٧٥٧ ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ٨ / ٣٣١ ، طبقات ابن هداية الله : ٢٠٠ ، مفتاح السعادة: ١ / ٢٩٧ و ٢ / ٢١٤ ، الأنس الجليل: ٢ / ٤٤٩ ، ذيل الروضتين: ١٧٥ ، ١٧٠ ، شذرات المذهب: ٥ / ٢٢١ ، الأنس ٢٢١ ، كشف الظنون: ٨٤ ، ٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ١١٠٠ ، ١١٠٠ ، ١٢٠١ ، ١٢٠١ ، ١٢٠١ ، ١٢٠١ ، ١٢٠١ ، ١٢٠٠ ، عجم المؤلفين لرضا عمر كحالة: ٦ / ٢٥٧ ، الامام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، حياته وصحيحه للأستاذ محمود فاخوري ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ٢ / ١٤٥ .

<sup>(</sup>۱) لقد كتب حول ابن الصلاح رحمه الله تعالى : رسائل متخصصة ، لذا فإن الاطالة بترجمته لا تأتي بشيء جديد ، الأمر الـذي جعلني أعمل لـه ترجمـة مختصرة لتعـريف القـارىء بفضله وعلمه .

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ: ٤ / ١٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ: ٤ / ١٤٣٠ ، العبر: ٥ / ١٧٧ ، وفيات الأعيان: ٣/ ٢٤٣ ـ ٢٤٣ ، =

قريبة من شُهْرَزُور<sup>(۱)</sup> ، وتفقه على والده بشَهْرَزُور ، ثم اشتغل بالموصل مُدَّة ، وسمع الحديث بالموصل من أبي جعفر عبيدالله بن أحمد البغدادي المعروف بابن السمين وهو أقدم شيخ له .

وارتحل إلى بغداد ، فسمع من أبي أحمد بن سكينة ، وابن طبرزد ، وبهَ مَذان من أبي الفضل بن المعزم ، وبنيسابور من منصور ، والمؤيد ، وزينب وطبقتهم وبمرو من أبي المظفر بن السمعاني وجماعة ، وبدمشق من القاضي جمال الدين عبد الصمد بن الحَرَّستاني. ، والشيخ موفق الدين المقدسي ، والشيخ فخر الدين بن عساكر ، وبحلب من أبي معمد بن علوان ، وبحران من الحافظ عبد القادر .

روي عنه الفخر عمر بن يحيى الكرجي ، والشيخ تاج الدين الفركاح وأحمد بن هبة الله بن عساكر ، وخلق ، وتفقه عليه خلائق(٢) .

قال السُّبكي: استوطن دمشق، يعيد زمان السالفين ورعا، ويزيد بمجتها بروضة علم جني كل طالب جناها ورعا، ويفيد أهلها، فما منهم إلا من اغترف من بحره واعترف بدره، وحفظ جانب مثله ودعا(٣).

وتولى المدرسة النظامية بالقدس الشريف المنسوبة إلى الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وأقام بها مدة ، واشتغل الناس عليه ، وانتفعوا به ، ثم انتقل إلى دمشق وتولى تدريس المدرسة الرواحية التي أنشأها الزكي بن رواحة الحموي ، ولما بنى الأشرف دار الحديث فوض تدريسها

شذرات الذهب: ٥ / ٢٢١ ، طبقات الشافعية الكبرى: ٨ / ٣٢٦ .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان : ٣ / ٢٤٥ ، تذكرة الحفاظ : ٤ / ١٤٣٠ ، العبر : ٥ / ١٧٧ .

 <sup>(</sup>۲) العبر: ٥ / ٧٧ ـ ١٧٨ ، تذكرة الحفاظ: ٤ / ١٤٣٠ ـ ١٤٣١ ، طبقات الشافعية الكبرى:
 ٨ / ٣٢٦ ، وفيات الأعيان: ٢ / ٤٠٨ ـ ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية الكبرى : ٨ / ٣٢٧ .

إليه ، وتولى تدريس مدرسة ست الشام التي قبل المارستان النوري .

وكان يقوم بوظائف الجهات الثلاث من غير اخلال شيء منها(١) .

#### أقوال العلماء وثناؤهم على ابن الصلاح:

قال ابن خلكان: وكانت فتاوية مسددة ، وهو أحد أشياخي الذين انتفعت بهم . . واشتغل الناس عليه وانتفعوا به . . وكان من العلم والدين على قدم حسن . . ولم يزل أمره جارياً على سداد وصلاح حال واجتهاد في الاشتغال والنفع إلى أن توفي (٢) .

وقال الذهبي : وصنف التصانيف ، مع الثقة والديانة والجلالة(٣) .

وقال أبو حفص بن الحاجب في معجمه: امام وافر العقل حسن السمت متبحر في الأصول والفروع، بارع في المطلب حتى صار يضرب به المثل واجتهد في نفسه في الطاعة والعبادة (٤).

وقال ابن العماد الحنبلي: قال ابن خلكان: كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث واللغة وإذا أطلق الشيخ في علماء الحديث فالمراد به هو، وإلى ذلك أشار العراقي صاحب الألفية بقوله فيها:

وكلما أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما(٥)

وقال ابن هداية الله : كان اماما في الفقه والحديث عارفا بالتفسير

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان : ٣ / ٢٤٤ : شذرات الذهب : ٥ / ٢٢١ - ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان : ٣ / ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) العبر: ٥ / ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ : ٤ / ١٤٣١ ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ٢ / ١٤٥ .

<sup>(</sup>٥) شذرات الذهب : ٥ / ٢٢١ .

والأصول والنحو ، ورعاً زاهداً<sup>(١)</sup> .

أما عن ورعه وتقواه وزهده فقال السبكي : وذكر غيره أن ابن الصلاح قال : ما فعلت صغيرة في عمري قط ، وهذا فضل من الله عليه عظيم (٢) .

ويحدثنا ابن الصلاح نفسه عن طالب العلم فيقول: علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم . . وهو من علوم الأخرة لا من علوم الدنيا ، فمن أراد التصدي لاسماع الحديث . . فليقدم تصحيح النية واخلاصها(۳) .

ويمكننا أن نشهد ورعه وزهده وتقواه وحبه لشيوخه حين نقرأ شرحه لصحيح مسلم في هذا الكتاب . . كيف يترحم على شيوخه ، وكيف يرد أقوالهم أو يوافقها في غاية الأدب والورع ويختم كلامه في كل مسئلة بقوله : والله تعالى أعلم .

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهو في عداد الفضلاء الكبار وكان ديناً زاهداً وربما ناسكاً ، على طريق السلف الصالح ، كما هو طريقة متأخرى أكثر المحدثين ، مع الفضيلة التامة في فنون كثيرة ، ولم يـزل على طريقة جيدة ، حتى كانت وفاته (٤) .

أما عقيدته رحمه الله تعالى ، فكانت عقيدة سلفية نظيفة بعيدة عن علم الكلام والجدل والتأويل وغير ذلك من الأمور التي تبعد المسلمين عن الصواب في عقيدتهم ، والمتأمل لهذا الكتاب الذي بين أيدينا سيجد الرجل :

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني : ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى: ٨ / ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن الصلاح: ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية : ١٦٨ / ١٦٨ .

نظيْفاً في فكره ، وأخلاقه ، وعلمه ، ورعاً في سلوكه ومنهجه .

قال الذهبي: قلت: وكان سلفيا حسن الاعتقاد كافا عن تأويل المتكلمين مؤمناً بما ثبت من النصوص غير خائض ولا معمق، وكان وافر الجلالة حسن البزة كثير الهيبة موقرا عند السلطان والأمراء(١).

وقال السخاوي في مقدمة كتابه: « فتح المغيث »: « العلامة الفقيه حافظ الوقت مفتي الفرق شيخ الاسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الامام البارع صلاح الدين . . كان اماما بارعاً حجة ، متجراً في العلوم الدينية ، بصيراً بالمذهب ووجوهه خبيراً بأصوله ، عارفاً بالمذاهب جيد المادة من اللغة والعربية ، حافظاً للحديث متقناً فيه حسن الضبط كبير القدر ، وافر الحرمة ، عديم النظير في زمانه ، مع الدين والعبادة ، والنسل والصيانة ، والورع والتقوى ، انتفع به خلق وعولوا على تصانيفه » .

#### مؤلفاته:

قال ابن كثير: وقد صنف كُتُباً كثيرة مفيدةً في علوم الحديث والفقه(٢).

وقال السبكي: وصنف التصانيف المفيدة (٣) ، ومن مؤلفاته:

ا ـ علوم الحديث ويسمى أيضاً بـ « مقدمة ابن الصلاح  $^{(1)}$  ، قال عنه ابن خلكان « كتاباً نافعاً  $^{(0)}$  .

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ: ٤ / ١٤٣١.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ١٦٨ / ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية الوسطى ، نقلا عن طبقات الشافعية الكبرى الهامش : ٨ / ٣٢٧ .

 <sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ: ٤ / ١٤٣٠ ، وقد طبع عدة طبعات ، ومنها طبعة بتحقيق الدكتـور نور الـدين
 عتر .

<sup>(</sup>۵) وفيات الأعيان : ٣ / ٢٤٤ .

Y = ( طبقات الشافعية () واختصره النووي واستدرك عليه ، وأهملا خلائق من المشهورين فانهما كانا يتبعان التراجم الغريبة ، وأما المشهورة فالحاقها سهل ، فاخترمتهما المنية رضي الله عنهما() .

 $^{(7)}$  . أدب المفتي والمستفتي  $^{(7)}$  .

 $3 - (6 - 1)^{(3)}$  وهي عبارة عن فوائد جمعها في رحلته إلى الشرق عظيمة النفع في سائر العلوم ، مفيدة جداً في مجاميع عدة (6) .

هـ « الفتاوي  $^{(7)}$  ، جمعها بعض أصحابه $^{(7)}$  ، وهي أيضاً من محاسنه وقد جمعها بعض طلبته $^{(A)}$  .

٦ - « مناسك الحج » ، جمع فيه أشياء حسنة يحتاج الناس إليها وهو مبسوط (٩) .

۷ \_ « شرح مشكل الوسيط »(۱۰).

٨ - « المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال »(١١)!

٩ ـ « صيانة صحيح مسلم من الاخلال والغلط وحمايته من الاخلال

<sup>(</sup>١) مشذرات الذهب : ٥ / ٢٢٢ ، وتوجد منه نسخة خَطيَّة انظر بروكلمان : ٦ / ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ٢ / ١٤٦ .

 <sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ٢ / ١٤٦ ، الشذرات : ٥ / ٢٢٢ ، بـروكلمان : ٦ /
 ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن قاضى شهبة : ٢ / ١٤٦ ، الشذرات : ٥ / ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٥) طبقات الشافعية الوسطى للسبكي ، انظر الطبقات الكبرى: ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن قاضي شهبة : ٢ / ١٤٦ ، الشذرات : ٥ / ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) وفيات الأعيان : ٣ / ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٨) طبقات الشافعية الوسطى ، انظر الطبقات الكبرى :  $\Lambda$  /  $\Upsilon$  ، وهو مطبوع في القاهرة سنة  $\Lambda$  /  $\Lambda$  باسم « فتاوي ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول » .

 <sup>(</sup>٩) وفيات الأعيان : ٣ / ٤٤ ، بروكلمان : ٦ / ٢١٠ : القاهرة أول ٧ / ٦٩١ ، ثسان ١ /
 ٥٢٤ .

<sup>(</sup>١٠) طبقات الشافعية الوسطى ، انظر الكبرى : ٨ / ٣٢٧ ، وفيات الأعيان ٣ / ٢٤٤ .

<sup>(</sup>١١) معجم المؤلفين : ٦ / ٢٥٧ ، وبقي ورقات قليلة منه اطلعت عليها .

والغلط » وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه .

- ۱۰ ـ « النكت على المهذب »(۱) .
  - ۱۱ \_ « الأمالي »(۲) .

 $^{(7)}$  .

17 - « كتاب الأحاديث في فضل الاسكندرية وعسقلان »:

برلين: ١٣٨٩<sup>(٤)</sup>.

المسلام » : فلورنسة المسلام » : فلورنسة المسلام » : فلورنسة المسلام » :  $(^{\circ})$  .

١٥ ـ « شرح الورقات في الأصول » : الظاهرية ثان ٢٤٩ ، سليم أغا
 ٢٦٩ : رامبور أول ٢٧٥ : ٢٧٩ .

#### وفاته :

بعد حياة نظيفة طاهرة قضاها رحمه الله تعالى بالزهد والورع وتقوي الله عز وجل وخدمة سنة رسول الله على انتقل إلى جوار ربه « في يوم الأربعاء وقت الصبح وصلّىٰ عليه بعد الظهر وهو الخامس والعشرون في شهر ربيع الآخر سنة ثلاثة وأربعين وستمائة ( ١٧٤٥ م ) بدمشق ، ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر رحمه الله تعالى (٧) .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن قاضى شهبة : ٢ / ١٤٦ ، الشذرات : ٥ / ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الأعلام: (٤/٧٠٧ ـ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) مخطوط في المكتبة الظاهرية تحت رقم : ٣٧٩٥ ( ١١٤ ـ ١١٩ ق ) انظر فهـرس مخطوطـات الظاهرية التاريخ وملحقاته ، خالد الريان : ٢ / ٦٤٣ .

<sup>(</sup>٤) بروكلمان : ٦ / ٢١٠ .

<sup>(</sup>٥) بروكلمان : ٦ / ٢١٠ .

<sup>(</sup>٦) بـروكلمان : ٦ / ٢١١ ، أي شـرح كتاب الـورقات لأبي المعـالي عبـد الملك بن أبي محمـد عبدالله بن يوسف الجويني امام الحرمين المتوفى سنة ٤٧٨ هـ / ١٠٨٥ م .

<sup>(</sup>V) وفيات الأعيان : ٣ / ٢٤٤ .



### وَصِيفَ لِكُنَّاتِ وَصِحْهُ نِسَكِتِهِ إِلَىٰ لَمِسْف

« كتاب صيانة صحيح مسلم » لابن الصلاح يقع في (٣٣) ورقة ، في كل صفحة (٣٣) سطر ، مكتوبة بخط جيد ومقروء اللهم إلا في بعض الأماكن فاني لم أستطع قراءتها وذلك لأنها متآكلة ، فأتممتها من المصادر التي نقلت كلام ابن الصلاح ، وهي على العموم كلمات قليلة جداً أشرت إليها في موضعها .

وجاء على صفحة العنوان: « من تصنيف الفقيه الامام الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن ( موسى ) $^{(1)}$  الشهرزوري الشافعي المعروف بابن الصلاح وتنبيهه على ما أشكل في مسند مسلم بن الحجاج الصحيح » .

أما ابن الصلاح رحمه الله تعالى فإنه سمي الكتاب « صيانة صحيح مسلم من الاخلال والغلط وحمايته من الاسقاط والسقط »(٢) .

وجاء في آخر الكتاب « فرغ من تعليقه في الخامس والعشرين من شهر رمضان المعظم من سنة سبع وثلاثين وتسعمائة من أصل بخط الشيخ الحافظ

<sup>(</sup>١) في الأصل (عثمان ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) الورقة : ( ١ ب ۽ .

شرف الدين عبد المؤمن الدِّمياطي رحمه الله.

قال الشيخ شرف الدين في آخره: آخر ما وجدته بخط تقي الدِّين بن رَزِين .

على يدي العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن اقش الحَراني عفا الله عز وجل عنهما .

الحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وحسبنا الله ونعم الوكيل .

والنسخة التي اعتمدتها في التحقيق نسخة وحيدة من مكتبة آيا صوفيا رقم: ٧٥٥ في تركيا، ولقد بحثت عن نسخة ثانية في فهارس مكتبات تركيا، والعراق، ومصر، وغير ذلك من فهارس المكتبات العالمية فلم أقف إلا عَلىٰ هذه النسخة، فاعتمدتها في التحقيق سيما أنها نقلت من أصل حافظ كبير وهو شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي(١)، وشرف الدين أخذها من أصل حافظ كبير هو تلميذ لابن الصلاح وهو تقي الدين بن رَزين(٢)، وقد

<sup>(</sup>۱) هو « الامام العلامة الحافظ الحجة الفقية النسابة شيخ المحدثين شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن التوني الشافعي ، ولد سنة ثلاث عشر وستمائة ، وتفقه ، وبرع في طلب الحديث فرحل وجمع فأوعى ، قال الذهبي : سمعت أبا الحجاج المنوي ما رأيت أحداً أحفظ منه لهذا الشأن يقول : ما رأيت في الحديث أحفظ من الدمياطي ، مات فجأة في ذي القعدة سنة خمس وسبعمائة » .

انظر طبقات الحفاظ: ١٢٠٥، تذكرة الحفاظ: ٤ / ١٤٧٧، حسن المحاضرة: ١ / ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) هو « تقي الدين أبو عبدالله محمد بن الحسين بن رزين بن موسى العامري الحموي الشافعي أفتي وله ثمان عشرة سنة وقدم دمشق فلازم ابن الصلاح وقرأ القراءات على السخاوي وسمع من غيرهما ، وأخذ العربية عن ابن يعيش ، وكان يفتي بدمشق في أيام ابن الصلاح بدار الحديث . . وظهرت فضائله الباهرة وتفقه به عدة أئمة وانتفعوا بعلمه وهديه وسمته وورعه وممن نقل عنه الامام النووي ، توفي في رجب سنة ثمانين وستمائة ودفن بالقرافة » .

انظر ترجمته في شذرات الذهب : (٥/ ٣٦٩\_٣٦٩) ، حُسن المحاضرة : ١ / ٤١٨ .

علق ابن رَزين على الأصل في أكثر من موضع ، وقد ذكرت هذه التعليقات في هامش الأصل .

أما صحة نسبة الكتاب إلى ابن الصلاح فهو أمر لا يكاد يختلف فيه اثنان ، إذ أن المصادر التي ترجمت لابن الصلاح ذكرت شرحه لصحيح مسلم ، أضف إلى ذلك أنّ المُحدِّثين الـذين جاءوا بعد ابن الصلاح اقتبسوا شرحه ونقلوا منه نقولاً كثيرة ، كالامام النووي في شرحه لمسلم ، وابن رجب الحنبلي في « جامع العلوم والحكم » ، وابن حجر في « فتح الباري » وبدر الدين العيني في « عمدة القاري » وغير ذلك من المصادر ، والتي أشرت إليها في هامش الأصل .

إنَّ كَثرة النصوص المنقولة عن هذا الشرح ، في الوقت الذي تثبت فيه صحة نسبة هذا الكتاب إلى ابن الصلاح رحمه الله تعالى ، تؤكد أن هذا الشرح ذو قيمة عظيمة ، وأهمية كبيرة ، ولا عجب في هذا فابن الصلاح هو الحافظ الجهبذ والامام الكبير .

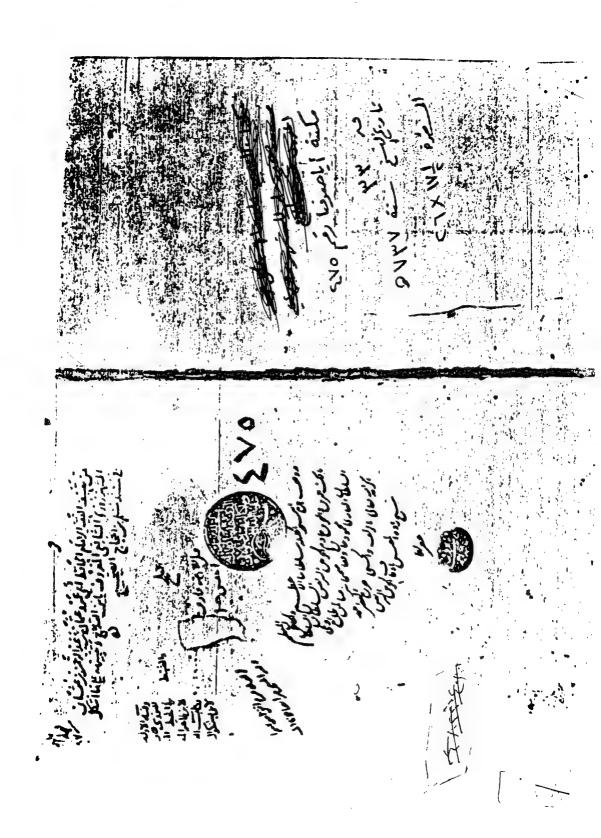

SCLEYMANIYE KUTUPHANESI MIKROFILM VE FOTOKOPI SERVESI

(4)



## المذهبج النيكي لتزمته فيالتحقيق والدراستر

لما كان الهدف من التحقيق هو نشر النص المحقق واثبات صحته ، لذا فإن عملي في التحقيق تركز على هذا الأمر ويمكن تلخيص خطتي ومنهجي بالنقاط الآتية : \_

- ١ نشر نص الكتاب مضبوطاً بالشكل .
- ٢ ـ اصلاح كل تحريف وتصحيف ، وقع في النص ، واثبات الصواب ، مع الاشارة إلى هذا الأمر في الهامش .
- ٣ ـ اصلاح كل خطأ اعرابي ، أو املائي ، والاشارة إلى ذلك في الهامش .
- ٤ عمل ترجمة مختصرة للأعلام الذين ذكرهم ابن الصلاح في الكتاب . والجدير بالذكر أن هنالك أعلاما لم أقف لهم على ترجمة في الوقت الحاضر بما تيسر لي من مصادر .
  - ٥ ـ عزو الآيات القرآنية إلى السور .
- ٦ ـ تخريج الأحاديث التي وردت في الكتاب تخريجاً علمياً ، ولقد سعيت أن يكون التخريج مختصراً قدر الامكان ، وقد أشرت في التخريج

بالنسبة إلى أحاديث البخاري إلى « الفتح » لكي يستفيد القارىء إذا احتاج إلى التوسع في شرح الحديث .

٧ ـ الاشارة إلى المراجع التي نقلت كلام ابن الصلاح .

٨ ـ نقل نص الحديث الذي يشرحه ابن الصلاح من صحيح مسلم ،
 وكذا الأمر بالنسبة إلى الأسانيد ، أو الاشارة إلى الجزء والصفحة ورقم
 الحديث من صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤ اد عبد الباقي .

٩ ـ تخريج النصوص التي ينقلها ابن الصلاح من أقوال علماء الحديث أو اللغة أو غير ذلك ، وهي نصوص كثيرة .

١٠ ـ الاشارة إلى المراجع اللغوية ، أو الفقهية ، أو العقدية في المسائل التي يذكرها ، دون نقل الأقوال فيها وذلك خشية الاطالة .

اقتصر ابن الصلاح رحمه الله تعالى على السرمز في بعض ألفاظ التحمل ، فكتب «ثنا » الثاء والنون من غير نقط بدل من (حدثنا) ، وكتب «أنا » الهمزة والنون والألف من غير نقط بدل من « أخبرنا » .

فأبدلت هذه الرموز وأرجعتها إلى أصلها .

١١ ـ ضبط وبيان الألفاظ من الأسماء ، أو الكنى والأنساب ، أو
 الألقاب أو الأماكن أو غير ذلك مما يتطلبه تحقيق النص .

١٢ ـ التحقيق في بعض الاختلافات حول بعض المسائل التي ترد في النصوص من اعتراضات لابن الصلاح ، أو اعتراض عليه ، أو نسب قول له خلاف ما جاء في « شرحه » إلى غير ذلك مما له علاقة بضبط النصوص وتحقيقها .

ولقد توخيت الاختصار في كل هـذا ، وأكتفي أحياناً بـالاشـارة إلى المراجع .

أما منهجي في الدراسة فإنه يتلخص التعريف بالكتاب ، والأسباب التي دفعت ابن الصلاح إلى تأليفه ، ومنهج ابن الصلاح في شرحه ، وموارده في هذا الشرح القيم ، ونقده للآراء التي يذكرها .

وبهذا أرجو أن أكون قد وفقت لخدمة هذا الكتاب الجليل ، وأن يكون هذا التحقيق تحقيقاً علمياً دقيقاً ، والله أسال أن يجعل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكريم إنه نعم المولى ونعم النصير ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم .





# ١ ـ تسمية الكتاب والأسباب التي ألّف ابن الصلاح من أجلها الكتاب :

ذكر ابن الصلاح في مقدمة كتابه الأسباب التي من أجلها صَنَف الكتاب، وَيُفهم منها أن أحد تلاميذه الذين كانوا يقرؤ ون عليه كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج سأله أن يُبَيِّن له ويُقيِّد ما يكثر فيه لطلاب العلم من الاخلال والغلط والاسقاط والسقط في صحيح مسلم. ويبدو أن هذا السؤال وجد في نفس ابن الصلاح الموافقة التامة ، فأجاب طلبه . ولم يذكر لنا ابن الصلاح رحمه الله تعالى اسم هذا السائل ، ولم أقف على اسمه بما توفر لدى من مراجع في الوقت الحاضر ، وعلى أي حال فمعرفة اسمه ليس بالأمر الهام . ولما كان السائل أراد من شيخه أنْ يُبيِّن له ويُقيِّد ما يكثر فيه لطلاب الحديث من الاخلال والغلط والاسقاط والسقط في صحيح مسلم لذا فقد سمي ابن الصلاح كتابه بـ « صيانة صحيح مسلم من الاخلال والغلط وحمايتُه من الاسقاط والسقاط والسقاط والسقاط والسقط في صحيح مسلم لذا فقد من الاسقاط والسقاط والسقاط والسقاط والسقاط والسقط » .

#### ٢ ـ منهج ابن الصلاح في الكتاب:

بين ابن الصلاح منهجه في كتابه هذا في مقدمة الكتاب ، فهو يريد أن

يصون صحيح مسلم من الاخلال والغلط، وحمايته من الاسقاط والسقط، ولم يقتصر على ضبط الألفاظ والأسماء، بل تجاوز هذا الأمر فجعل من مصنفه هذا شرحاً لصحيح مسلم، محاولاً كشف معانيه، بل لقد تطرق إلى فوائد شملت صحيح البخاري.

قال رحمه الله: وليس مقصوراً على ضبط الألفاظ، بل هو إن شاء الله تبارك وتعالى كاشف لمعاني كثير مما اغتاص على الفهوم في القديم والحديث، وشامل النفع « لصحيح البخارى » وغيره من كتب الحديث.

وسوف يجد القارىء الكريم أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى قد وفى بما قال ، ابتدأ رحمه الله تعالى كتابه بعد المقدمة ، بترجمة طيبة للامام مسلم ذاكراً فضله وعمله ، شيوخه وتلاميذه ، رحلاته العلمية ، مؤلفاته ، أقوال العلماء وثناؤ هم عليه وفاته ، ثم تطرق إلى كتاب مسلم وبيان حاله وفضله وشرطه ، وتكلم في هذا الفصل عن صحيح البخاري وعقد مقارنة بينه وبين صحيح مسلم ونقل أقوال العلماء حول هذا الأمر .

ثم تكلم عن صحيح مسلم ، ورجاله الذين انتقدهم الحفاظ ، وعن الأحاديث التي اختلف الحفاظ في صحتها .

ثم تكلم في الفصل الثالث عن المعلقات ، في صحيح مسلم ، والبخاري وذكر أقوال العلماء النقاد ، وبين الرأي الراجع .

وكلامه في هذا الفصل يطابق كلامه في كتابه « علوم الحديث » وفي

الفصل الخامس تحدث رحمه الله تعالى عن « المخرجات على صحيح مسلم » وفوائد هذه المستخرجات وأهميتها .

وفي الفصل السادس تحدث عن تقسيم الأخبار في صحيح مسلم ، وأجاب عن هذا الأمر .

وفي الفصل السابع تحدث عن « الزامات الدَّارقُطْني » لـ الامام البخاري ومسلم ، وذكر أمثلة من تلك الالزامات على الصحيحين ، وأجاب عن هـ ذا الأمر بعد أن نقل أقوال الائمة النقاد .

وفي الفصل الثامن تكلم عن الرواة الذين عابهم الحفاظ في صحيح مسلم وذكر أقوال العلماء في هذا المجال ، وأجاب عما أثير حول هذا الموضوع.

وفي الفصل التاسع تحدث عن عدد أحاديث صحيح مسلم ، وأقوال النقاد حول هذا الأمر ، وكذا الأمر بالنسبة لصحيح البخاري وعدد أحاديثه ، ومذهب مسلم في تفريقه بين حَدَّثنا وأخبرنا ، ومميزات كتاب مسلم من اعتناءه بضبط الألفاظ وغير ذلك .

وفي الفصل العاشر تحدث عن ، روايات صحيح مسلم واختلافهما ، وعرفنا برواة الصحيح ، ثم شرع رحمه الله تعالى في شرح أحاديث الكتاب .

ولقد أجاد ابن الصلاح رحمه الله تعالى في شرحه ، فهو نموذج طيب للشرح الحديثي ، فتراه يذكر الحديث ثم يشرح أقوال العلماء فيه ، ويتطرق إلى ضبط ألفاظه ، ثم معاني المفردات اللغوية ، ولا تفوته الفوائد الحديثية أو الفقهية أو العقدية التي يمكن أن يستفيد منها القارىء ، ثم يتطرق إلى الأسانيد ، فيضبط أسماء الرواة ، ويذكر أقوال العلماء فيهم ، واختلاف الروايات . . وأسلوبه هذا يكاد يقارب أسلوب القاضي عياض رحمه الله تعالى

في « إكمال المُعْلم » ، غير أنه يطول الشرح أحياناً في المسائل التي يرى أنَّ القاضي عياض قد اختصر فيها ، أو أنه يرى أن عليه أن يطيل لأمور يقتضيها البحث العلمي ، أو أنه يختصر في المسائل التي أطال فيها القاضي عياض .

وتبدو قوة شخصية ابن الصلاح العلمية عندما يرد على القاضي عياض أو الإمام المازري ، أو عَلى أبي عَليّ الغَسّانيّ ، أو غيرهم من أهله هذا الشأن ، وعندما نقرأ رأيه نراه الرأي السديد والقول المقبول الأمر الذي جعل الحفاظ من المُحدِّثين أمثال الامام النووي ، أو ابن حَجر أو العَيني أو ابن رِجب الحنبلي ، يقتبسون هذه الآراء ويتبعونها ولا عجب في هذا فابن الصلاح عالم فذ مرموق ، ولقد سار على منهجه هذا وقلده فيه الامام النووي فقرات في شرح مسلم ، حتى لقد اقتبس معظم كتاب ابن الصلاح هذا ، وفي فقرات كثيرة نرى أن الامام النووي رحمه الله تعالى لا يزيد شيئاً على كلام ابن الصلاح ، بل يكتفي بالقول : هذا آخر كلام الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى ، حتى قال ابن قاضي شُهْبة في طبقاته : « وشرح قطعة من صحيح مسلم اعتمدها النووي في شرحه وعند فراغها قل عمله »(۱) .

#### ٣ \_ موارد ابن الصلاح في شرحه:

اعتماده على تآليف متقدمة: لقد اهتم ابن الصلاح رحمه الله تعالى بصحيح مسلم، فحاول أن يجعل من شرحه «موسوعة» علمية، لا شرحاً عابراً، فاستفاد من المصنفات التي سبقته في شرح كتابه، بحيث أن ما اقتبسه واستشهد به يكاد يكون ثلاثة أرباع شرحه، وبعض هذه التآليف رواها إلى مؤلفيها، والبعض الآخر اقتبس منها مباشرة دون ذكر سنده إلى مؤلفيها وذلك لأنه لم تتوفر له ظروف روايتها بالسند.

ومن هذه المصنفات التي رواها بالسند ، أو نقل منها مباشرة :

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية : ٢ / ١٤٦ .

#### [ حرف الألف ]

ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير بن حرب (ت ٢٧٩ هـ) عن يحيى بن معين (ت ٢٣٣ هـ) .

الاستيعاب : أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر (ت ٢٦٣ هـ) . الأشربة : للامام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ) .

الاقتضاب في شرح الكتاب: لأبي مُحمَّد عبد الله بن مُحمَّد البَطَلْيَوسي (ت ٥٢١هـ).

إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم: للقاضي عياض اليَحصَبي (ت 250 هـ).

الالزامات والتتبع : للامام الحافظ أبو الحسن الدارقطني .

الامالي لأبي اسحاق الزجاج إبراهيم بن السري ( ت ٣١١ هـ ) .

الانساب : للحافظ أبي سعـد عبد الكـريم بن محمـد بن منصـور (ت ٥٦٢ هـ) .

الأنواء: لأبي حَنيفة أحمد بن داود الدِّينُوري ( ت ٢٨٢ هـ ) .

#### [ حرف الباء والتاء والثاء ]

البارع: للامام عبد الملك بن قُرَيْب الأصمعي (ت ٢١٦ هـ).

التاريخ الكبير: للامام البخاري (ت ٢٦٥ هـ).

تأويل مشكل القرآن: للامام أبي محمد عبدالله بن مُسلِم بن قُتَيْبَة اللهِ بن مُسلِم بن اللهِ اللهِ بن اللهِ اللهِ اللهِ بن اللهِ بن اللهِ بن اللهِ بن اللهِ اللهِ اللهِ بن اللهِ بن اللهِ اللهِ

تَقْييد المُهْمَل وتَمْييز المُشْكِل : للحافظ أبي على الغَسَّاني (ت ٨٩٤ هـ) .

تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهر الأزهري (ت ٣٧٠هـ).

الثقات : لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت ٣٥٤ هـ) .

#### [ حرف الجيم والحاء ]

جامع البيان عن تأويل آي القرآن : لأبي جعفر مُحمَّد بن جَرير الـطَبَري (ت ٣١٠هـ).

جامع الترمذي: للامام محمد بن عيسى بن سورة (ت ٢٧٨ هـ). جامع اللغة: لأبي عبدالله بن جرير النحوي (ت ٤١٢ هـ).

الجرح والتعديل: للامام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن ادريس الحنظلي الرازي (ت ٣٢٧هـ).

الجمع بين رجال الصحيحين: للحافظ أبي نصر أحمد بن محمد الكلاباذي (ت ٣٩٨هـ).

الجمع بين الصحيحين: للحُمَيدي ( الأمام محمد بن أبي نصر الحميدي ) (ت ٤٨٨ هـ).

جَمهرة اللغة : لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري بن دريد (ت ٣٢١هـ) .

حِلية الأولياء : لأبي نُعَيم أحمد بن عبدالله (ت ٤٣٠ هـ) .

#### [ حرف الدال ]

درة الغواص في أوهام الخواص: للامام أبي محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري (ت ٥١٦هـ).

#### [ حرف السين والشين ]

سنن أبي داود : للامام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥ هـ) .

السياق على تاريخ نيسابور: لعبد الغافر بن اسماعيل بن عبد الغافر (ت ٥٢٩ هـ).

كتاب سيبويه : لأبي بشر عَمـرو بن عثمان بن قنبـر المعروف بسيبـويه (ت ٢٨٠ هـ).

شرح الفصيح: لأبي عمر بن عبد الواحد غُلام ثغلب (ت ٣٤٥ هـ).

شعب الايمان : للامام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت دم) .

#### [ حرف الصاد والطاء والضاء ]

الصحاح: لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت ٣٩٣ هـ).

صحيح البخاري: للامام البخاري (ت ٢٥٦ هـ).

الصحيح المنتقي : للامام أبي علي سعيد بن عثمان بن السكن (ت ٣٥٣ هـ) .

الطبقات: للامام مسلم (ت ٢٦١).

الضعفاء: لأبي زُرْعة الـرازي (ت ٢٦٤ هـ) وأجـوبتـه على أسئلة البرذعي .

#### [ حرف العين ]

عِلل الدَّارِقُطْني : لـ لامام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدَّارَ قُطني البغدادي (ت ٣٨٥ هـ) .

علوم الحديث: لابن الصلاح.

علوم الحديث: للحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥ هـ).

العوالي الصحاح: للامام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨ هـ).

العين : لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٥ هـ) .

#### [ حرف الغين ]

غريب الحديث: للامام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت ٣٨٨ هـ).

غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ).

غريب الحديث : لأبي عُبيد مَعْمَر بن المثني (ت ٢٠٩ هـ) .

الغوامض والمبهات: للحافظ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت ٥٧٨ هـ).

#### [ حرف الكاف ]

الكامل: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّد (ت ٢٨٥ هـ).

كتاب في الدفاع عن صحيح مسلم: للحافظ أبي موسى محمد بن عمر الأصبهاني (ت ٥٨١ هـ).

كتاب في علم المذهب: لأبي سعيد البَحِيريّ (ت ٥٠١هـ).

الكنى والأسماء: للامام مسلم بن الحجاج.

#### [ حرف الميم ]

المجروحين : للحافظ أبي حاتم محمد بن حِبان البُستي .

المُحَلىٰ: للامام أبي مُحمَّد عَليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦ هـ).

المُخَرَّج على صحيح مسلم: للحافظ أبي محمد عبدالله بن مُحمَّد المعروف بأبي الشيخ (ت ٣٦٩ هـ).

المدخل إلى معرفة المستدرك : للحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥ هـ) .

المُزكين لرواة الأخبار: للحاكم النيسابوري.

مسائل أبي داود: للامام أحمد ( وهو الامام أبو عبدالله أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ).

مسند أبي عوانة : لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري (ت ٣١٦هـ) .

المُسْنَد الصحيح المخرج على كتاب مسلم: لأبي نُعَيْم أحمد بن عبدالله الأصفهاني .

المسند الكبير المُعَلَّل : للحافظ أبي بكر أحمد بن عمر بن الخالق (ت ٢٩٢ هـ) .

مشارق الأنوار: للقاضي عياض.

مشاهير علماء الامصار: للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البسني (ت ٣٥٤هـ).

المُعَــرب من الكـلام الأعجمي على حــروف المعجم: لأبي منصـور موهوب بن أحمد الجواليقي (ت ٥٣٩ هـ).

المعلم بفوائد مسلم: لأبي عبدالله محمد بن علي المازري (ت ٥٣٦ هـ).

مناقب الشافعي: للامام أبي الحسين محمد بن عبدالله بن جعفر الرازي (ت ٣٤٧ هـ).

المنفردات والوحدان: للامام مسلم بن الحجاج.

المنهاج: للعلامَة أبي عبدالله الحسين بن الحسن بن حكيم الحليمي (ت ٤٠٣هـ).

المؤتلف والمختلف: للحافظ أبي محمد عبدالله بن الحسن الطبسي (ت ٤٤٩ هـ).

وغير ذلك من المصنفات الذي لم يذكر اسمها رحمه الله تعالى واكتفى بذكر أسماء مؤلفيها فقط ، وانظر ثبت اسماء الكتب التي ذكرها ابن الصَّلاح .

#### ٤ - نقده للآراء التي يذكرها:

ابن الصلاح حافظ كبير ، وعالم يمتلك القدرة على نقد الروايات والأراء التي يذكر آراء الأخرين ويرجح بينها ، ويذكر صحيحها من سقيمها ، ويُبَيِّن أوهام العلماء السابقين إذا وَهِموا في مسئلة ما .

فمن ذلك قوله وهو يتحدث عن المعلقات في صحيح مسلم « . . فهي إذن اثنا عشر لا أربعة عشر ، وأخذ هذا عن أبي علي الغَسَّاني أبو عبدالله المازري صاحب « المعلم » ، وأطلق أن في هذا الكتاب أحاديث مقطوعة في أربعة عشر موضعاً ، وهذا يوهم خللا في ذلك وليس ذلك كذلك ، ولا شيء من هذا والحمد لله . . » .

وقوله وهو يرد على ابن حَزم رحمه الله لتضعيفه حديث الملاهي : « . . . ولم يصيب أبو محمد بن حزم الظاهري ، حيث جعل ذلك انقطاعاً قادحاً في الصحة مستروحا إلى ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في اباحة الملاهي » .

وقوله: « ومن ذلك أنَّ أبا عَليّ الغَسَّاني صاحب « تقييد المُهْمل » رد رواية مسلم هذه ، وقلَّده في ذلك صاحب « المُعْلِم » ومن شأنه تقليده فيما يذكره من علم الأسانيد ، مع أنه لا يسميه ولا ينصفه ، وصوبهما في ذلك القاضي أبو الفضل عياض بن موسى . . وليس الأمر في ذلك على ما ذكروه . . » .

وقوله: « فقد بلغنا فيه عن الامام أبي سليمان الخطابي وجهان: أحدهما: أنه أراد كبر الكفر، وهو الكبر عن الايمان، بدليل قوله في آخر الحديث: « ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان»، يقابل الايمان.

والثاني: إنه أراد أنَّ كل من يدخل الجَنَّة يُنْزَع ما في قلبه من كبر وغل. قلت: كلا الوجهين بعيدان يأباهما سياق الحديث سؤالاً وجواباً ، والظاهر: أنَّ المراد به مطلق التَكبُر عن الحق وعلى الناس بشر ..» .

وقوله: « ولقد استقصى الحافظ أبو القاسم بن بشكوال الأنصاري في ذلك مجمع فيه أقوالاً من كتب شتى فقال . . » ثم ينبه إلى وهم بن شكوال فيقول: « . . . ومثل هذا يقع فيما ألف في بيان الأسماء المبهمة مما ينبز على الحسبان والتوهم ، والله أعلم . . » .

وغبر ذلك من الأمثلة التي سيلاحظها القارىء وهو يطالع الكتاب.

فابن الصلاح رحمه الله تعالى ليس بحاطب ليل ، كما أن ثقافته لم تأتي من فراغ ، فهو العلم الذي رسخت قدمه في العلوم المختلفة سواء في التفسير ، أو الحديث ، أو اللغة ، أو الفقه ، أو العقائد أو غير ذلك من العلوم التي يجب أن تتوفر فيمن يَتَصَدَّر لشرح كتاب هو من أعظم كتب الحديث النبوى الشريف .

#### ه \_ الأدب الرفيع والخلق الاسلامي العالي:

اتصف ابن الصلاح رحمه الله تعالى وهو يشرح هذا الصحيح باخلاق العالم المسلم بكل ما تعنيه هذه اللفظة من المعاني ولا عجب في ذلك وهو القائل: «علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وينافر مساوىء الأخلاق ومشاين الشيم »(۱)، فنراه رحمه الله تعالى عندما يذكر شيوخه يُثني عليهم ويدعو الله لهم، وعندما يذكر أوهام المحدِّثين في بعض المسائل يبرر سبب وهمهم ويترحم عليهم وهو غاية الأدب، فلا يذكر حجلاء بسوء، بل لا نكاد نسمع منه في هذا الشرح كلمة خشنة أبداً.. اضف

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح: ٢١٣ .

إلى ذلك التواضع الجم واستصغار النفس مع سعة العلم ، وصدق رسول الله ولله عين قال : « من تواضع لله رفعه » .

وفي الختام ، فإن القارىء سيتعلم من هذا الشرح : العلم ، والخلق ، ورحم الله ابن الصلاح لقد وعد فوفى ، نسأل الله تعالى له ولنا ولجميع المسلمين العفو والمغفرة وأن يرزقنا الاخلاص في القول والعمل : ﴿ ربنا اغْفِر لنا ولاخواننا الذين سَبَقُونا بالايمان ولا تَجْعَل في قُلوبِنا غِلاً للذين آمنوا ربنا إنَّكَ رَوُّ ف رَحيم ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) الحشر: الآية (١٠).

# صيانه صحيح من إمر الإخلارة الغلط وحماية من الإنتفاط والتفط

للإمام الحافظ المحدِّث أبي عكر وبن الصّلاح المُوفِي سَكنة ٦٤٣ هـ.

دراهة وتحقيق موفق بن عبراً تسربغ بسيرالق ادر



### 

/ قال : الحَمْدُ للَّهِ المُتَفَرِّد باستحقاق الحمد على ما يسر وشآء ، (١٠) اللذي رفع بالعلم درجات من شاء ، وأحل حضيض من جَهَل وأساء ، ولا إلّه إلاّ الله ذو الكمال المُطلق ، والجلال الأعظم ، وصلَّى الله أفضل ما صلى عَلىٰ مُحمَّدٍ عبده ورسوله الهادي إلىٰ أكمل شريعة ، وأقوم لفخر(١) ، وعلى النبيين وآليهم المكرمين من عباده وسلم ، وخص وكرم ، ما دعاه سبحانه داع فاسعف ، ومن وأنعم ، آمين ، آمين ، آمين .

سألتني نفعك الله واياي ، وسائر الأصحاب بنافع العلم ، وأحظانا جميعاً بصائب الفهم أيام قراءتك الكتاب الصحيح لمسلم رضي الله عنه أن أبينَ منه وأُقيِّد ما يَكثر فيه من طالبي الحديث « ليعلم الاخلال »(٢) والغَلط وأصونهم عما بصدده فيه من الاسْقاط والسَّقَط ، مُقَدِّماً عَلىٰ ذلك ( بأنَّ )(٣) .

فضل الكتاب وفضله ، مُعَرِّفاً بحاله وَشَرْطِهِ ، فَأَجَبُّتُك إلىٰ ذلك مُختصراً ، وعلى هذا الأسلوب الذي يَعظم به النَّفْع ، وتكثر به البلوى

<sup>(</sup>١) غير مفهومة في الأصل .

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل لتآكلها .

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في الأصل لتآكلها .

مُقتصراً ، مُتبرئاً من الحول والقوة ، إلا بالله ، متعوذاً من أن أفوه فيه بكلمة إلا بالله ، وسميته (صِيانَة صَحيح مُسْلِم مِنَ الاخلالِ والغَلَط ، وحِمايتُهُ مِنَ الاشقاطِ والسَّقَط) ، وليس مقصوراً عَلىٰ ضبط الألفاظ ، بل هو إنْ شاءَ اللَّهُ تباركَ وتَعالى كاشِف لمعاني كثير مِمّا اغتاص عَلىٰ الفُهوم في القديم والحديث ، والله والحديث ، والله والحديث ، والله والحديث ، والله العظيم أسأل تمام ذلك ، مَصُوناً عما لا ينبغي ، مَيْسوراً فيه ما نبتغي إنَّه هو الجواد الكريم ، البَر الرَّحيم ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

فأول ذلك أنَّ مُوَلِّفه هو مُسْلِم (١) بن الحجاج بن مُسْلِم أبو الحسين القُشَيْريِّ (٢) النَّسَب ، النَّيسابوري (٣) الدَّار والمَوْطن ، عرَبي صَلِيبة (٤) أحد رجال الحديث من أهل خُرَسان (٥) ، رحل فيه رحلة واسعة ، وصنف فيه

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في الجرح ۲ / ۱ / ۱۸۲ ، تاريخ بغداد ٥ / ۱۹۶ ، طبقات الحنابلة ١ / ٣٣٧ ، المنتظم ٥ / ٣٣ ، الوافي بالوفيات ٥ / ۱۹۶ ، تذكرة الحفاظ ٣ / ١٨٨ ، العبر ٢ / ٣٣٧ ، الكاشف ٣ / ١٤٠ ، تهذيب التهذيب ١٠ / ١٢٦ ، مرآة الجنان ٢ / ١٧٤ ، النجوم الزاهرة ٣ / ٣٣ ، مفتاح السعادة ٢ / ١٣٤ ، اللباب ٣ / ٣٨ ، مقدمة شرح النووي على مسلم ، تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ١٨٨ شذرات الذهب ٢ / ١٤٤ ، وفيات الأعيان ٢ / مطبقات الحفاظ : ٢٦٠ ، وغير ذلك من المراجع .

<sup>(</sup>٢) القشيري : ( بضم القاف وفتح الشين وسكون الياء تحتها نقطتان ، وفي آخرها راء ، هذه النسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، قبيلة كبيرة ، ينسب إليها كثير من العلماء ، منهم الامام أبو الحسين مسلم بن الحجاج ) اللباب : ٣ / ٣٧ - ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) النيسابوري : (بفتح النون وسكون الياء وفتح السين المهملة ، وسكون الألف ، وضم الباء الموحدة وبعدها واو وراء ، هذه النسبة إلى نيسابور ، وهي أحسن مدن خراسان وأجمعها للخيرات ، وإنما قيل لها نيسابور لأنَّ سابور لما رآها قال : يصلح أن يكون هاهنا مدينة وكانت قصبا فأمر بقطع القصب وأن يبني مدينة ، فقيل نيسابور ، والني القصب ) اللباب ٣ / ٣٤١ .

<sup>(</sup>٤) في الأساس : 407 (مادة ص ل ب) : « ومن المجاز » : عربي صَليب ، خالص النسب . . وامرأة صليبة كريمة المنصب عريقة . . » وانظر تاج العروس : ١ / 400 مادة « صلب » .

<sup>(</sup>٥) (بضم الخاء المعجمة وفتح الراء ، وبعد الألف سين مهملة وفي آخرها نون . . وهي بـلاد واسعة كبيرة ، وأهل العراق يقولون : إنهـا من الري إلى مـطلع الشمس ، ومعناهـا خُر ، اسم الشمس بالفارسية الدريّة ، وأسان موضع الشيء ومكانه ، وقيل : معناها كُل بـالرفـاهية والأول =

تصانیف نافعة ، فسمع بخراسان ، یحی بن یحیی التَّمِیمیِّ (۱) ، وإسحاق بن رَاهُویه (۲) ، وغیرهما ، وبالرَّی (۳) محمد بن مِهْران الجَمّال (٤) ، وأبا غَسَّان مُحمَّد بن عَمرو زُنَیْجا (۵) ، وغیرهما وبالعراق ، أحمدَ بن حَنْبال (۲) ،

....

- (۲) هو (الامام الحافظ أبو يعقوب اسحاق بن إبراهيم بن مَخْلَد بن إبراهيم . . أحد أثمة المسلمين اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق . . روي عنه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، قال ابن حَجَر : ثقة حافظ مجتهد ، وذكر أبو داود أنه تَغَيَّر قبل موته بيسير ، توفي سنة ثمان وثلاثين ، وله اثنان وسبعون . . وراهويه : بفتح الراء لقب أبيه . . وإنما لقب بذلك لأنه ولد في طريق مكة ، والطريق بالفارسية ، (راه) و (ويه) معناه وجد ، فكأنه وجد في الطريق) .
- له ترجمة في : تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٣٣ ، تهذيب التهذيب ١ / ٢١٦ ، تقريب التهذيب ١ / ٢١٦ ، تقريب التهذيب ١ / ٥٤ ، وفيات الأعيان ١ / ٦٤ وغير ذلك من المراجع .
- (٣) الرَّي : ( بفتح أوله وتشديد ثانيه : مدينة مشهورة ، من أمهات البلاد وأعلام المدن ، كثيرة الخيرات ، كانت أكبر من أصفهان بكثير ، تفاني أهلها بالقتال في عصبية المذاهب حتى صارت كأحد البُّلدان ) . مراصد الاطلاع : ٢ / ٦٥١ .
- (٤) هو (الحافظ أبو جعفر محمد بن مِهْران ، بكسر أوله وسكون الهاء ، الجَمَّال بالجيم ، روي عنه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وأبو حاتم الرازي . . قال ابن حجر : ثقة حافظ ، توفي سنة تسع وثلاثين ، أو في التي قبلها ) . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ : ٢ / ٤٤٨ ، العر : ١ / ٤٣٠ ، التقريب : ٢ / ٢١١ .
- (٥) هو (الحافظ أبو غسان محمد بن عمرو بن بكر الرازي ، زُنَيْج ، بزاي ونـون وجيم ، مصغراً ، روي عنـه مسلم ، وأبو داود ، وابن مـاجه ، قـال ابن حجر ثقـة ، توفي في آخـر سنـة أربعين وماثتين ، أو أول التي بعدهـا) انظر تـرجمته في تهـذيب التهذيب : ٩ / ٣٦٩ ، التقـريب : ٧ / ١٩٥٠ .
- (٦) هو ( الامام الحافظ حبر الأمة أبو عبدالله أحمد بن محمـد بن حَنْبل ولـد ببغداد ، وروي عنـه البخاري ومسلم وأبو داود ، والباقون ، مع البخاري أيضاً بواسطة . . قال الشـافعي : خرجت من بغـداد ، فما خلفت بهـا أفقه ولا أزهـد ولا أورع ولا أعلم منه ، تـوفي ببغداد سنـة احدى=

<sup>=</sup> أصح . . ومن أمهات بلادها نيسابور ، وهـراة ومرو . . ) . انـظر اللباب ١ / ٤٢٩ ، مـراصِـد الاطلاع : ١ / ٤٥٥ .

<sup>(</sup>۱) هو ( الامام الحافظ أبو زكرياء يحي بن يَحيٰ بن بُكَيْر بن عبد الرحمن التَّميمي ، النَّيسابوري ، روي عنه البخاري ومسلم ، والترمذيِّ ، قـال ابن حَجَر : ثِقَةٌ ثبتً إمـام ، تُـوفي سنة ست وعشرين وماثتين على الصحيح ) ، انظر تـرجمته في تهـذيب التهذيب ١١ / ٢٩٦ ، التقريب ٢ / ٣٦٠ .

وعبدَاللَّه بنَ مَسْلَمة القَعْنَبي (١) ، وغيرهما وبالحِجاز سَعيدَ بنَ منصور (٢) ، وأبا مُصْعَب الزُّهريَ (٣) ، وغيرَهما وبمصر عَمروَ بن سَوَّاد (٤) ، وحَرْملة بَنَ يَحْيٰ (٥) وغيرَهما في خَلْقِ كثير والله أعلم .

#### روي عنه من الأكابر، أبو حاتِم الرَّازي(٦) وموسى بن

وأربعين وماثتين). انظر ترجمته في تاريخ بغداد: ٤ / ٤١٢ ، تذكرة الحفاظ: ٢ / ٤٣١ ،
 تهذيب التهذيب: ١ / ٧٢ .

- (١) هـ و ( الامام الحافظ أبو عبد الرحمن عبدالله بن مسلمة بن قَعْنَب ـ بفتح فسكون ـ القَعْنَبي البصري ، أصله من المدينة ، روي عنه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وعبد بن حميد ، قال العجلي : بصري ثقة ، رجل صالح ، وكان ابن معين وابن المديني ، لا يقدمان عليه في الموطأ أحداً ، توفي سنة احدى وعشرين ومائتين ) . له ترجمة في تذكرة الحفاظ ١ / ٣٨٣ ، العر ١ / ٣٨٢ ، التقريب ١ / ٣٠٦ .
- (٢) هو (الامام الحافظ أبو عُثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخُراساني أحد الأعلام ، صاحب كتاب (السنن والزهد) ، روي عنه أحمد ، ومسلم ، وأبو شور ، وغيرهم ، قال أبو حاتم : من المتقينين الأثبات ممن جمع وصنف ، توفي بمكة سنة سبع وعشرين ومائتين ) له ترجمة في تـذكرة الحفاظ : ٢ / ١٦٦ ، العبر : ١ / ٣٩٩ ، ميـزان الاعتـدال : ٢ / ١٧٩ ، التقريب : ١ / ٣٠٦ وغير ذلك من المراجع .
- (٣) هـ و (الفقيه ، قـاضي المدينة أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القـاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب المدني ، روي عنه الجماعة سـوي النسائي ، وكـان فقيه أهـل المدينة بلا مـدافع ، توفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين ) له ترجمة في تهذيب التهذيب : ١ / ٢٠ ، التقريب : ١ / ٢٠ ، طبقات الحفاظ : ٢٠ / ٢٠ .
- (٤) هو (عمرو بن سواد بن الأسود أبو محمد البصري ، روي عنه مُسلم والنَّسائي ، وابن ماجه ، قال الخطيب : كان ثقة ، وقال الحاكم : ثقة مأمون ، وفي الزهرة ، روي عنه مسلم ستة وعشرين حديثاً ) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٨ / ٤٥ ـ ٤٦ التقريب ٢ / ٧٧ .
- (٥) هو (الحافظ أبو حفص حرملة بن يَحْي بن عبداللله بن جَرْملة بن عِمْران المصري ، صاحب الشافعي ، روي عن الشافعي ، وعنه مُسْلِم ، وأبو زُرْعة ، وكان رفيق أحمد بن صالح ، وبينهما عداوة فحمل عليه ، قال ابن حجر : صدوق ، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين ) انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٨٦ ، طبقات الشافعية الكبرى ٢ / ١٢٧ ، تهذيب التهذيب ٢ / ٢٩٢ ، التقريب ١ / ١٩٨ ، وغير ذلك من المراجع .
- (٦) هـ و ( الامام الحافظ أبـ و حـاتِـم مُحمَّـد بن إدْريس بن المنــذر الــرازي ، روي عنــه ، أبــو داود والنَّـــائي ، وابن ماجه ، قال الخطيب : كان أحد الأثمة الحفــاظ الأثبات ، مشهــوراً بالعلم ، مذكوراً بالفضل ، وثقة النسائي وغيره ، توفي بــالري سنــة حمس ، وقيل سنــة سبع ، وسبعين =

هارون (١) ، وأحمد بن سَلَمَة (٢) ، وأبو بكر بن خُزَيمة (٣) ، ومُحمَّد بن عبد الوهاب الفَرّاء (٤) ، ومَكي بن عَبْدان (٥) ، وأبو حامد بن الشَّرْقي (٢) ، والحسين بن مُحمَّد بن زياد الفَّبَاني (٧) ، وإبراهيم بن

وماثتين ) أنظر ترجمته في تاريخ بغداد ٣ / ٧٣ ، تذكرة الحفاظ ٢ / ٥٦٧ ، شذرات الذهب
 ٢ / ١٧١ ، وغير ذلك من المراجع .

(۱) هو (الامام الحُجة أبو عِمران موسى بن هارون بن عبدالله بن مروان البغدادي البزاز ، مُحدِّث العراق ، صَنَف وجمع ، قال الخطيب : ثقة حافظ ، تـوفي سنة أربع وتسعين وماثتين ) أنـظر ترجمته في تأريخ بغداد ۱۳ / ۵۰ ، تذكرة الحفاظ ۲ / ۲۲۹ ، العبر ۲ / ۹۹ ، وغير ذلـك من المراجع .

(٢) هو ( الحافظ الحجة أبو الفضل أحمد بن سَلَمة النَّيسابوري المُعدَّل رفيق مُسْلِم في الرِّحلة إلى بَلْخ والبصرة ، له ( مُسْتَخْرَج ) كهيئة صحيح مسلم ، توفي سنة ست وثمانين ومائتين ) . أنظر ترجَمته في تأريخ بغداد ٤ / ١٨٦ ، تذكرة الحفاظ ٢ / ٦٣٧ ، العبر ٢ / ٧٦ ، وغير ذلك من المراجع .

(٣) هو (إمام الأثمة شيخ الاسلام الحافظ الكبير أبو بكر مُحَمَّد بن إسحاق بن خُزَيمة النَّيسابوري ، حَدَّث عنه الشيخان ، قال الدَّارقُطْني كان إماماً ثَبتاً ، معدوم النظير ، توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة ) ، أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ: ٢ / ٧٢٠ ، طبقات الشافعية الكبرى : ٢ / ١٠٩ ، وغير ذلك من المراجع .

(٤) هـو ( الحافظ أبـو أحمد محمـد بن عبد الـوهاب بن حبيب الفَـرَّاء ، العَبْـدي ، وثقـة النَّسـائي وغيره ، وقال ابن حجر : ثقة عارف ، توفي سنة اثنتين وماثنين ) .

أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ٢ / ٥٥٩ ، العبر ٢ / ٥٠ ، التقريب ٢ / ١٨٧ ، وغير ذلك من المراجع .

(٥) هو ( الحافظ أبو حاتم مَكيّ بن عَبْدان التَّميمي ، مُحَدِّث نَيْسابور ، روي عن عبداللَّه بن هاشم والذهلي ، وطائفة ، ولم يَرْحَل ، قال ابن العِماد الحنبلي : الثقة الحجة ، توفي سنة خمس وعشرين وثلاثمائة ) ، أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٢٢ ، شذرات النذهب ٢ / ٣٠٠ .

(٣) هـ و ( الامام الحجة أبو حامد أحمـ د بن محمـ د بن الحسن النَّيسـابـوري تلميـ ذ مسلم ، قـال الدَّارقطني : ثقة مأمون إمام ، توفي سنة خمس وعشرين وثلاثماثة ) ، أنظر ترجمته في تأريخ بغـداد ٤ / ٢٠٦ ، تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٦١ ، شـذرات الذهب ٢ / ٣٠٦ ، وغيـر ذلك من المراجع .

(٧) هـو ( الحافظ أبـو على الحسين بن محمد بن زيـاد المعروف بـالقبَّانيّ ، أحـد أركان الحـديث وحفاظ الدُّنيا ، روي عنه البخاري ، وقيل له القبَّاني لأنَّ جَدّه زياد كان له قبان يَستعيره النَّـاس فبقي عليه ، قال ابن حَجَر : ثقة حافظ ، مُصنَّف ، تُوفيَ سنة تسع وثمـانين ومائتين ) . أنـظر =

أبي طالب(١) وأبو عمرو المُسْتَملي(٢) ، وصالح بن محمد الحافظ المُلَقَّب(٣) = = = = = وأبو أبو العباس السَرَّاج(٥) ، ونصر بن أحمد الحافظ الملقب نَصْرَك(٢) ، وسعيد بن عمرو البَرْدعي(٧) الحافظ في آخرين .

وصنف غير هذا الكتاب كتباً منها ( المُسْنَد الكبير على الرجال ) (^) ،

= ترجمته في تذكرة الحفاظ: ٢ / ٦٨٠ ، اللباب ٣ / ١٢ ، تقريب التهذيب ١ / ١٧٩ ، وغير ذلك من المراجع .

(١) هو ( الامام الافظ شيخ خُراسان أبو إس]اق إبراهيم بن أبي طالب مُمَّد بن نـو] ، قال الـ«اكم : إمام عصره في معرفة الحديث والرجال ، توفي سنة خمس وتسعين وماثتين ) . أنـظر ترجمته في تذكرة الفاظ : ٢ / ٦٣٨ ، العبر ٢ / ١٠٠٠ ، وغير ذلك من المراجع .

(٢) هو ( الحافظ القُدوة ، أبو عَمـرو أمد بن المُبـارك النَّيسابـوري ، الزاهـد ، المُجاب الـدعوة ، استملى من سنة ثمانين إلى آخر عمره ، توفي سنة أربع وثمانين وماثتين ) .

أنظر تزجمته في تذكرة الفاظ: ٢ / ٦٤٤ ، العبر ٢ / ٧٣ ، وغير ذلك من المراجع .

(٣) هو ( الحافظ العُلامة النَّبت شيخ ما وراء النهر ، صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب الأسدي مولاهم ، البغدادي نزيل بُخارىٰ ، توفي سنة ثلاث وتسعين ومائتين ) ، أنظر ترجمته في تاريخ بغداد ٩ / ٣٢٣ ، تذكرة الفاظ ٢ / ٦٤١ ، العبر ٢ / ٩٧ ، وغير ذلك من المراجع .

(٤) هو ( الحافظ الكبير أبو عَوَانَة يعقوب بن إسحاق بن يزيد الإسفراييني ، النَّيسابوري ، صاحب « المُسْنَد الصحيح المُحَرَّج على صحيح مسلم » ، توفي سنة ست عشر وثلاثمائة ) ، أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ٣ / ٧٧٩ ، طبقات الشافعية الكبرى ٣ / ٤٨٧ ، وفيات الأعيان ٢ / ٣٨٠ ، وغير ذلك من المراجع .

(٥) هـ و (الحافظ الامام الثقة شيخ خراسان ، أبو العباس مُحمَّد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي مولاهم ، النيسابوري ، سمع منه الشيخان وأبو حاتِم ، توفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة ) له ترجمة في تذكرة الحفاظ : ٢ / ٧٣١ ، العبر : ٢ / ١٥٧ ، وغير ذلك من المراجع .

(٦) هو ( الامام الحافظ الماهر أبو محمد نصر بن أحمـد بن نصر الكِنْـدي ، البغدادي ، المعـروف بِنَصْرك ، نزيل بخارى ، توفي سنة ثلاث وتسعين ومائتين ) . أنظر ترجمته في تأريخ بغداد : ٣٢ / ٢٩٣ ، تذكرة الحفاظ : ٢ / ٢٧٦ ، وغير ذلك من المراجع .

(٨) تذكرة الحفاظ: ٢ / ٥٩٠ ، تهذيب الأسماء واللغات الجزء الثاني من القسم الأول: ٩١ ، الرسالة المستطرفة: ٦١ . وكتاب (الجامع الكبير على الأبواب) (١) ، و (كتاب العلل) (٢) ، وكتاب ( ذكر أوهام المُحَدِّثين) (٣) ، وكتاب (التَمييز) (١) ، وكتاب (من ليس له إلا راه واحد ) (٥) ، وكتاب (طبقات التابعين) (٦) ، وكتاب (المخضرمين) (٧) ، وغير ذلك (٨) .

وقد كان له رحمه الله وإِيّانا في علم الحديث ضُرَباء لا يَفْضُلهم ، وآخرون يفضلونه ، فرفعه الله تبارك وتعالى بكتابه الصحيح هذا إلى مناط النجوم ، وصار إماماً حُجَةً يبدأ ذكره وَيُعاد في علم الحديث ، وغيره من العلوم ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

/ أخبرنا الشيخ أبو القاسم منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن الإمام (٢١)

/ احبرن السينج أبو الفاسم منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن الم

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ: ٢ / ٥٩٠ ، تهذيب الأسماء واللغات: ٢ / ٩١ ، الرسالة المستطرفة:

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ: ٢ / ٥٩٠ ، تهذيب الأسماء واللغات: ٢ / ٩١ ، السرسالة المستطرفة: ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ: ٢ / ٥٩٠ ، تهذيب الأسماء واللغات: ٢ / ٩١ .

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ: ٢ / ٥٩٠ ، تهذيب الأسماء واللغات: ٢ / ٩١ ، فهرسة ابن خير: ٢١٢ ، سزكين ١ / ٣٦٩ وقد طبع الجزء المتبقى منه بتحقيق د: مصطفى الأعظمى .

<sup>(</sup>٥) فهرسة ابن خير : ٢١٢ ، تهذيب الأسماء واللغات : ٢ / ٩١ ، تذكرة الحفاظ : ٢ / ٥٩٠ .

 <sup>(</sup>٦) تذكرة الحفاظ: ٢ / ٥٩٠ ، تهذيب الأسماء واللغات: ٢ / ٩١ ، فهرسة ابن خيسر: ٢٢٥ ،
 الفهرست لابن النديم: ٢٣١ ، الرسالة المستطرفة: ١٣٨ ، سزكين: ١ / ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٧) تذكرة الحفاظ : ٢ / ٥٩٠ ، تهذيب الأسماء واللغات : ٢ / ٩١ .

<sup>(</sup>A) منها: (المنفردات والوحدان) أي معرفة من لم يرو عنه إلا واحد، وقد طبع في الهند حيدر آباد سنة ١٣٢٣ هـ، ويقع في : ٣٤ صفحة، ويحقق في الوقت الحاضر كرسالة ماجستير في جامعة الامام محمد بن مسعود ـ كلية أصول الدين ـ بالرياض، وانظر رقم (٦) مؤلفات الامام مسلم.

<sup>(</sup>٩) كتاب ( الكني والأسماء ) ذكره فؤاد سزكين ١ / ٣٦٩ ، وابن خيـر : ٢١٢ ، وقد حقق رسـالة ماجستير في الجامعة الاسلامية .

<sup>(</sup>١٠) وكتـاب ( رجال عُـروة بن الزبيـر ) مخـطوط في دار الكتب الـظاهـريـة بـدمشق مجمـوع ٥٥ « ١٣٩ – ١٤٧ ق » .

أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي النيسابوري<sup>(۱)</sup> ( الصَّاعِدي )<sup>(۲)</sup> قال: اخبرنا أبو المعالى مُحمَّد بن إسماعيل الفارسي<sup>(۳)</sup> ، أخبرنا الامام أبو

=(١١) وكتاب ( الأفراد ) ، وانظر رقم (٩) من مؤلفات مسلم .

(١٢) وكتاب (أفراد الشاميين).

(١٣) وكتاب ( الأقران ) .

(1) وكتاب ( الانتفاع بأهب السباع) .

(١٥) وكتاب (أولاد الصحابة فمن بعدهم من المحدثين).

(١٦) وكتاب ( حديث عمرو بن شعيب ) .

(١٧) وكتاب ( سؤ الات أحمد بن حنبل ) .

(١٨) وكتاب ( التأريخ ) .

(١٩) وكتاب (مشايخ الثوري).

(۲۰) وكتاب (مشايخ شعبة).

(٢١) وكتاب (مشايخ مالك).

أنظر مؤلفات الامام مسلم في : تذكرة الحفاظ : ٢ / ٥٩٠ ، شرح النووي على مسلم : ١ / ١٠ ، تهذيب التهذيب : ١٠ / ١٢٧ ، فهرسة ابن خير : ٩٨ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، المنتظم : ٥ / ٣٣ ، وغير ذلك من المراجع .

- (١) هو (أبو القاسم منصور بن أبي المعالي عبد المنعم بن أبي البركات عبدالله فقيه الحرم أبي عبدالله بن محمد بن الفضل ، المسند الأصيل ، أبو الفتح الفراوي الصاعدي ، النيسابوري ، المعدل ، قال ابن نقطة : كان مكثراً ثقة ، صدوقاً ، سمعت منه (صحيح البخاري) ، بسماعه من وجيه الشحامي ، وسمعت منه (صحيح مسلم) ، نهبت في وقعة الغز ، ورأيت سماعه بالمجلد الأول والثاني والثالث من (صحيح مسلم) في سنة ثمان وعشرين ، وهو ابن أربع سنين وخمسة أشهر . قدم بغداد حاجا مع أبيه فحدث بها ، وروي عنه ابن نقطة ، والحافظ أبو عبدالله البرزالي ، والامام أبو عمرو بن الصلاح ، وأبو عبدالله المرسي . . توفي في شعبان سنة ثمان وستمائة ) . أنظر ترجمته في التقييد الورقة : (٢٠٧ ٢٠٨) ، المنذري : ٣ / ٢٧١ ٣٧٢ ، معجم البلدان : ٣ / ٢٨٦ ٣٢٨ ، تأريخ الاسلام للذهبي المجلد ١٨ / ٣٢٢ ٣٣٤ ، وغير ذلك من المراجع .
  - (٢) أثار مسح على الأصل بمقدار كلمة ، ولعلها ( الصاعدي ) .
- (٣) هـو « أبو المعـالي محمـد بن إسمـاعيـل الفـارسي ثم النيسـابـوري ، راوي السنن الكبيـر عن البيهةي ، وراوي البخاري عن العيار ، توفي في جمادي الآخرة سنة تسع وثلاثين وأربعمائة ، وله احدى وتسعون سنة » . أنظر ترجمته في شذرات الذهب ٤ / ١٢٤ .

بكر أحمد بن الحُسين البَيْهَقيِّ (۱) ، قال : أخبرنا أبو عبدالله (۲) الحافظ ، حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم ، قال : (سمعت أحمد بن) (۳) سَلَمة يقول : رأيت أبا زُرعة ، وأبا حاتِم ، يُقَدِّمان مُسْلِم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما ، هكذا رواه البَيْهقي ، والخطيب (۱) الحافظان ، ووجدته في رواية أُخرى عن الحاكم أبي عبداللَّه أيضاً : (على مشايخ عصرهما في معرفة الحديث) (۵) .

وروينا عن الحاكم أبي عبدالله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المُسْتَملي ، أَملىٰ علينا إسحاق بن منصور (٦) سنة احدى وخمسين ومائتين ، ومسلم بن الحجاج ينتخب عليه ، وأنا أستملي ، فنظر إسحاق بن منصور إلى

<sup>(</sup>۱) هـ و « الامام الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرُوجَرْدي ، صاحب التصانيف . . . لزم الحاكم وتخرج به ، وأكثر عنه ، وعمل كُتباً لم يسبق إليها (كالسنن الكبرى) ، و ( الصغرى) ، و ( شعب الايمان ) توفي سنة ثمان وأربعماثة بنيسابور ، ونقل في تابوت إلى بَيْهَق مسيرة يومين » . أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ : ٣ / ١١٣٧ ، طبقات الشافعية الكبرى : ٤ / ٨ ، المنتظم : ٨ / ٢٤٧ ، وغيس ذلك من المراجع .

<sup>(</sup>٢) هو (الحاكم الحافظ الكبير إمام المحدثين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حَمْدُويه الحاكم النيسابوري ، يعرف بابن البَيِّع ، صاحب (المُستدرك على الصحيحين) ، و (تأريخ نيسابور) ، و (علوم الحديث) ، وكان امام عصره في الحديث العارف به حق معرفته ، صالحا ثقة ، توفي سنة خمس وأربعمائة ) . أنظر ترجمته في العبر : ٣ / ٩١ ، الوافي بالوفيات : ٣ / ٣٠ ، وفيات الأعيان : ١ / ٤٨٤ ، وغير ذلك من المراجع .

 <sup>(</sup>٣) غير واضحة في الأصل لكونها متآكلة ، وقـد أتممتها من مقـدمة مسلم لـلامام النـووي : ١ /
 ١٠ ، وتأريخ بغداد : ١٣ / ١٠١ ، وقد تقدمت ترجمة ( أحمد بن سَلَمة ) .

<sup>(</sup>٤) رواها الخطيب في تأريخ بغداد ١٣ / ١٠١ .

<sup>(</sup>٥) نقل هذه الزيادة الامام النووي في شرحه على مسلم : ١ / ١٠ .

<sup>(7)</sup> هـ و ( أبو يعقـ وب إسحاق بن منصـ ور بن بهرام الكـ وسج التميمي ، نـ زيل نيسـ ابور ، روي عن أحمد بن حنبل ، وابن راهويه . . وعنه الجماعة سوي أبو داود ، قال مسلم : ثقة مأمـ ون . . توفي سنة احدى وخمسين وماثتين ) . أنظر ترجمته في تذكـرة الحفاظ : 7 / 8 ، العبـ ر : 8 / 8 ، وغير ذلك من المراجع .

مسلم فقال: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين (١) ، والله أعلم .

مات مسلم رحمه الله سنة احدى وستين ومائتين ، بنيسابور ، وهذا مشهور ، لكن تأريخ مولده ، ومقدار عمره كثيراً ما تطلب الطلاب علمه فلا يجدونه ، وقد وجدناه ولله الحمد ، فذكر الحاكم أبو عبدالله بن البَيِّع الحافظ في كتاب « المُزكين لرواة الأخبار » أنه سمع أبا عبدالله بن الأخرم (٢) الحافظ يقول : توفي مسلم بن الحجاج رحمه الله عَشيَّة يوم الأحد ، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة احدى وستين ومائتين ، وهو ابن خمس وخمسين لخمس بقين من رجب سنة احدى وستين ومائتين ، وهو ابن خمس وخمسين سنة (٣) ، وهذا يَتضمَّن أنَّ مولده كان في سنة ست ومائتين والله أعلم .

وكان لموته سبب غريب ، نشأ عن غمرة فكرية علمية ، فقرأ بنيسابور حرسها الله وسائر بلاد الاسلام وأهله فيما انتخبته من تأريخها على الشيخ النزكي أبي الفتح منصور بن عبد المنعم حَفيد الفَراوي ، وعلى الشيخة أم المؤيد زينب ابنة أبي القاسم عبد الرَّحمٰن بن الحسن الجُرجاني (٤) ، رحمها الله وايانا ، عن الامام أبي عبدالله الفَراوي (٥) ، وأبي القاسم زاهر بن طاهر

<sup>(</sup>١) نقل ابن حجر في التهذيب: ١٠ / ١٢٧ ، هذا القول لاسحاق بن منصور في مسلم رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) هـ و (الامام الحافظ الكبير أبو عبدالله محمد بن يعقوب بن يوسف الشَّيباني النَّيسابوري المعروف بابن الأخرم ، شيخ الحاكم ، وكان أنحي الناس ، وما لحن قط ، وكان ابن خزيمة يقدمه على أقرانه . . توفي سنة أربع وأربعين وثلاثمائة ) أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ : ٣ / ٨٦٤ ، العبر : ٢ / ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) نقل هذا الكلام ابن خلكان في وفيات الأعيان : ٢ / ٢٧٥ ، عن شيخه ابن الصلاح ، وإليه ذهب النووى في شرحه على مسلم : ١ / ١١ .

<sup>(</sup>٤) هي (أم المؤيد زينب بنت عبد الرَّحمٰن بن الحَسَن الجُرْجاني ، وتعرف بابنة الشَّعْرِيِّ ، وتدعي حُرَّة ، عالمة فاضلة ، ومُحَدِّثة جليلة ، حدث عنها علي المقدسي ، والحسن بن محمد بن محمد البكري ، وأبو عمرو ابن الصلاح ، توفيت بنيسابور سنة ٦١٥ هـ . قال الذهبي : وانقطع بموتها اسناد عالي ) أنظر ترجمتها في العبر : ٢ / ٥٦ ، شذرات الذهب : ٥ / ٢٦ ، أعلام النساء : ٢ / ٢٧ ، وغير ذلك من المراجع .

<sup>(</sup>٥) هو (أبو عبدالله محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد الصاعدي الفُراوي ، بضم الفاء ، وفتح =

المُسْتَملي ، عن أبوي عُثمان ، إسماعيل بن عبد الرَّحمٰن الصابوني (٢) ، وسعيد بن محمد البَحيري (٣) ، والامام أبي بكر البَيْهقي ، قالوا : أخبرنا الحاكم أبو عبداللَّه الحافظ ، قال : سمعت أبا عبداللَّه محمد بن يعقوب (٤) ، سمعت أحمد بن سَلَمة يقول : عُقِد لأبي الحُسَين مُسْلم بن الحَجاج مجلس للمذاكرة ، فذُكِرَ له حديثُ لم يعرفه فانصرف إلى منزله ، وأوقد السِراج ، وقال لِمَن في الدار : لا يَدْخلنَّ أحد منكم هذا البيت ، فقيل له : أهديت لنا سَلَّة فيها تمر ، فقال : قدموها إليَّ ، فَقَدموها ، فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة ، يَمضغها فأصبح وقد فَني التمر ، ووجد الحديث ، قال الحاكم :

الراء ، وبعد الألف واو نسبة إلى فراو بليدة مما يلي خوارزم يقال لها : رباط فراوة ، راوي (صحيح مسلم) . . . تفرد (بصحيح مسلم) . . توفي في شوال سنة ثلاثين وخمسمائة ، ودفن إلى جانب ابن خزيمة ) ، أنظر ترجمته في اللباب : ٢ / ٤١٦ ، شذرات السذهب : ٤ / ٩٦ ، معجم البلدان : ٤ / ٢٤٥ ، طبقات الشافعية الكبرى : ٦ / ١٦٦ ، وغير ذلك من المراجع .

<sup>(</sup>۱) هو (أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد المرزبان الشحامي ، سمع من أبي سعد محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي ، أكثر من أبي يُعلى ، وحدث عن أبي بكر البيهقي ، توفي سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ) أنظر ترجمته في التقييد السورقة : ٩٥ ، شذرات الذهب : ٤ / ١٠٢ ، اللسان : ٢ / ٤٧٠ ، وغير ذلك من المراجع .

<sup>(</sup>٢) هو (شيخ الاسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوني ، محدث فقيه ، مُفَسِّر ، خطيب واعظ المُلقَّب بشيخ الاسلام ، لقبه أهمل السنة في بلاد خراسان ، ولد ومات بخراسان سنة تسع وأربعين وأربعمائة ) ، أنظر ترجمته في البداية والنهاية : ١٢ / ٢٧ ، طبقات الشافعية الكبرى : ٤ / ٢٧١ ، شذرات الذهب ٣ / ٢٨٢ ، وغير ذلك من المراجع .

<sup>(</sup>٣) هو (أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد بن محمد مُحَدِّث خُراسان ومسندها ، روي عن جده أبي الحسين ، وأبي عمرو بن حمدان ، وطبقتهما . . توفي سنة إحدى وخمسين وأربعمائة ) . أنظر ترجمته في التقييد الورقة : ١٠٣ ، شــذرات الـذهب : ٣ / ٢٨٨ حيث نسبه بـ ( النجيرمي ) ـ بفتح النون والراء وكسر الجيم نسبة إلى نجيرم محلة بالبصرة ) . وأما في التقييد فإنه نسبه بـ ( البحيري ) نسبة إلى جده ( بحير بن نوح ) ، وأنظر اللباب : ١ / ١٢٤ .

<sup>(</sup>٤) هو (أبو عبدالله الأخرم) تقدمت ترجمته ص ٦٤.

زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مَرِضَ ومات (١) ، قلت : قد زرت قبره بنيسابور ، وسمعنا عنده خاتمة كتابه الصحيح وغير ذلك ، رضي الله عنه وعنا ، ونفعنا بكتابه وبسائر العلم . آمين ، آمين .

<sup>(</sup>١) قصة وفاة مسلم في تأريخ بغـداد : ٣ / ١٠٣ ، تأريـخ دمشق : ١٦ / ٢٣٧ ، المنتظم : ٥ / ٣٣ ـ ٣٣ . واختصرها ابن حجر في التهذيب : ١٠ / ١٢٧ ، وغير ذلك من المراجع .

## بيان حَال لَمُذَا الكَنَابُ وَفَصْلَرَ وَشُرطِر

ولنفصّل في ذلك فصول :

## ولنقشع والأول

هذا الكتاب ثاني كتاب صُنِّفَ في صحيح الحديث ووُسِمَ به ، ووضِعَ له خاصة ، سبق البخاري إلى ذلك ، وصلى مسلم ، ثم لم يلحقهما (لاحق وكتاباهما)(١) أصح ما صنَّفَهُ المُصَنِّفُون ، والبخاري وكتابه أعلى حالاً في الصحيح وانتقاده أُخرَّ جَمَّهُ ، وكان مسلم مع حذقه ومشاركته له في كثير من شيوخه .

أحدَ المُسْتَفيدينَ مِنْهُ والمُقرينَ لــه / بالأستاذية : روينا عن مسلم ( ٢ ب ) رضي الله عنــه قــال : صنَّفت هــذا المسنــد الصحيــح من ثــلاثـمــاثــة ألف حديث مسموعة (٢) وبلغنا عن مكى بن عبدان ، وهو أحد حفاظ نيسابور قال :

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) وجاء في حاشية الأصل (قال الشيخ تقي الدين: المؤلف. رضي الله عنه يحتمل ثلاثمائة ألف حديث بالمكررات، ويحتمل ثلاثمائة الف بالآثار، وعن الصحابة والتابعين، فإنه قد يطلق ذلك في مثل ذلك، والله أعلم).

سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لو أنَّ أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المُسْنَد، يعني (١) \_ مسنده الصحيح \_ .

قال: وسمعت مُسْلِماً يقول: عَرَضْتُ كتابي هذا المُسْند عَلىٰ أبي زُرْعَة الرازي فكل ما أشار أنَّ له عِلَّة تركته، وكل ما قال: إنَّه صحيح وليس له عِلَّة أخرجته (٢) وورد عن مُسْلِم أنَّهُ قال: ما وضعت شيئاً في هذا المُسْند إلاَّ بحجة ، وما أسقطت منه شيئاً إلاَّ بحجة (٣).

أخبرني الشيخ المُسْند أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي بن المقرى و(١) بقراءتي عليه بشاذ ياخ نيسابور(٥) .

عن أبي منصور عبد الرحمن بن محمد الشَّيباني ، قال : أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (٦) ، قال : حدَّثني أبو القاسم عبدالله بن

<sup>=</sup> وانظر قول مسلم في تأريخ بغداد: ١٣ / ١٠١ ، تأريع دمشق: ١٦ / ٢٣٦ ، المنتظم: ٥ / ٣٣ ، وفيات الأعيان: ٢ / ٥٧ ، مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي: ١ / ١٥ .

<sup>(</sup>١) مقدمة النووي على صحيح مسلم : ١ / ١٥ .

<sup>(</sup>۲) نقل النووي رحمه الله تعالى كىلام ابن الصلاح في مقدمته على مسلم : ١ / ١٥ وجاء فيها ( خوجته ) .

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ: ٢ / ٥٩٠ .

<sup>(</sup>٤) هو (رضي الدين أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي بن حسن الطوسي المقرىء مسند خراسان ، ولد سنة أربع وعشرين ، وسمع «صحيح مسلم» من الفراوي ، و (صحيح البخاري) من جماعة وانتهى إليه علو الاسناد بنيسابور ، توفي سنة ست عشرة وستمائة) . أنظر ترجمته في العبر : ٥ / ٧١ ، شذرات الذهب : ٥ / ٧٧ ، وغير ذلك من المراجع .

<sup>(</sup>٥) الشاذ ياخ : ( بعد الذال المكسورة ياء مثناة من تحت وآخره خاء معجمة ، قرية من قرى بلخ يقال لها الشاذ ياخ ، وشاذ ياخ أيضاً مدينة أم بلاد خراسان في عصرنا . . خربتها التتر لعنهم الله ، في سنة ٦١٧ ، فلم يتركوا بها جداراً قائماً فهي الآن فيما بلغني تلول تبكي العيون ، وتذكي في القلوب النيران الخامدة ) .

معجم البلدان : ٣ / ٣٠٥ ، ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٦) هو (الحافظ الكبير مُحدِّث الشام والعراق أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي ، صاحب التصانيف ، ولم يكن ببغداد الدارقطني مثله ، قال فيه الشيخ أبو إسحاق=

أحمد بن علي السُّوذِرْجاني بأصبهان ، قال : سمعت مُحمَّد بن مِنْده (۱) ، قال : سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري (۲) يقول : ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث (۳) ، ورويناه من وجه آخر عن ابن منده الحافظ هذا ، وقال فيه : سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري ، وما رأيت أحفظ منه ، هذا مع كثرة من لقيه ابن منده من الحفاظ ، وقول أبي علي هذا إنْ أراد به أن كتاب مسلم أصح من غيره ، على معنى أنه ممزوج بغير الصحيح فإنه جرد الصحيح وسرده على التوالي بأصوله وشواهده ، على خلاف كتاب البخاري ، فإنه أودع تراجم أبواب كتابه كثيراً من موقوفات الصحابة ومقطوعات التابعين وغير ذلك مما ليس من جنس الصحيح فذلك مقبول من أبي علي ، وإنْ أراد ترجيح كتاب مسلم (٤) على كتاب البخاري في نفس الصحيح وفي اتقانه والاضطلاع بشروطه والقضاء به كليس ذلك كذلك كما قدمناه ، وكيف يسلم لمسلم ذلك ؟ وهو يرى على ما ذكره من بعد في خطبة كتابه ، أنَّ الحديث المعنعن ، وهو الذي يقال في غلل في خطبة كتابه ، أنَّ الحديث المعنعن ، وهو الذي يقال في

الشيرازي: أبو بكر يشبه بالدارقطني ونظرائه في معرفة الحديث وحفظه، توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة). أنظر ترجمته في: البداية والنهاية: ١٠١ / ١٠١ ، المنتظم: ٨ / ٢٦٥ ، طبقات الشافعية للسبكي: ٤ / ٢٩ ، تذكرة الحفاظ: ٣ / ٢٥٣ ، وغير ذلك من المراجع.

<sup>(</sup>۱) هـو (الأمام الحافظ الجَوال مُحدَّث العصر أبو عبداللَّه مُحمَّد بن إسحاق بن مندة بن يحيى العبدي ، صاحب التصانيف ، طوف الدنيا ، وجمع وكتب ما لا ينحصر ، وسمع من ألف وسبعمائة شيخ ، توفي سنة خمس وتسعين وثلاثمائة ) . أنظر ترجمته في تأريخ بغداد : ٣ / ١٣١ ، العبر : ٣ / ٥٩٩ ، شذرات الذهب : ٣ / ١٤٦ ، وغير ذلك من المراجع .

 <sup>(</sup>۲) هو (الامام مُحَدَّث الاسلام أبو علي الحسين بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري أحد جهابذة الحديث ، ولد سنة سبع وسبعين وماثتين ، وتوفي سنة تسع وأربعين وثلاثمائة ) . أنظر ترجمته في تأريخ بغداد : ۸ / ۷۱ ، طبقات الشافعية الكبرى : ۳ / ۲۷۲ ، العبر : ۲ / ۲۸۱ ، تذكرة الحفاظ : ۳ / ۹۰۲ ، وغير ذلك من المراجع .

 <sup>(</sup>٣) نقل هذا الكلام في : تأريخ بغداد : ١٣ / ١٠١ ، مقدمة ابن الصلاح : ١٤ ـ ١٥ ، تدريب الراوى : ١ / ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) كرر اسم (مسلم) مرتين في الأصل.

إسناده: فلان عن فلان ، ينسلك في سلك الموصول الصحيح بمجرد كونهما في عصر واحد مع إمكان تلاقيهما وإنْ لم يثبت تلاقيهما وسماع أحدهما من الآخر ، وهذا منه توسع يقعد به عن الترجيح في ذلك ، وإن لم يلزم منه عمله به فيما أودعه في صحيحه هذا ، وفيما يورده فيه من الطرق المتعددة للحديث الواحد ما يؤمن من وهن ذلك ، والله أعلم .

نعم يترجح كتاب مسلم بكونه أسهل متناولاً من حيث أنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به يورده فيه بجميع ما يريد ذكره فيه من أسانيده وألفاظه المختلفة فيسهل على الناظر النظر في وجوهه واستثمارها ، بخلاف البخاري فإنه يورد تلك الوجوه المختلفة في أبواب شتى متفرقة ، بحيث يصعب على الناظر جمع شملها واستدراك الفائدة من اختلافها والله أعلم(١) .

 <sup>(</sup>١) مثل هذا الكلام مختصراً في (مقدمة ابن الصلاح): ١٤ ـ ١٥ ، مقدمة مسلم للنووي: ١ / ١٤
 ١٤ ، تدريب الراوي: ١ / ٩٣ .

وقال ابن حجر في ( هدي الساري ) : ١٢ ( . . وأما قول أبي على النيسابوري فلم نقف قط على تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري بخلاف ما يقتضيه اطلاق الشيخ محى الدين في مختصره في علوم الحديث ، وفي مقدمة شرح البخاري أيضاً حيث يقول : اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ، وقال أبو على النيسابوري وبعض علماء الغرب: (صحيح مسلم أصح . انتهى) ، ومقتضى كسلام أبي على نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه ، أما اثباتها له فلا ، لأن اطلاقه يحتمل أن يريد المساواة ، والله أعلم ، والذي يظهر لي من كلام أبي على على أنَّه إنَّما قدم صحيح مسلم لمعنىٰ غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة بـل ذلك لأن مسلمـاً صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه فكان يتحرز في الألفاظ، ويتحرى في السياق ، ولا يتصدى لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام ليبوب عليها ولزم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه ، بل جمع مسلم الطرق كلها في مكان واحـد واقتصر على الأحاديث دون الموقـوفات ، فلم يعـرج عليها إلا في بعض المـواضع على سبيـل الندور تبعاً لا مقصوداً ، فلهذا قال أبو علي ما قال ، مع أني رأيت في بعض أئمتنا يجوز أن يكون أبو على ما رأى صحيح البخاري . وعندي في ذلك بعد ، والأقرب ما ذكرته ، وأبو على لو صرح بما نسب إليه لكان مجوجاً بما قدمناه مجمـلًا ومفصلًا والله الموفق . . ) وانظر الحـديث عن الاسناد المعنعن ، تدريب الراوي : ١ / ٢١٥ - ٢١٦ أما الاشكال من تقطيع البخاري =

قرأت على الشيخة الصالحة أم المؤيد ابنة عبد الرَّحمٰن بن الحُسَيْن النيسابورية ، بها عن الامام أبي عبدالله محمد بن الفضل الصاعدي وغيره ، عن الامام أبي بكر أحمد بن الحُسَين البَيْهقي الحافظ وغيره ، قالوا : أخبرنا الحاكم أبو عبدالله محمد بن الحافظ ، قال : سمعت عمر بن أحمد الزاهد ، قال : سمعت الثقة من أصحابنا يقول : رأيت فيما يرى النائم كَأنَّ أبا علي الزَّغُوري (۱) ، يمشي في شارع الجيرة ، ويبكي ، وبيده جزء من كتاب مسلم ، فقلت له : ما فعل الله بك ؟ / فقال : نجوت بهذا وأشار إلى ذلك (٣أ) الجزء (۲) ، أبو علي هذا هو محمد بن عبد العزيز الزَّغُوري ، بفتح الزاي ، وضم الغين المعجمة ، وبعدها واو ساكنة ، ثم راء مهملة ، وكانت له عناية وضم الغين المعجمة ، وبعدها واو ساكنة ، ثم راء مهملة ، وكانت له عناية الله الكريم بالدأب كما نفعه ، آمين ، والله أعلم .

<sup>=</sup> للحديث ، فقد كان اشكالًا كبيراً في الماضي ، أما في وقتنا الحاضر فقد زال هذا الاشكال والحمد لله بفضل ترقيم أحاديث صحيح البخاري من قبل محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى .

وقد تحدث ابن حجر في ( هدي الساري ) : ١٢ عن الاسناد المعنعن فقال :

<sup>(..</sup> وذلك أن مسلماً كان مذهبه على ما صرح به في مقدمة صحيحه وبالغ في الرد على من خالفه أن الاسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه ، وإن لم يثبت اجتماعهما ولو مرة ، وقد أصهر البخاري هذا المذهب في تأريخه ، وجرى عليه في صحيحه وأكثر منه حتى أنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قيل ذلك شيئاً معنعنا . . وهذا مما ترجح به كتابه لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفي أن شرط البخاري أوضح في الاتصال ، والله أعلم ) .

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في اللباب ٢ / ٧١ ، ٧٧ ( . . ثقة . . توفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ) .

<sup>(</sup>٢) نقل الخطيب البغدادي هذه الحكاية في تأريخ بغداد : ١٠١ / ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) ترجم له السمعاني في الأنساب : ٦ / ٢٨٨ ـ ٢٨٩ .

## الفضتل الثافي

شرط مسلم في صحيحه أنْ يكون الحديث متصل الإسناد ، بنقل الثقة عن الثقة ، من أوله إلى منتهاه ، سالماً من الشذوذ (۱) ، ومن العِلَة (۲) ، وهذا هو حد الحديث الصحيح في نفس الأمر ، فكل حديث اجتمعت فيه هذه الأوصاف فلا خلاف بين أهل الحديث في صحته ، وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء وصف من هذه الأوصاف بينهم خلاف في اشتراطه ، كما إذا كان بعض رواة الحديث مَستوراً (۱۳) ، أو كما إذا كان الحديث مرسلاً (٤) . وقد يكون سبب اختلافهم في صحته ، اختلافهم في أنَّه هل اجتمعت فيه هذه الأوصاف أو انتفى بعضها، وهذا هو الأغلب في ذلك ، وذلك كما إذا كان الحديث في رواية من اختلف في ثقته ، وكونه من شرط الصحيح ، فإذا كان الحديث قد تداولته الثقات غير أنَّ في رجاله أبا الزُّبير المَكيّ (۵) مثلاً ، أو شهيل بن أبي

<sup>(</sup>١) (الشاذ في اللغة: المنفرد عن الجماعة، شذيشذ، ويشذ شذوذاً، إذا انفرد). وفي اصطلاح المحدثين: (ما رواه الثقة، أو المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه، لمزيد ضبط، أو كثرة عدد، أو مرجع..) أنظر قواعد في علوم الحديث: ٤٢، منهج النقد في

علوم الحديث : ٢٨٤ ، ونزهة النظر : ٣٥ ، تدريب الراوي : ١ / ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) (الحديث المعلَّل: هو ما اطلع فيه على عِلَّة ، وهي عبارة عن سبب غامض خفي قادح في الحديث ، مع أنَّ الظاهر السلامة منه ) قواعد في علوم الحديث : ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) المستور: (هو من عرفت عدالته في الظاهر، ولكن لم تعرف عدالته في الباطن، أي لم يوقف منه على مفسق، كما أنَّ علماء الجرح والتعديل لم ينصوا على عدالته الباطنة). أنظر تنقيح الأنظار مع شرحه توضيح الأفكار: ٢ / ١٩٢، وشرح النخبة للقارىء: ١٥٣،

<sup>(</sup>٤) المرسل: (هو ما سقط من آخره من بعد التابعي ، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيراً أو صغيراً: قال رسول الله على كذا ، أو فعل كذا ، أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك) . نزهة النظ: ٤١ .

<sup>(</sup>٥) هو ( مُحمَّد بن مُسْلِم بن تَدْرُس ، الأسدي المكي ، روي عن جابر وابن عمر ، وابن عباس ، =

صالح (١) ، أو العلاء بن عبد الرَّحمٰن (٢) ، أو حَمَّاد بن سلمة (٣) .

قالوا فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، وليس بصحيح على شرط البخاري ، لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الأوصاف المُعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم ، وكذا حال البخاري فيما خَرَّجه من حديث عِكْرِمَة مولى بن عباس(٤) ، وإسحاق بن مُحمَّد

وثقة بن المديني ، وابن معين ، والنسائي ، وضعفة بن عيينة ، وقال ابن حجر : صدوق إلا أنه يُدَلِّس ، مات سنة ثمان وعشرين ومائة ، وقيل سنة ست وعشرين ، روي عنه الجماعة ) . أنظر ترجمته في ، تذكرة الحفاظ : ١ / ١٢٦ ، تهذيب التهذيب : ١ / ٤٤٠ ، العبر : ١ / ١٦٨ ، ميزان الاعتدال : ٤ / ٣٧ ، تقريب التهذيب : ٢ / ٢٠٧ .

<sup>(</sup>١) هو (سُهيل بن أبي صالح واسمه ذكوان السَمَّان ، أبو يزيد المدني ، روي عن أبيه وسعيد بن المسبب قال ابن عُيِيَّنة : كنا نعد سهلاً ثبتا في الحديث ، وقال أبو الفتح الأزدي : صدوق إلا أنه أصابه برسام في آخر عمره فذهب بعض حديثه . وقال ابن حَجَر : صدوق تغير حفظه بآخره روي له البخاري مقروناً وتعليقاً ، مات في خلافة المنصور ، وقد روي له الجماعة ) . أنظر ترجمته في التهذيب : ٤ / ٣٣٨ ، التقريب : ١ / ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٢) هو (أبو شبل العلاء بن عبد الرَّحمٰن بن يعقوب المدني ، روي عن أبيه ، وابن عمر ، وأنس ، قال أحمد : ثقة لم أسمع أحداً يذكره بسوء ، وقال ابن معين : ليس بذاك لم ينزل الناس يتقون حديثه وقال ابن عدي : للعلاء نسخ يرويها عنه الثقات وما أرى به بأس ، وقال ابن حجر : صدوق ربما وهم ، وقد أخرج له مسلم من حديث المشاهير دون الشواذ ، وقال الترمذي : هو ثقة عند أهل الحديث ، مات سنة بضع وثلاثين ومائة ) . أنظر ترجمته في التهذيب : ٨ / ١٨٦ ، التقريب : ٢ / ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) هـ و (أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري ، روي عن أيـ وب السختياني ، وأنس بن سيرين ، قال ابن معين : إذا رأيت انساناً يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على. الاسلام ، وقال ابن حجر : ثقة عابد تغير بآخره ، روي له مسلم والبخاري تعليقاً وغيرهما ، توفى سنة سبع وستين ومائة ) .

أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ: ١ / ٢٠٢ ، تهذيب التهذيب: ٣ / ١١ ، حلية الأولياء ٦ / ٢٤٩ ، تقريب التهذيب: ١ / ١٩٧ . وغير ذلك من المراجع .

<sup>(</sup>٤) هو (أبو عبدالله عكرمة بن عبدالله مولى بن عباس ، أصله بربري ، قال : طلبت العلم أربعين سنة وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار ، وقال ابن حجر : ثقة ثبت ، عالم بالتفسير ، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ، ولا يثبت عنه بدعة ، توفي سنة سبع ومائة ، وقيل قبل ذلك ) . أنظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ : ١ / ٩٥ ، العبر : ١ / ١٣١ ، تهذيب التهذيب : ٢ / ٣٠ .

الفَـرْوي(١) وعمرو بن مـرزوق(٢) ، وغيرهم ممن احتج بهم البخـاري ، ولم يحتج بهم مسلم .

قرأت بخط الحاكم أبي عبدالله الحافظ في كتابه (المَدْخل إلى معرفة المستدرك): أنَّ عدد من أخرجهم (٣) البخاري في (الجامع الصحيح) ولم يُخرجهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخاً ، وعدد من إحتج بهم مسلم في (المسند الصحيح) ، ولم يحتج بهم البخاري في (الجامع الصحيح) ستمائة وخمسة وعشرون شيخاً ، وقد روينا عن مسلم في : (باب صفة صلاة رسول الله عليه) من صحيحه أنه قال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا ، يعني \_ في كتابه الصحيح \_ ، وإنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه (٤) .

وهذا مُشْكل جداً ، فإنه قد وضع فيه أحاديث قد اختلفوا في صحتها

<sup>(</sup>۱) هـ و (إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي المدني ، مولى عثمان ، روي عن مالك وسليمان بن بلال . وعنه البخاري ، وروى الترمذي وابن ماجه بواسطة ، قال أبو حاتم : كان صدوقاً ولكن ذهب بصره فربما لقن وكتبه صحيحة ، وقال مرة : يضطرب . وقال ابن حجر : صدوق كف فساء حفظه . توفي سنة ٢٢٦ هـ ) . أنظر توجمته في تهذيب التهذيب : ١ / ٢٤٠ .

<sup>(</sup>۲) هو (3 عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري ، روي عن شعبة ومالك ، قال أبو حاتم : كان ثقة من العباد . . وقال الدارقطني : صدوق كثير الوهم ، وقال ابن حجر : ثقة له أوهام ، مات سنة ست وعشرين وماثتين ) . أنظر ترجمته في تهذيب التهذيب : 3 / 9 ، التقريب : 3 / 9 ، التقريب : 3 / 9 .

<sup>(</sup>٣) في مقدمة النووي على مسلم : ١ / ١٦ ( خرجهم ) .

<sup>(</sup>٤) نقل ابن الصلاح هذه الفقرة في مقدمته: ١٥، وقد قال مُسْلِم في صحيحه: ١/ ٣٠٤ كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة حديث: ٦٣، وقد سأله أبو بكر عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؟ فقال: (هبو عندي صحيح يعني ـ وإذا قرأ فأنصتوا ـ فقال: هبو صحيح عندي، فقال: لِمَ لَمْ تَضَعه ها هنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنّما وضعت ما اجمعوا عليه).

وانظر تدريب الراوي : ١ / ٩٨ .

لكونها من حديث من ذكرناه ، ومن لم نـذكـره ، ممن اختلفـوا في صحـة حديثه ، ولم يجمعوا عليه .

وقد أجبت عليه بجوابين أحدهما: ما ذكرته في كتاب (معرفة علوم الحديث)<sup>(۱)</sup>، وهو أنَّه أراد بهذا الكلام والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط المجمع عليه، وإنْ لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم.

والثاني: أنه أراد أنه ما وضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متناً أو إسناداً ، ولم يرد ما كان إختلافهم إنّما هو في توثيق بعض رواته (٢) ، وهذا هو الظاهر من كلامه ، فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة: (وإذا قرأ فأنصتوا) هل هو صحيح ؟ فقال: هو عندي صحيح ، فقيل له: لِمَ لم تضعه ها هنا ؟ فأجاب بالكلام المذكور ، ومع هذا قد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في اسنادها أو متنها عن هذا الشرط لصحتها عنده ، وفي ذلك ذهول منه رحمنا الله وإياه عن هذا الشرط ، أو سبب آخر ، وقد أستدركت عليه وعللت ، والله أعلم (٣) .

#### ولفصتل وللالمث

وقع في هذا الكتاب ، وفي كتاب البخاري ما صورته صورة الانقطاع ، وليس مُلْتَحِقاً بالانقطاع في إخراج ما وقع فيه ذلك من حَيِّـز الصحيح إلىٰ حَيِّـز

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح: ١٥.

<sup>(</sup>٢) لبسب السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي ١ / ٩٨ كلام ابن الصلاح هذا إلى الامام النووي فقال: ( ورجح المصنف في شرح مسلم أن المراد ما لم تختلف الثقات فيه . . الخ ) ولا شك أن هذا وهم منه رحمه الله تعالى . . نعم نقل الامام النووي في شرخه على مسلم كلام ابن الصلاح هذا بنصه ، ولكن هذا لا يعني أن الكلام أصبح كلامه .

<sup>(</sup>٣) فقل الامام النووي رحمه الله تعالى في مقدمته على مسلم ١ / ١٥ ـ ١٦ الفصل الثاني كله .

الضعيف، ويسمى تعليقاً ، سماه به الامام أبو الحسن الدَّارقُطْني (١) ، ويذكره الحميدي (٢) في (الجمع بين الصحيحين) (٣) وغيره من المغاربة ، وكأنهم سموه تعليقاً أخذا من تعليق العتق والطلاق ، وتعليق الجدار ، لما يشترك فيه الجميع من قطع الاتصال ، فإنَّ ما فيه من حذف رجل أو رجلين أو أكثر من أوائل الاسناد ، قاطع للاتصال لا محالة ، وهو في كتاب البخاري كثير ، وفي كتاب مسلم قليل ، وإذا كان التعليق بلفظ فيه جزم منهما وحكم بأن من وقع بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلك ، أو رواه واتصل الاسناد منه على الشرط ، مثل أنْ يقولا : روى الزُّهري ، ويسوقا إسناده متصلاً ، ثقة عن ثقة ، فحال الكتابين يُوجب أنَّ ذلك من الصحيح عندهما ، وكذلك ما روياه عن من ذكراه بما لم يحصل به التعريف به ، وأورداه أصلاً محتجين به وذلك مثل : حدثني بعض أصحابنا ، ونحو ذلك ، وذكر الحافظ أبو علي الغسَّاني الأندلسي (١) : بعض أصحابنا ، ونحو ذلك ، وذكر الحافظ أبو علي الغسَّاني الأندلسي (١) :

أولها: في التَّيمُم ، قوله: في حديث أبي الجَهْم (٢): وروى اللَّيْث بن

<sup>(</sup>۱) هـو ( الامام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ، ولد في دارقطن ـ وكانت حي من أحياء بغداد ، ورحـل إلى الشام ومصـر والحجاز فأفاد ، لـه ( السنن ) و ( العلل ) وغير ذلـك توفي سنة ٣٨٥ هـ ) أنظر ترجمته في تأريخ بغداد : ١٧ / ٣٤ ، الأنساب : ٥ / ٢٧٣ ، وغير ذلك من المراجع .

<sup>(</sup>٢) هـو الامام محمد بن أبي نصر الحميدي الأندلسي ، كان إماماً في الحديث والفقه والأدب والعربية له « الجمع بين الصحيحين » .

توفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ) . أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ٤ / ١٢١٨ ، شذرات الذهب ٣ / ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٣) هو ( الامام الحافظ أبو على الحسين بن محمد بن أحمد الغَسَّاني الجَيَّاني لـه ( تقييد المهمل وتمييز المشكل) ضبط فيـه كـل مـا يقع فيـه اللبس من رجـال الصحيحين ، تـوفي سنة 89٨ هـ) .

أنظر ترجمته في ، وفيات الأعيان : ١ / ١٥٨ ، بغية الملتمس : ٢٤٩ ، وغير ذلك من المراجع . وذكر هذا في كتابه تقييد المهمل : (١٥٤ أ ـ ١٥٦ أ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وجاء في هامش الأصل : (صوابه أبو الجُهَيْم بن الحارث بن الصُّمَّة =

سَعْد (۱) . ثم قوله في كتاب الصلاة في باب (الصَّلاة على النبي ﷺ): عَدَّثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا ، عن الأعمش ، وهذا في رواية أبي العلاء بن ماهان ، وَسَلَمت رواية أبي أحمد الجُلُودي من هذا ، وقال فيه عن مسلم (۲) : حَدَّثنا محمد بن بَكَّار ، قال : حدثنا إسماعيل بن زكريا ، ثم في

الأنصاري يصغر) ، وانظر التعليق الآتي .

قال الامام العراقي في شرحه على علوم الحديث: ٧٠ ( إنه ليس في صحيح مسلم - بعد المقدمة - حديث معلق لم يوصله مسلم سوى هذا الحديث).

وقال النووي في شرحه على مسلم: \$ / ٦٣ (هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات منقطعاً بين مسلم والليث). وذكر هذا أبو علي الغساني في (تقييد المهمل): الورقة: ( ١٥٤ أ). (وأبو الجَهْم) هكذا ورد في مُسْلِم، وهكذا نقله ابن الصلاح، ولم يعقب عليه، وصوابه (أبو الجُهْيْم) هكذا وقع في البخاري. وقال ابن حجر: (.. وقع عند مُسْلِم في هذا الحديث: (عبد الرَّحمٰن بن يسار)، وهو وهم، وليس له في هذا الحديث رواية، ولهذا لم يذكره المُصَنَّفُون في رجال الصحيحين). قوله: (عَلَىٰ أبي جُهْيْم. قبل: اسمه عبدالله، وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه قال:

يقال: هو الحارث بن الصمة ، فعلى هذا لفظة (ابن) زائدة بين أبي جهيم والحارث ، ولكن صحح أبو حاتم أن الحارث اسم أبيه أو اسمه ، وفسرق ابن أبي حاتم بينه وبين عبدالله بن جهيم يكنى أيضاً أبا جهيم ، وقال ابن مندة : عبدالله بن جهيم بن الحارث بن الصمة ، فجعل الحارث اسم جده ، ولم يوافق عليه ، وكأنه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة فيه ، والصمة بكسر المهلة وتشديد الميم : هو ابن عمرو بن عتيك الخزرجي ، ووقع في مسلم : (دخلنا على أبي الجهم) ، باسكان الهاء ، والصواب أنه بالتصغير ، وفي الصحابة شخص آخر يقال له : أبو الجهم ، وهو صاحب الانبجابية ، وهو غير هذا لأنه قرشي ، وهذا أنصاري ، ويقال : بحذف الألف واللام في كل منهما ، وباثباتهما) .

فتح الباري : ١ / ٤٤٢ ، وانظر الجرح ٤ / ٢ / ٣٥٥ .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ١ / ٢٨١ كتاب الحيض ، باب التيمم حديث رقم ( ١١٤ ) قال مسلم: ( وروى اللَّيث بن سعد ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرَّحمٰن بن هِرْموز ، عن عُمَير مولى مَيْمونة زوج النبي مولىٰ بن عباس ، أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الرَّحمٰن بن يَسار ، مولى مَيْمونة زوج النبي ﷺ ، حتى دخلنا على أبي الجَهْم بن الحارث بن الصَّمَّة الأنصاري ، فقال أبو الجَهْم : أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر جمل ، فلقيه فسلم عليه ، فلم يرد رسول الله ﷺ حتى أقبل على الجدار فَمسح وَجْهَه وَينديه ، ثُمَّ رَدًّ عليه السلام ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم : ١ / ٣٠٦ ( باب الصلاة على النبي ﷺ ) حديث رقم : (٦٨) .

باب ( السكوت بين التكبير والقراءة ) قوله (١) : « وحدثت عن يحي بن حَسَّان ، ويونس المؤدب » .

ثم قوله في كتاب ( الجنائـز ) (٢) في حديث عـائشة رضي الله عنهـا في خروج النبي ﷺ إلى البقيع ليلاً : « وحدَّثني من سمـع حَجاجـاً الأعور واللَّفظ له ، حَدَّثنا ابْنُ جُرَيْج » .

وقوله في باب ( الحوائج ) (٣) في حديث عائشة رضي الله عنها « حَدَّثني غَيْرُ واحدٍ مِنْ أصحابنا قالوا : حَدَّثنا إسماعيل بن أبي أُويس » .

وقـولـه في هـذا البـاب: « ورويٰ اللَّيث بن سَعْــد (٤) قــال: حَــدَّثني جعفر بن ربيعة ، وذكر حديث كعب بن مالك في تقاضي ابن أبي حَدْرَد » .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم : ١ / ١٩٤ ( باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة ) حديث رقم : (١٤٨) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم : ( باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ) حديث رقم : (١٠٣) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٣ / ١٩٩١ ( كتاب المساقاة باب استحباب الوضع من الدين ) حديث رقم: (١٩) قال القاضي: ( إذا قال الراوي: حدثني غير واحد، أو حدثني الثقة، أو حدثني بعض اصحابنا، فليس هو من المقطوع، ولا من المرسل ولا من المعضل عند أهل هذا الفن، بل هو من باب الرواية عن المجهول وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب، لكن كيف كان، فلا يحتج بهذا المتن من هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخر، ولكنه قد ثبت من طريق آخر، فقد رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس. ولعل مسلماً أراد بقوله: غير واحد، البخاري وغيره، وقد حدث مسلم عن إسماعيل هذا من غير واسطة، في كتاب الحج، وفي آخر كتاب الجهاد، وروي مسلم أيضاً عن أحمد بن يوسف الأزدي، عن إسماعيل في كتاب اللعان، وفي كتاب الفضائل)، صحيح مسلم 1 / ١٩٩١ ( الهامش).

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم: ٣ / ١١٩٣ ( كتاب المساقاة ، باب استحباب الوضع من الدين ) . والحديث قد رواه البخاري متصلاً في الصلاة : ٨ في باب : ٧١ التقاضي والمسلازمة في المسجد : ١ / ٥٥ ، وباب : ٨٣ ، رفع الصوت في المساجد : ١ / ٢٦٥ ، وفي الخصومات : ٣٨ في باب : ٣ ، كلام الخصوم بعضهم في بعض : ٥ / ٧٣ ، وباب : ٨ في المسلازمة : ٥ / ٧٧ ، وفي الصلح : ٥ / ٣٠٠ ، وباب : ١٤ مل يشير الامام بالصلح : ٥ / ٣٠٠ ، وباب : ١٤ ، الصلح بالدين والعين : ٥ / ٣١١ ، وفي الطلاق معلقاً ، في باب : ٣٣ الاشارة في الطلاق والأمور : ٩ / ٣٠٠ .

وقوله في باب ( احتكار الطعام ) في حديث مَعْمَر بن عبداللَّه العَدَوي ، حَدَّثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون (١) ، والله أعلم .

وقوله في (صِفة النبي ﷺ): «وحُدِّثتُ عن أبي أسامة ، ومِمَّن روي ذلك عنه إبراهيم بن سَعيد الجَوهري ، قال : حَدَّثنا أبو أسامة (٢) » .

وذكر أبو علي : أنه رواه أبو أحمد الجُلُودي عن مُحمَّد بن المُسَيَّب الأرغياني ، عن إبراهيم بن سعيد .

قلت : ورويناه من غير طريق أبي أحمد عن مُحمَّد بن المُسَيَّب ، ورواه غير ابن المُسَيَّب عن إبراهيم الجوهري وسنورد ذلك في موضعه إنْ شاءَ الله تَعالى .

وفي آخر ( الفضائل ) في حديثِ ابن عُمَـر ، عن رسول الله ﷺ : « أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُم هٰذهِ ، فإنَّ عَلَىٰ رَأْسِ مَائَةِ سَنَةٍ مِنْها لا يَبْقَىٰ مِمَّن هُـوَ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدُ »(٣) .

رواية مُسْلم إِيَّاه مَوصولاً عَنْ مَعْمَر ، عن الزُّهري عن سالم عن أبيه ، ثُمَّ قال : حَدَّثني عبداللَّه بن عبد الرَّحمٰن الدَّارمي ، أخبرنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، ورواه اللَّيث عن عبد الرَّحمن بن خالد بن مُسَافِر ، كِلاهُما عن

<sup>=</sup> وقد جعل محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى في تحقيقه لصحيح مسلم هذا الحديث من المتابعات .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم : ٣ / ١٢٢٨ ، كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأوقات ، وقد جعل محمد فؤ اد عبد الباقي رحمه الله تعالى هذا الحديث من المتابعات .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم : ٤ / ١٧٩١ (كتاب الفضائل ، باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها ) . حديث رقم : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : ٤ / ١٩٦٥ ، كتاب فضائل الصحابة باب قوله ﷺ : ( لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم ) . حديث رقم : ٢١٧ .

الزُّهري ، بإسنادِ مَعْمَر . كَمِثْل حَدِيثِهِ (١) .

(٤ أ) وقال مُسْلِمٌ في آخر (كتاب القَدر)(٢) في حديث / أبي سعيد الخدري ، (لَتَرْكَبُنَ (٣) سَنَنَ مَنْ كانَ (٤) قَبلِكُم) . حدَّثني (٥) عِدَّةُ من الخدري ، (لَتَرْكَبُنَ (٣) سَنَنَ مَنْ كانَ (٤) قَبلِكُم ) . حدَّثني (م) عِدْ مَد بن أبي مَرْيم (٦) ، وهذا قد وصله إبراهيم بن مُحمَّد بن سفيان ، عن محمد بن يَحْيُ بن أبي مَرْيم .

قلت : وإنَّما أورده مُسْلِم على وجه المتابعة والاستشهاد .

وقولُهُ فيما سَبَقَ في الاستشهاد والمتابعة في حديث البَراءِ بْنِ عازبٍ ، في الصَّلاة الوسطى ، بعد أنْ رواه موصولاً : ورواه الأشجعيُّ عن سُفيان الثَّوري إلى آخره .

وقوله أيضاً في ( الرَّجْم ) في المتابعة لما رواه موصولاً من حديث أبي هـريرة ، في الـذي اعترف على نفسـه بالـزِّنا ، « ورواه الليث أيضـاً عن عبـد الرَّحمٰن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب ، بهذا الإسناد »(٧) .

وقوله في (كتاب الأمارة) في المتابعة لما رواه متصلًا من حديث

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ٤/ ١٩٦٦ ، وجعله محمد فؤاد عبد الباقي من المتابعات والشواهد ، وانظر فتح الباري: ١ / ٢١١ ، باب السمر في العلم ، حديث : ١١٦ ، وطرفاه في حديث ٢٠٥ ، ١٠٦ .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في الأصل، وفي صحيح مسلم ٤ / ٢٠٥٤ (كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم : ٤ / ٥٥ ٢٠ حديث رقم : ٦ ( لتتبعن ) .

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم : ٤ / ٢٠٥٤ حديث رقم : ٦ ( الذين من قبلكم ) .

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم : ٤ / ٢٠٥٥ (وحدثنا).

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم : ٤ / ٢٠٥٥ حيث جعله محمد فؤ اد عبد الباقي من الشواهد والمتابعات .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم : ٣ / ١٣١٨ ( باب من اعترف على نفسه بالزني ) .

عَـوف بن مالـك : (خِيارُ أَيْمَتِكُم الَّـذِينَ تُحِبُّـونَهُمْ )(٢) : « ورواه معـاويـة بن صالح عن رَبيعة بن يزيد » .

وذكر أبو عَليّ فيما عندنا من كتابه في الرابع عشر حديث ابن عمر: ( أُرأَيتَكُم لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ ) (٢) ، المذكور في الفضائل . وقد ذكره مَرَّة فيسقط هذا من العدد .

والحديث الثاني لكون الجُلوديُ رواه عن مُسْلِم موصولاً ، وروايته هي المعتمدة المشهورة ، فهي اذن اثنا عشر ، لا أربعة عشر ، وأخذ هذا عن أبي عَليّ أبو عبدالله المازري(٣) صاحب (المُعْلِم) ، وأطلق أنَّ في الكتاب أحاديث مقطوعة في أربعة عشر موضعاً .

وهذا يوهم خللا في ذلك ، وليس ذلك كذلك ، ولا شيء من هذا والحمد لله فخرج لما وجد ذلك فيه من حَيِّز الصحيح ، وهي موصولة من جَهات صحيحة لا سيما ما كان منها مذكوراً على وجه المتابعة ففي نفس الكتاب وصلها ، فاكتفى بكون ذلك معروفاً عند أهل الحديث .

كما أنه روي عن جماعة من الضُعفاء اعتماداً على كسون ما رواه عنهم معروفاً من رواية الثِّقات عَلىٰ ما سنرويه عنه فيما بعد إنْ شاء اللَّهُ تعالىٰ .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم : ٣ / ١٤٨١ ( باب خيار الأثمة وشرارهم ) حديث رقم : ١٤٨١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم : ٣ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) تقييد المهمل: الورقة: ١٥٥ ب. وقد تقدم تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٤) هو (أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري من فقهاء الماليكية ، نسبته إلى مازر بجزيرة صقلية له (المُعْلم بفوائد مسلم) وهو ما عَلَّق على صحيح مسلم، حين قراءة الصحيح عليه سنة ٤٩٩ هه. وقيده تلاميذه ، فمنه ما هو بحكاية لفظه ، واكثره بمعناه ، توفي بالمهدية سنة ست وثلاثين وخمسمائة ) . أنظر ترجمته في وفيات الأعيان : ١ / ٤٨٦ ، لحظ الالحاظ : ٣٧ ، الأعلام : ٦ / ٢٧٧ (وللمعلم بفوائد مسلم) نسخة مخطوطة في خزانة الرباط برقم : ٤٤ أوقاف .

وهكذا الأمر في تعليقات البخاري بألفاظ مثبتة جازمة (١) عَلَىٰ الصفة التي ذكرناها كمثل ما قال فيه: قال فلان ، أو روى فلان ، أو ذكر فلان ، أو نخر فلان ، أو نخر فلان ، أو نخر فلان ، ولم يُصيب أبو محمد بن حَزْم الظاهري (٢) ، حيث جعل ذلك انقطاعاً قادحاً في الصحة مستروحاً إلى ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي ، وَزَعْمه أنه لم يصح في تَحريمها حديث مُجيباً به عن حديث أبي عامر ، أو أبي مالك الأشعري (٣) ، عن رسول الله على : «ليكونن في أمتي أقوامٌ يَسْتَجلون الحَرير ، والحَمْر ، والمعازِف » (٤) إلى آخر الحديث ، فزعم

<sup>(</sup>١) في مقدمة مسلم للنووي : ١ / ١٨ حيث نقل كلام ابن الصلاح بنصه : ( جازمة مثبتة ) .

<sup>(</sup>٢) هـ و (أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، عالم الأندلس ، وأحمد أثمة الاسلام ، توفي سنة ست وخمسين وأربعمائة ) .

أنظر ترجمته في نفخ الطيب: ١ / ٣٦٤ ، الأعلام: ٤ / ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) المحلي : ٩ / ٧٠٨ كتاب البيوع ، تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَشْتَرِي لَهُو وَ النَّاسُ مِنْ يَشْتَرِي لَهُو (٣) المحديث ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري : ١٠ / ٤٥ في الأشربة باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه بصيغة التعليق قال : وقال هشام بن عمار ، قال الحافظ في ( الفتح ) : ( هكذا في جميع النسخ من الصحيح من جميع الروايات مع تنوعها عن الغربري ، وكذا من رواية النسقى ، وحماد بن شاكر وذهل الزركشي في ( توضيحه ) فقال : معظم الرواة يذكرون هذا الحديث في البخاري معلقاً ، وقد أسنده أبو ذر عن شيوخه فقال : قال البخاري : حدثنا الحسين بن ادريس ، حدثنا هشام بن عمار . قال : فعلى هذا يكون الحديث صحيحاً على شرط البخاري ، وبذلك يرد على ابن حزم دعواه بالانقطاع . أهـ ، قال الحافظ : وهذا الذي قاله خطأ نشأ عن عدم تأمل وذلك أن القائل: حدثنا الحسين بن إدريس هـو العباس بن الفضل شيخ أبي ذر لا البخاري ، وإنما الذي وقع من رواية أبي ذر من الفائدة أنه استخرج هـذا الحدّيث من رواية نفسه من غير طريق البخاري إلى هشام على عادة الحفاظ إذا وقع لهم حديثاً عالياً عن الطريق التي في الكتاب المروي لهم يوردونها عالية عقب الرواية النازلة ، وكذلك إذا وقع في بعض أسانيد الكتاب المروي خلل ما ، من انقطاع أو غيره ، وكان عندهم من وجه آخر سالماً أورده ، فجرى أبو ذر على هـذه الطريقة ، فروي الحديث عن شيوخه الثلاثة عن الغربري ، عن البخاري قال : وقال هشام بن عمار ، ولما فرغ من سياقه قال : أبو ذر: حدثنا أبو منصور الفضل بن العباس النضروي ، حدثنا الحسين بن إدريس ، حـدثنـا هشام بن عمار به . . ) الفتح : ١٠ / ٤٥ ، والحديث وصله أبو داود ، في اللباس ، باب ما جاء في الخز حديث رقم: ٤٠٣٩ دون قوله: « والمعازف » ، ووصله أيضاً الطبراني ، يـ

أنه وإن أخرجه البخاري فهو غير صحيح ، لأنَّ البخاري قال فيه : قال هشام بن عمار ، وساقه بإسناده ، فهو منقطع فيما بين البخاري وهشام .

وهذا خطأ من وجوه والله أعلم .

أحدها: أنَّهُ لا انقطاع في هذا أصلاً ، من جهة أنَّ البخاري لقي هِشاماً وسمع منه ، وقد قررنا في كتاب (معرفة علوم الحديث) أنه إذا تحقق اللقاء والسَّمَاع مع السَّلامة من التَـدْلِيس حُمِل ما يرويه عنه عَلىٰ السماع بأي لفظ كان كما يُحْمَل قول الصحابي : قال رسول الله على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه ، وكذا غير قال من الألفاظ(۱) .

الثاني : إنَّ هذا الحديث بِعَيْنه معـروف الاتصال بصـريح لفـظه من غير جهة البخاري .

الثالث: إنَّه وإنْ كان ذلك انقطاعاً فمثل ذلك في الكتابين غير ملتحق بالانقطاع القادح لما عرف من عادتهما وشرطهما وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة ، فَلن يَسْتجيزا فيه الجَزْم المذكور من غير / (٤ ب) ثبت وثبوت بخلاف الانقطاع والارسال الصادرين من غيرهما ، وأما إذا لم يكن ذلك من الشيخين بلفظ جازم مُثبت له على ما ذاكراه عنه على الصَّفَة التي قَدَّمتُ ذكرها مثل أنْ يقولها : وروي عن فلان ، أو ذكر عن فلان ، أو فكر عن فلان ، أو فكر عن فلان ، أو ذكر عن فلان ، أو ذكر عن فلان ، أو ذكرناه ، ولكن يُسْتأنس بايرادهما له ، وأمّا قولُ مُسْلِم في خطبة كتابه (٢) : وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «أمرنا رسولُ الله عنها أنْ نُنْزِل

<sup>=</sup> والبيهقي : ١٠ / ٢٢١ مثل رواية البخاري ، وانظر « نهذيب السنن » : ٥ / ٢٧١ .

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح: ٦٧. وانظر الحديث على تضعيف ابن حزم للحديث في مقدمة ابن الصلاح: (٦١-٦٢).

<sup>(</sup>۲) مقدمة صحيح مسلم: ۱ / ۲.

النَّاسَ منازلهم (١) ، فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس لفظاً جازماً بذلك عن عائشة غير مقتض كونه مِمَّا حُكم بصحته ، وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده ايراد الأصول ، لا ايراد الشواهد يقتضي كونه مما حكم بصحته .

ومع ذلك قد حكم الحاكم أبو عبدالله الحافظ في كتابه (معرفة علوم الحديث) بصحته . وأخرجه أبو داود(٢) في « سننه » بإسناده منفرداً به ، وذكر : أنَّ الراوي له عن عائشة مَيْمون بن أبي شَبيب ، لم يدركها ، وفيما قاله أبو داود توقف ونظر ، فإنه كوفي متقدم قد أدرك المُغيرة بن شُعْبَة ، ومات المُغيرة ") قبل عائشة (٤) رضي الله عنها . وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الادراك ، فلو ورد عن مَيْمون هذا أنه قال : لم ألق عائشة أو نحو هذا لاستقام لأبي داود الجزم بعدم ادراكه ، وهيهات ذلك ، والله أعلم (٥) .

<sup>(</sup>١) قال السخاوي في المقاصد الحسنة : ٩٣ متحدثاً عن الحديث : (وبالجملة فحديث عائشة حسن).

<sup>(</sup>٣) أبو داود في الأدب ، باب في تنزيل الناس منازلهم ، حديث رقم : « ٤٨٤٢ » .

<sup>(</sup>٣) « توفي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سنة خمسين من الهجرة » . أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد : ٤ / ١٨٤ و ٦ / ٢٠ ، تأريخ بغداد : ١ / ١٩١ ، الاستيعاب : ١٤٤٥ ، تأريخ دمشق : ١٧ / لوحة ٣٣ ب . أسد الغابة : ٤ / ٤٠٦ ، تهذيب الكمال : ١٣٦٠ ، العقد الثمين : ٧ / ٢٥٥ الاصابة : الترجمة : ١٨١٨ ، تهذيب التهذيب : ١٠ / ٢٦٢ ، سير أعلام النبلاء : ٣ / ٢١ ، الكاشف : ٣ / ١٨٨ .

<sup>(3) (</sup> Teigra in Indiani, only 10 or 10 or

 <sup>(</sup>٥) نقل الامام النووي في مقدمة شرحه لمسلم : (١ / ١٦ - ١٩) ، الفصل الشالث بحرفه ،
 ومثله في مقدمة ابن الصلاح : (١٣ - ١٥) ، (٢١ - ٢٢) .

# ولفضته ولرابع

جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مَقْطوع بصحته ، والعلم النظري(١) حاصل بصحته في نفس الأمر ، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه ، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول ، سوىٰ من لا يُعْتَد بخلافه ووفاقه في الاجماع ، والذي نختاره أنَّ تلقي الأمة للخبر المُنْحَط عن درجة التواتر(٢) بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه ، خلافاً لبعض مُحققي الأصوليين حيث نفي ذلك بناءاً عَلىٰ أنَّه لا يفيد في حق كل واحد منهم إلا الظن وإنَّما قبَله لأنه يَجب عليه العمل بالظن والظن قد يُخطىء ، وهذا مُنْدفع لأنَّ ظن من هو معصوم من الخطأ لا يُخطىء ، والأمة في إجماعها معصومة مِن الخطأ لا يُخطىء ، والأمة في إجماعها معصومة مِن الخطأ لا يُخطىء ، والأمة في إجماعها معصومة محمد الأصبهاني(٣) رحمه الله ، قال : سمعت القاضي أبا حَكيم الجيلي يقول : سمعت أبا المعالي عبد الملك بن عبداللَّه بن يوسف الجُويني(١٤) مِمَا عبد الملك بن عبداللَّه بن يوسف الجُويني ومسلم يَنْ شول : لو حلف إنسان بطلاق امرأته أنَّ ما في كتابي البخاري ومسلم مِمَّا حَكَما بصحته مِنْ قول النَّبيِّ عَلَيْ لما ألزمته الطلاق ، ولا حَنَّت ه لاجماع

<sup>(</sup>١) أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال .

<sup>(</sup>٢) الحديث المتواتر ، لغة : ( اسم فاعل مشتق من التواتر ، أي التتابع ) وفي الاصطلاح : ( ما رواه عدد كثير تحيل العادة والعقل تواطؤ هم على الكذب ) .

<sup>(</sup>٣) همو (أبوطاهر أحمد بن محمد بن أحمد الظاهري ، خرج عن بغداد قديما ، وحدث بأصبهان ) .

أنظر ترجمته في تأريخ بغداد : ٤ / ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٤) هو (ركن الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني ، ولد في جوين (من نواحي نيسابور) ، أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي ، توفي بنيسابور سنة ٨٧٨ هـ) .

أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان : ١ / ٢٨٧ ، طبقات الشافعية الكبرى ٣ / ٢٤٩ ، تبيين كذب المفتري : ٢٧٨ ، وغير ذلك من المراجع .

علماء المسلمين على صحتهما(١).

قلت: ولقائل أنْ يقول في قوله: ولا حَنَّته للاجماع على صحتهما ، أنَّه لا يَحنث ولم يجمع (٢) على صحتهما لأجل الشك فيه حتى لو حلف بذلك في حديث ليس بهذه الصفة ، فإنه لا يحنث لذلك ، وإن كان راويه فاسقا ، فعدم الحنث حاصل قبل الاجماع ، فلا يضاف إلى الاجماع .

فأقول: المضاف إلى الاجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهراً وباطناً والشابت عند الشك، وعدم الاجماع هو الحكم ظاهراً بعدم الحنث مع احتمال وجوده في الباطن، فعلى هذا ينبغي أنْ يُحمَل كلامه (٤)، فإنّه اللائق بتحقيقه والله أعلم.

إذا عرفت هذا (°) فما أخذ عليهما (۱) من ذلك وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مُسْتَثنى مما ذكرناه لعدم الاجماع على تلقيه بالقبول ، وما ذلك إلا (٥ أ) في مواضع قليلة سننبه على ما وقع منها في هذا / الكتاب إنْ شاء الله العظيم ، وهو أعلم .

<sup>(</sup>١) في مقدمة ابن الصلاح: ٢٢ ( . . وكذلك مطلق قول الافظ أبي نصر الوايلي السجزي : أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهمة على أن رجلًا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي على قد صح عنه ورسول الله على قاله ، لا شك فيه أنه لا يَحْنَتُ والمرأة بحالها في حِبالته ) .

<sup>(</sup>٢) جاء في شرح مسلم للنووي: ١ / ٢٠ حيث نقل كلام ابن الصلاح بحرفه: (ولنو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك في الحنث، فإنه لو حلف بذلك في حديث ليست هذه صفته وإن كان راويه فاسقاً).

<sup>(</sup>٣) في شر مسلمة للنووي ؛ ظ / ٢٠ ( وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهراً مع احتمال وجوده باطناً . . ) .

<sup>(</sup>٤) في شرح مسلم: ١ / ٢٠ (كلام امام الحرمين).

<sup>(</sup>٥) في المرجع السابق : ١ / ٢٠ ( فإذا علم هذا ) .

<sup>(</sup>٦) في المرجع السابق: ١ / ٢٠ ( البخاري ومسلم وقدح فيه . . ) .

<sup>(</sup>٧) نقـل الامام النووي رحمه الله تعـالى في شرحـه على مسلم (١ / ١٩ ـ ٢٠) الفصل الـرابـع =

### الغصت الخنايس

صَنَّفَ على صحيح مسلم قوم من الحفاظ تأخروا عن مسلم وأدْركوا الأسانيد العالية ، وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم ، فَخَرَّجوا أحاديثه في تصانيفهم تلك بأسانيدهم تلك فالتحقت به في أنَّ لها سِمَة الصحيح وإنْ لم تلتحق به في خصائصه جمع ، ويُستفاد من مُخَرَّجاتهم المذكورة عُلو الاسناد ، وفوائد تنشأ من تكثير الطرق ومن زيادة ألفاظ مفيدة ، ثُمَّ إنهم لم يلتزموا فيها الموافقة في ألفاظ الأحاديث من غير زيادة ولا نقص لكونهم يرْوونها بأسانيد أخر ، فأوجب ذلك بعض التفاوت في بعض الألفاظ(۱) .

فمن ذلك (المُخَرَّج على صحيح مسلم) للعبد الصالح أبي جعفر أحمد بن حَمْدان النيسابوري الزاهد العابد المُجَاب (٢)، رحل في حديث واحد منه إلى أبي يَعْلَىٰ الموصلي (٣)، ورحل في أحاديث مَعْدُودَة منه لم يكن سمعها حتى سمعها، وروينا أنَّه سمعه منه الشيخ القُدْوة، أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الزاهد الجيري (٤)، فكان إذا بلغ منه موضعاً فيه سنة لم يستعملها

بحرفه وقال في نهايته: ( وهذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو رحمه الله هنا . ) .
 كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى مثل هذا الكلام في مقدمته: ( ٢٤ ـ ٢٥ ) .

<sup>(</sup>١) مثل هذا الكلام في مقدمة ابن الصلاح: ١٩.

 <sup>(</sup>۲) هو (أبو جعفر أحمد بن حمدان بن علي بن سنان من كبار مشايخ نيسابور ، سمع الـذهلي ، وصنف (الصحيح على شرط مسلم) رحل إلى الموصل لأجل حديث محمد بن عباد ، توفي سنة احدى عشرة وثلاثمائة) . أنـظر ترجمته في تذكرة الحفاظ : ۲ / ۲۱۱ ، العبر : ۱ / ۲۱۱ ، شذرات الذهب : ۲ / ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٣) هـ و ( الحافظ المحدث أبو يَعْلَىٰ أحمد بن علي بن المُثنىٰ التميمي ، قال الـذهبي : محدث الموصل ، توفي سنة سبع وثلاثمائة ) أنـ ظر ترجمته في دول الاسلام : ١ / ١٤٦ ، الأعــلام ١ / ١٧١ ، وغير ذلك من المراجع .

<sup>(</sup>٤) هو (أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري النيسابوري ، أصله من الري ، =

وقف عندها إلى أن يستعملها .

ومنها (المُسْنَد الصحيح) لأبي بكر مُحمَّد بن مُحمَّد بن رجاء النَّيْسابوري (١) الحافظ المُصَنِّف على شرط مُسْلِم ، وهو متقدم يشارك مُسْلماً في أكثر شيوخه .

ومنها (مُختصر المُسْنَد الصحيح) المؤلَّف على كتاب مسلم تأليف الحافظ أبي عَوَانَة، يعقوب بن إسحاق الاسفراييني (٢)، روي فيه عن يونس بن عبد الأعلى (٣) وغيره من شيوخ مسلم.

ومنها كتاب (أبي حامد الشارِكي )(١) الفقيه الشافعي الهَرَوي ، يــروى

توفي سنة ثمان وتسعين ومائتين). أنظر ترجمته في تأريخ بغداد: ١١ / ١٥ ، البداية
 والنهاية: ١١ / ١١٥ ، وغير ذلك من المراجع.

(۱) هو ( الامام الحافظ أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء الأسفراييني السندي ، مصنف الصحيح وفخرجه على كتاب مسلم ، قال الحاكم : كان ديناً ، ثبتاً ، مأموناً ، مقدما في عصره ، توفي سنة ست وثمانين ومائتين ) . أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ : ٢ / ٦٨٦ ، متندرات الذهب : ٢ / ١٩٣٧ ، طبقات الحفاظ : ٢٩٨ .

(۲) هو (الحافظ الكبير أبو عوانة ، يعقوب بن إسحاق بن يزيد الأسفراييني النيسابوري الأصل ، صاحب (المسند الصحيح) المخرج على (صحيح مسلم) ، وله فيه زيادات عدة ، توفي سنة ست عشرون وثلاثمائة) . أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ٣ / ٧٧٩ ، طبقات الشافعية ٣ / ٤٨٧ . وتوجد نسخ من مستخرجه في كل من : المكتبة الظاهرية وهو في مجموعتين الأولى برقم (حديث ٢٧٤) ، والثانية برقم (حديث ٢١) ، والقاهرة ، وبنكيبور ، وباتنة ، وطبع قسم منه في حيدر آباد الهند سنة ١٣٥٤ هـ .

(٣) همو (يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفي المِصري ، روي عن ابن عُييَّنة ، والشافعي وغيرهم ، وعنه مسلم ، والنسائي ، وابن ماجه ، وغيرهم ، قال ابن حَجَر : ثقة من صغار العاشرة ) . أنظر ترجمته في طبقات القراء لابن الجزري ٢ / ٤٠٦ ، وفيات الأعيان ٢ / ٤١٧ ، تقريب التهذيب ٢ / ٣٨٥ .

(٤) هـ و (أبو حامد أحمد بن محمد بن شارك ، الفقيه الشافعي ، مفتي هـ راة ومفسرها ، قـال السبكي : وللحافظ أبي حامد الشاركي كتاب « المخرج على صحيح مسلم » لم أقف عليه ، توفي سنة خمس وخمسين ، وقيل سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة » ، أنظر ترجمته في العبر ٢ / ٣٢١ ، طبقات الشافعية الكبرى : ٣ / ٥٥ .

عن أبي يَعلىٰ الموصلي في أمثال له .

ومنها (المُسْنَد الصحيح) على كتاب مسلم لأبي بكر محمد بن عبد الله الجُوْزَقي النَّيْسَابوري<sup>(۱)</sup>، الشافعي .

ومنها « المُسْتَخْرَج على كتاب مُسْلِم » للحافظ المُصَنَّف أبي نُعَيْم أجي نُعَيْم أبي نُعَيْم أبي محد بن عبدالله الأصبهاني (٢) ، و « المُخَرَّج على صحيح مُسْلِم » للامام أبي الوليد حَسَّان بن مُحمَّد القُرشيّ الفقيه الشافعي (٣) ، رضي الله صهم وعنا ، وغير ذلك (٤) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) هو (الامام الأوحد الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد مُحدَّث نيسابور ، صاحب « الصحيح المُخرَّج على كتاب مسلم » ، توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة » . أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ٣ / ١٠١٣ ، العبر : ٣ / ٤١ ـ وذكر فؤاد سزكين في «تأريخ التراث العربي : ١ / ٢١ أن له : (الجمع بين الصحيحين) توجد نسخة منه في : الرباط ، الأوقاف ١١٨ « ١٨٨ هـ » .

<sup>(</sup>٢) هو (الحافظ الكبير محدث العصر أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد المهراني الأصبهاني ، الصوفي الأحول صنف «الحِلية » و «المستخرج على البخاري »، و «المُسْتَخْرَج على مسلم » وغير ذلك ، توفي سنة ثلاثين وأربعمائة .

أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ: ٣ / ١٧٠ ، طبقات الشافعية الكبرى: ٤ / ١٨ وغير ذلك من المراجع.

وتوجد أجزاء من كتابه « المُسْتَخْرج عَلىٰ مُسْلِم » في دار الكتب الظاهرية في مجموعتين الأولى برقم « حديث ١١٧ » .

<sup>(</sup>٣) هو « الحافظ الفقيه إمام أهل الحديث بخرسان أبو الوليد حَسَّان بن محمد بن أحمد بن هارون القرشي الأموي النَّيْسابوري الشافعي ، صنف « المُسْتَخْرَج على مُسْلم » توفي سنة تسع وأربعين وثلاثمائة » أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ: ٣ / ٨٩٥ ، طبقات الشافعية الكبرى ٣ / ٢٧٦ ، وغير ذلك من المراجع .

<sup>(</sup>٤) منها: «لأبي عِمْران موسى بن العباس الجُويني ، ولأبي النصر الطوسي . . وأبي ذر الهروي ، وأبي محمد الخلال ، وأبي علي الماسرجي ، وأبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني ، وأبي بكر البزدي ، على كل منهما ، ولأبي بكر بن عبدان الشيرازي عليهما في مؤلف واحد » تدريب الراوي : ١ / ١١١ ، وسيذكر ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم : « المخرج على صحيح مسلم » للحافظ أبو محمد الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ .

<sup>«</sup> ومـوضوع المستخـرج كما قـال العراقي : أن يـأتي المصنف إلى الكتاب فيخـرج أحـاديثـه =

# الغضت اللاكاكس

ذَكَر مُسْلِمٌ رحمه الله أولًا: أنه يُقَسِمُ الأخبار ثلاثة أقسام(١):

الأول: ما رواه الحفاظ المُتْقنه ن

والثاني : ما رواه المُسْتورون المتوسطون في الحفظ والاتقان .

والثالث: ما رواه الضعفاء والمتروكون.

فإذا فرغ من القسم الأول أتبعه بذكر القسم الثاني ، وأمَّا الثالث فلا يعرج عليه فذكر الحاكم أبو عبداللَّه الحافظ، وصاحبه أبو بكر البِّيهقي: أنَّ المنية اخترمته قبل اخراج القسم الثاني ، وذكر القاضى الحافظ عياض بن موسى (٢) من المغاربة (٣): أنَّ ذلك مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم وَتَابِعُوهُ عَلَيهُ ، وأنَّ الأمر ليس على ذلك ، فإنَّه ذكر في كتابه هذا أحاديث الطبقة الأولى وجعلها أصولًا ، ثم أتبعها بأحاديث الطبقة الثانية على سبيل المتابعة والاستشهاد ، وليس مُراد مُسْلِم بـذلك ايـراد الطبقة الثانية مفردة ، وكذلك ما أشار إليه مسلم مِنْ أنَّه يذكر علل الأحاديث قد وَفَّي به في هذا الكتاب في ضمن ما أتى به فيه من جمع الطرق والأسانيد والاختلاف.

بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب ، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقمه » تدريب الراوى : ١ / ١١٢ .

<sup>(</sup>١) مقدمة مسلم : ١ / ٤ .

<sup>(</sup>٢) هو ١ الحافظ العلامة عالم المغرب القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليَحْصبي صَنَّفَ التصانيف منها « الشفا » و « شرح مسلم » و ( التاريخ ) ، وغير ذلك ، تـوفي سنة أربـع وأربعين وحمسمائة بمراكش ، أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ : ٤ / ١٣٠٤ ، طبقات المفسرين للداودي : ٢ / ١٨ ، تهذيب الأسماء : ٢ / ٤٣ ، وغير ذلك من المراجع .

<sup>(</sup>٣) ( إكمال المُعْلِم ) : ١ / الورقة (٦ أ ـ ب ) .

قلت: كلام مسلم محتمل لما قاله عِياض ، وَلِما قاله غيره . نعم روي بالصريح عن إبراهيم بن محمد بن سفيان (١) ، أنه قال : أخرج مسلم ثلاثة كتب من المسندات ، واحد الذي قرأه على الناس / ، والثاني يدخل فيه ( $^{\circ}$  ب عكرمة ، ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي ( $^{\circ}$ ) وضرباؤ هما ( $^{\circ}$ ) ، والثالث يدخل فيه من الضعفاء ، وهذا مخالف لما قاله الحاكم ( $^{\circ}$ ) ، والله أعلم .

#### اللفضل السسابع

ألزم أبو الحسن عَليّ بن عمر الدَّارقُطْني الامام مُسْلماً والبخاري رضي الله عنهم اخراج أحاديث تركا اخراجها مع أنَّ أسانيدها أسانيد قد أخرجا في صحيحيهما بمثلها .

مثاله: اخراج البخاري حديث قيس بن أبي حازم عن مِرْدَاس بن مالك الأسلمي ، عن رسول الله ﷺ: « يَذْهبُ الصالحونَ الأول فالأول »(٥) .

<sup>(</sup>١) هو «إبراهيم بن محمد بن سفيان أبو إسحاق النيسابوري الفقيه ، قال الحاكم أبو عبدالله : وكان إبراهيم من العباد والمجتهدين الملازمين لمسلم بن الحجاج بنيسابور ، توفي سنة الاثمائة »

التقييد لابن نقطة . الورقة : ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) قال فيه ابن حجر في التقريب ، ٢ / ١٤٤ « صدوق ، يدلس ، ورمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة ، مات سنة خمسين وماثة ويقال بعدها » .

<sup>(7)</sup> في شرح مسلم للنووي : ١ / ٢٤ « وأمثالهما » .

<sup>(</sup>٤) نقل الأمام النووي هذا الفصل في مقدمة شرحه على مسلم ١ / ٢٣ - ٢٤ ولم يذكر أنه لابن الصلاح .

<sup>(</sup>٥) البخاري ١٤ / ٢٧ كتاب الرقائق: «حدثنا يحي بن حماد ، حدثنا أبو عوانة ، عن بيان بن قيس بن أبي حازم ، عن مرداس الأسلمي ، قال : قال النبي ﷺ : « يذهب الصالحون الأول فالأول ، ويبقي حفالة كحفالة الشعير أو التمر ، لا يبالهم الله باله » . قال أبو عبدالله : يقال : حفالة وحثالة » ، وفي المغازي : ٨ / ٤٥٠ ، وأخرجه أحمد : ٤ / ١٩٣ باب تحريم هدايا العمال .

واخراج مسلم حديث : قيس أيضاً عن عَدِي بن عَميرة ، عن رسول الله « مَنْ استعملناهُ عَلَىٰ عمل »(١) الحديث .

ولم يروعن مِرْداس ، وعَدِي بن عَميرة ، غير قيس بن أبي حازم (٢) . وكـــذلـك لم يـــروعن الصُنـــابـــح (٣) بن الأَعْسَـــر ، ودُكَيْن بن سعيـــد المُزَني (٤) ، وأبي حازم والد قيس (٥) ، غير قيس .

وأخرجه أبو داود رقم ٣٥٨١ في الأقضية ، باب في هدايا العمال وأخرجه أيضاً أحمد في المسند : ٤ / ١٩٢ ، والحميدي ٢ / ٣٩٦ . و « المِخْيَط » ـ بكسر الميم وسكون الخاء ـ الاية .

و « غلولًا » الغلول : السرقة من الغنيمة والفيء .

- (٢) « بل قد روي عنه أخوه العروس بن عميرة ، كما في مسند أحمد : ٤ / ١٩٢ ، وتهذيب التهذيب ، وبهذا يعلم أنه لم ينفرد بالرواية عنه قيس بن أبي حازم ، كما قال الحافظ الدارقطني ، ونقله عن مسلم » . كتاب الالزامات للدارقطني : ٧٥ .
- (٣) « الصَّنَابِع : بضم أوله ثم نون وموحدة مهملة ، ابن الأعسر . . صحابي سكن الكوفة ، ومن قال فيه الصنابِعي فقد وهم . / ق » . التقريب ١ / ٣٧٠ ، وله « حديث كما في مسند أحمد : ٤ / ٣٥١ ، الحديث الأول من الالزامات ، قال أحمد رحمه الله : حدَّثنا يَحْي بن سعيد ، ووكيع ، قالا : حدَّثنا إسماعيل ، قال : حدَّثني قيس عن الصنابِعي الأحمسي ، قال وكيع في حديثه : الصنابِعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أنا فرطكم على الحوض ، واني مكاثر بكم الأمم فلا تقتلن بعدي ـ ثم ذكر له أسانيد .

وأخرجه ابن ماجه : ٢ / ٣٩٤٤ ، والحديث على شرط الشيخين » . الالزامات : ٧٦ .

- (٤) « دكين : مصغراً بن سعد ، أو سعيد ، بزيادة ياء ، وقيل بالتصغير ، المرني ، وقيل الخُنْعُميّ ، صحابي ، نزل الكوفة . / د » التقريب ١ / ٢٣٦ ، وحديث دكين « أخرجه أحمد : ٤ / ١٧٤ قال رحمه الله : ثنا وكيع ، ثنا إسماعيل عن قيس ، عن دكين بن سعيد الخثعي ، قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحن أربعون وأربعمائة نسأله الطعام ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر : «قم فاعطهم ، قال : يا رسول الله ما عندى إلا ما يقيطني والصبيبة . . الحديث » .
- والحديث أخرجه أبو داود: ٥ / ٤٠٣ ، والحميدي: ٢ / ٣٩٥ ، وهو على شرط الشيخين » . الالزامات: ٧٦ .
- (٥)  $^{\circ}$  أبو حازم البجلي الأحمسي ، والـدقيس ، صحابي ، لـه حـديث ، قيـل : اسمـه حصين ،  $^{\circ}$

<sup>(</sup>١)(٢) مسلم رقم : ١٨٣٣ في الامارة « . . عن قيس بن أبي حازم عن عَدِي بن عَميرة الكندي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « مَنْ استعملناه مِنكم عَلىٰ عَمل مِنكَتَمنا مِخْيَطا فما فوقة ، كان غُلُولًا يأتى به يوم القيامة . . الحديث » .

قال الدَّارقُطْني : فيلزمُ عَلىٰ مَذْهَبَيْهِما جميعاً إخراج الصَّنَابِح ، ودُكَيْن ، وأبي حازم والد قيس إذا كانت أحاديثهم مشهورة محفوظة ، رواها جماعة من الثقات .

وذُكِر أيضاً أنَّ رجالاً من الصحابة رضي الله عنهم ، رووا عن رسول الله عنهم ، وقد رويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها ، ولَمْ يُخَرِّجا من أحاديثهم شيئاً ، فيلزم(١) اخراجها على مذهبهما(٢) .

قلت: وذكر الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله فيما قرأته بخطه فيما جمعه من « العوالي الصحاح مما اتفق الشيخان على إخراجه من صحيفة همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، وما تفرد به منهما كل واحد منهما عن صاحبه ، هذا مع أن الاسناد واحد »: ثم أنَّ ما ألزمهما الدَّارقطني غير لازم لهما ، فانهما تجنبا التطويل ، ولم يضعا كتابيهما على أنْ يستوعبا جميع الأحاديث الصحاح واعترفا بأنهما تركا بعض الصحاح . روينا ذلك عنهم صريحاً (٣) .

وقيل : عوف ، وقيل عبد عوف . / بخ . د . ، التقريب : ٢ / ٤٠٩ .

وحديث أبي حازم والدقيس: « أخرجه أحمد في المسند: ٤ / ٢٣٦ ، فقال: ثنا يحي بن سعيد ، قال: ثنا إسماعيل ، قال: ثنا قيس ، عن أبيه ، قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب ، فقام في الشمس ، فأمر به فحول إلى الظل » .

ثم ذكر طرقا إلى إسماعيل ، وفيها شعبة ، وأرسله شعبة ، والحديث أخرجه أبو داود : ٥ / ١٦٣ ، وابن سعد في الطبقات : ٦ / ٢٣ ، والحاكم : ٤ / ٢٧٢ ، وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ، وإن أرسله شعبة ، فإن منجاب بن الحارث وعلي بن مسهر ثقتان : اه. وأقول : ورفع يحي بن سعيد ، وهُرَيْم ، ووكيع مع مِنْجاب ، وعَليَّ بن مُسْهِر ، فلا أثر لارسال شعبة ، والحديث على شرط الشيخين » الالزامات : ٢٧ - ٧٧ .

<sup>(</sup>١) في مقدمة النووي على مسلم : ١ / ٢٤ ( فيلزمهما ) .

<sup>(</sup>٢) في المصدر السابق: (مذهبيهما).

 <sup>(</sup>٣) نقـل ابن الصلاح في «علوم الحـديث»: (١٥٠ ـ ١٦) عن البخاري قـوله: «ما أدخلت في
 كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحـاح لملال الـطول، وروينا عن مسلم أنـه قال: =

نعم إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما مع صحة اسناده أصلاً في معناه عمدة في بابه ، ولم يُخَرِّجا له نظيراً ، فذلك لا يكون إلاَّ لعلة فيه خفيت واطلعا عليها ، أو التارك له منهما ، أو لغفلة عرضت ، والله أعلم(٢) .

#### الفضي الثامن

عاب عائبون مُسْلماً بـروايته في صحيحـه عن جماعـة من الضعفاء ، أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية ، الذين ليسوا من شرط الصحيح أيضاً .

والجواب : أنَّ ذلك لأحد أسباب لا مَعاب عليه معها .

أحدها: أنْ يكونَ ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده ، ولا يقال إنَّ الجَرْحَ مُقَدم على التعديل ، وهذا تقديم للتعديل على الجرح ، لأنَّ الذي ذكرناه محمول على ما إذا كان الجرح غير مفسر السبب ، فإنه لا يعمل به .

وقد جَلَّيْت في كتاب « معرفة علوم الحديث »(١) حمل الخطيب أبي بكر الحافظ على ذلك(٢) احتجاج صاحبي الصحيحين ، وأبي داود وغيرهم

ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، يعني \_ في كتابه الصحيح \_ إنما وضعت ههنا ، ما أجمعوا عليه . . وقال البخاري : أحفظ مائة ألف حديث صحيح ، ومائتي الف حديث غير صحيح » .

وجاء في تاريخ بغداد: ١٠٢ / ١٠٢ (قد ذكر بعضهم أنه قُلَّما يفوت البخاري ومسلما ما يثبت من الحديث ، ومثله في تاريخ دمشق لابن عساكر: ١٦ / ٢٣٦ .

ونقل عن مسلم في صحيحه: ١ / ٣٠٤ كتاب الصلاة ، باب التشهد في الصلاة قوله: « ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه » .

<sup>(</sup>١) نقل الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: ١ / ٢٤ الفصل السابع كله عن ابن الصلاح ، مع بعض الفروق البسيطة ، ولم يذكر فيها ابن الصلاح .

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الصلاح: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) الكفاية : ١٧٩ .

بجماعة عُلِمَ الطَّعْن فيهم من غيرهم ، ويُحتمل أيضاً أنْ يكون ذلك فيما بَيَّنَ الجارح فيه السبب واستبان مُسلم بطلانه ، والله أعلم .

الثاني: أنْ يكونَ ذلك واقعاً في الشواهد والمتابعات، لا في الأصول، وذلك بأن يذكر الحديث أولاً بإسناد نظيف رجاله / ثقات ويجعله (٢٠) أصلاً، ثم يُتبع (١) ذلك باسناد آخر، أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه، وبالمتابعة والاستشهاد اعتذر الحاكم أبو عبدالله في اخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح منهم مَطر الوراق (٢)، وبَقِيَّة بن الوليد (٣)، ومُحمَّد بن إسحاق بن يَسار (٤)، وعبدالله بن عُمر العُمَريّ (٥)، والنعمان بن راشد (١)، أخرج مُسْلم عنهم في أشباه لهم كثيرين ، أحرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين ، أحرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين ،

الثالث : أَنْ يكون صَنَّفَ الضعيف الـذي احتج بـه طرأ بعـد أخذه عنه باختلاطٍ حَدَثَ عليه غير قادح فيمـا رواه من قبل في زمـان سداده واستقـامته ،

<sup>(</sup>١) في مقدمة النووي في شرحه على مسلم : ١ / ٣٥ « يتبعه باسناد » .

<sup>(</sup>٢) « مطر ، بفتحتين ، ابن طهمان . . سكن البصرة ، صدوق ، كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف ، من السادسة ، مات سنة خمس وعشرين ، ويقال سنة تسع . / خت م ع » . التقريب ٢ / ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) « بَقيَّة بن الوليد بن صائمه . . صدوق ، كثير التدليس عن الضعفاء ، من الثامنة ، مات سنة سبع وتسعين ، وله سبع وثمانون . / خت م ع، التقريب : ١ / ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٥) « عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، أبو عبد الرحمن ، العمري ، المدني ، ضعيف عابد ، من السابعة ، مات سنة احدى وسبعين ، وقيل بعدها . / م ع » . التقريب : 1 / ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٦) « النعمان بن راشد الجَزَري ، أبو إسحاق الرَّقي ، مولى بَني أمية ، صدوق سيء الحفظ ، من السادسة . / خت م ع » التقريب : ٢ / ٣٠٤ .

كما في أحمد بن عبد الرَّحمٰن بن وَهَبِ(١) بن أخي عبداللَّه بن وَهَب ، فذكر الحاكم أبو عبداللَّه : أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر ، فهو في ذلك كسعيد بن أبي عَرُوبة (٢) ، وعبد الرزاق(٣) ، وغيرهما مِمَّن اختلط آخراً ولم يمنع ذلك من الاحتجاج في الصحيحين بما أُخذ عنهم قبل ذلك .

قرأت بنيسابور على الشيخة الصالحة الوافر حظ أهلها من خدمة الحديث ، زينب بنت عبد الرَّحمٰن بن الحسن الجُرجاني رحمها الله وإيًانا ، عن الامام أبي عبداللَّه الفَراوي ، وزاهر بن طاهر المستملي ، عن الامام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ، وغيره ، قالوا : أخبرنا الحاكم أبو عبداللَّه الحافظ قراءة عليه ، قال : سمعت أبا أحمد (٤) الحافظ ، سمعت أبا بكر محمد بن علي بن النجار ، سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول (٤) :

<sup>(</sup>۱) «أحمد بن عبد الرَّحمٰن بن وهب بن مسلم المصري ، لقبه بَحْشل ، بفتح الموحدة وسكون المهملة ، بعدها شين معجمة ، يُكنى أبا عبدالله ، صدوق تغير بآخره ، من الحادية عشرة ، مات سنة أربع وستين . / م » التقريب : ١ / ١٩ .

<sup>(</sup>٢) « سعيد بن أبي عَرُوبَة ، مِهْران اليشكري . . البصري ، ثقة حافظ ، لـه تصانيف ، لكنـه كثير التدليس ، واختلط ، وكان من أثبت الناس في قتادة ، من السادسة ، مـات سنة ست ، وقيع سبع وخمسين . / ع » التقريب : ١ / ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٣) « عبد الرزاق بن همام بن نافع . . الصنعاني ، ثقة حافظ مصنف ، شهير عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيع ، من التاسعة ، مات سنة احدى عشرة ، وله خمس وثمانون . / ع » التقريب : ١ / ٥٠٥ .

<sup>(3)</sup> هـ و « الامام المحدث الجِهْبِذ أبـ و أحمد محمد بن محمد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي الحاكم الكبير ، مؤلف « الكنى » صنف على « كتابي الشيخين » ، وعلى « جامع أبي عيسى » ، وكتاب « العلل » ، وغير ذلك ، كف وتغير حفظه ، ولم يختلط قط . توفي سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة ' » ترجمته في تذكرة الحفاظ :  $\pi$  /  $\pi$  ، العبر :  $\pi$  /  $\pi$  ، وغير ذلك من المراجع .

 <sup>(</sup>٥) هو « الامام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أبي طالب محمد بن نبوح بن عبدالله النيسابوري ،
 شيخ خراسان ، قال الحاكم : كان امام عصره في معرفة الحديث والرجال ، أملي كتاب
 « العلل » ، وغيره ، توفي في سنة خمس وتسعين ومائتين » . تبرجمته في تذكرة الحفاظ : =

قلت لمسلم بن الحجاج: قد أكثرت الرواية في كتابك الصحيح عن أحمد بن عبد الرحمن الوهبي ، وحاله قد ظهر ؟ .

فقال : إنَّما نقموا(١) عليه بعد خروجي من مصر ، والله أعلم .

الرابع: أنْ يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده برواية الثقات نازل فيذكر العالي ولا يطول باضافة النازل إليه مكتفياً بمعرفة أهل الشأن بذلك، وهذا العُذرُ قد رويناه عنه تنصيصاً، وهو على خلاف حاله فيما رواه أولاً عن الثقات ثم أتبعة بالمتابعة عن من هو دونهم، وكان ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته، فروينا عن سعيد بن عمرو البردعي(٢): أنه حضر أبا زُرعة الرازي(٣)، وذكر كتاب «الصحيح» الذي ألفّه مُسلم، ثم الفضل الصائغ(٤) على مثاله، وحكى انكار أبي زُرْعة عَلىٰ مسلم في كلام تركت ذكره، منه: أنه أنكر عليه روايته عن أسباط بن نصر(٥)، وقطن بن نصر(٢)، وأحمد بن عيسى المصرى(٧)، وأنه قال أيضاً:

٢ / ٦٣٨ ، العبر: ٢ / ١٠٠ ، وغير ذلك من المراجع .

<sup>(</sup>١) في همامش النسخة : « نقمت الشيء ونقمته نقماً ونقوماً ، أنكوته ونقمت منك نقمة ، عاقبتك » .

<sup>(</sup>٣) هو « الامام العلم الحافظ أبو زُرعة عُبيداللَّه بن عبد الكريم بن يزيد القرشي المخزومي الـرازي روي عنه مسلم ، والترمذي ، والنسائي قال إسحاق بن راهويه : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الـرازي ليس له أصل ، توفي سنة أربع وستين ومائتين » ترجمته في تذكرة الحفاظ : ٢ / ٥٠٠ ، العبر : ٢ / ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) هو « أبو بكر الفضل بن العباس الصائغ الرازي ، مُحَدِّث ، حافظ ثقة ثبت » ترجمته في تأريخ بغداد ۱۲ / ۳۲۷ ، تأريخ دمشق ۱۶ / ۱۲۲ ب .

<sup>(</sup>٥) « . . صدوق كثير الخطأ ، يُغْرِب ، من الثامنة . / خت ع م » . التقريب : ١ / ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) « صدوق يخطىء ، من العاشرة . / م دس » التقريب : ٢ / ١٢٦ .

<sup>(</sup>v) « صدوق تكلم في بعض سماعاته ، قال الخطيب : بلا حجة ، من العاشرة . / م د س (v) .

يطرق لأهل البِدَع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتج به عليهم : ليس هذا في كتاب الصحيح .

قال سعيد بن عمرو: فلما رجعتُ إلى نيسابور في المرة الثانية ، ذكرت لمُسْلِم بن الحجاج انكار أبي زُرْعة عليه وروايته في كتاب « الصحيح » عن أسباط بن نصر ، وقطن بن نُسَيْر ، وأحمد بن عيسى .

قال لي مسلم: إنّما قلتُ صحيح، وإنّما أدخلت من حديث أسباط، وقعطن، وأحمد، ما قد رواه الثّقات عن شيوخهم، إلا أنّه ربما وقع إليً عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر عَلىٰ ذلك وأصل الحديث معروف من رواية الثّقات، وقَدم (١) مسلم بعد ذلك الرّي وأصل الحديث معروف من رواية الثّقات، وقَدم (١) مسلم بن وارة (٢)، فجاءه وعاتبه على هذا الكتاب، وقال له نحوا مما قاله لي أبو زُرْعَة: إنَّ هذا يَطْرق الأهل البِدَع علينا، فاعتذر إليه مسلم، وقال: إنّما أخرجت هذا الكتاب، وقلت هو صحاح، ولم أقل إنّ ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف، ولكني إنّما أخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعاً عندي، وعند من يكتبه عَنِّي فلا يرتاب في صحتها ولم أقل إنّ ما سواه ضعيف، أو نحو من يكتبه عَنِّي فلا يرتاب في صحتها ولم أقل إنّ ما سواه ضعيف، أو نحو ذلك مما اعتذر به إلى مُحمَّد بن مُسْلِم، فقبل عذرة وحدَّئة والله أعلم.

وقد سبق عن مكي بن عَبْدان (٣) أحد حفاظ نيسابور قال : سمعت مُسْلِماً يقول : عَرضت كتابي هذا على أبي زُرْعَة الرازي ، فكل ما أشار أنَّ لهُ عِلَّة تركته ، وكل ما قال : إنَّه صحيح وليس له عِلَّة فهو هذا الذي أخرجته . هذا مقام وَعرُ وقد مهدته بواضح من القول لم تره مجتمعاً في مُؤلَّف سبق ، ولله

<sup>(</sup>١) في مقدمة النووي على مسلم : ١ / ٢٦ : « قال سعيد : وقدم مسلم » .

<sup>(</sup>Y) « ثقة ، حافظ ، من الحادية عشرة ، مات سنة سبعين ، وقيل قبلها . / س » التقريب : ٢ / ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ص ٥٩ .

الحمد ، وفيما ذكرته دليلٌ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ حَكَم شخص بمجرد رواية مُسْلم عنه في صحيحه بأنَّه مِنْ شَرْطِ الصحيح عند مسلم ، فقد غفل وأخطأ بل ذلك يتوقف على النظر في أنَّه كيف رَويٰ عَنْهُ وعلىٰ أيِّ وجه رَويٰ عنه عَلىٰ ما بَيَّناه من إنقسام ذلك والله سبحانه أعلم (١) .

#### اللفضل الكتاسع

روينا عن أبي قُريش (٢) الحافظ رحمه الله وإيّانا قال: كنت عند أبي زُرْعَةَ الرَّازي فجاء مُسْلم بن الحجاج فَسَلَّم عليه وجلس ساعة فتذاكرا، فَلمَّا أن قام قلت له: هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح، فقال أبو زُرْعَة: فَلِمَن ترك الباقي (٣) ؟ .

<sup>(</sup>١) نقل الامام النووي هذا الفصل في شرحه لصحيح مسلم : ١ / ٢٥ ـ ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) هو « الحافظ الحجة أبو قريش محمد بن جمعة بن خلف القهستاني الأصم ، صنف « المسند الكبير » و « كتابا على الأبواب » و « حديث مالك وسفيان ، وشعبة » ، وكان ثقة ، توفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة » ترجمته في تأريخ بغداد : ٢ / ١٦٩ ، تذكرة الحفاظ : ٢ / ٧٦٦ .

<sup>(</sup>٣) «أما عدد كل ما يحتويه صحيح مسلم من الأحاديث ـ مكررة وغير مكررة ـ فليس هناك سوى قول واحد عن أحد عن أحد تلاميذ مسلم يقول: إنها اثنا عشر ألف حديث (شرح العراقي على علوم الحديث: ١٥، وتذكرة الحفاظ: ٢ / ١٥١) ومع أن النووي اهتم بصحيح مسلم أكثر من غيره فإنه لم يشر إلى ذلك البتة ، وقد فصل المستشرق «ونسنك » في أول كتابه «مفتاح كنوز السنة » عدد أحاديث كل كتاب من كتب صحيح مسلم ، مكتفياً بالأحاديث الأصول ، وتاركاً الاشارة إلى المتابعات ، وإذا أحصينا هذه الأحاديث وجدنا أنها تبلغ (٧٥٨١) حديثاً . ومما يجدر ذكره هنا أيضاً أن عدد أحاديث «الصحيح » في الطبعة التي نشرها محمد فؤاد عبد الباقي في خمسة مجلدات قد بلغ : (٣٠٣٣) حديثاً ، باسقاط ما كرر متنه ، وتعددت أسانيده ، وهكذا لم يعرف عدد الأحاديث على وجه اليقين والجزم حتى اليوم ، والعلة واضحة هي اختلاف وجهات النظر فيما كرر متنه تبعاً لنسبة ما في المكرر من اليوم ، والعلة واضحة هي اختلاف وجهات النظر فيما كرر متنه تبعاً لنسبة ما في المكرر من المورد من

أراد والله أعلم: أنَّ كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات.

وهكذا كتاب البخاري ذكر أنه أربعة آلاف حديث باسقاط المكررات وهو بالمكررة سبعة آلاف ومائتين وخمسة وسبعون حديثاً(١).

= زيادة على الأصل أو نقصان »: الامام مسلم بن الحجاج لمحمود فاخوري: ( ٧٦ ، ٧١ ) . (١) مثله في مقدمة ابن الصلاح: ١٦ .

وقال الدكتور تقي الدين الندوي المظاهري في كتابه ( الامام البخاري » : ١٠٣ ـ ١٠٩ .

قال الحافظ « ابن حجر » في آخر الكتاب : فجميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثاً ، فقد زاد على ما ذكروه مائة حديث واثنين وعشرين حديثاً .

قال شيخنا: هو كذلك فإنهم ذكروا ٧٢٧٠ + ١٣٧ = ٧٣٩٧ ، وهذا الذي ذكره الحافظ ، معدد الحافظ المعلقات والمتابعات في كل باب وقال في آخره: فجملة ما في الكتاب من التعاليق ألف ولف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديثاً ( ١٣٤١ ) وأكثرها مكرر ، فخرج في الكتاب أصول متونة ، وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ، ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديثاً قد أفردتها في كتاب لطيف ، وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وواحد وأربعون ( ٣٤١ ) ، فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثاً ( ٣٤١ ) وهذه العدة خارجة عن الموقوفات عن الصحابة ، والمقطوعات عن التابعين ، فمن بعدهم ، وقد استوعبت وصل جميع ذلك في كتاب ( تغليق التعليق ) ، وهذا الذي حررته من عدة ما في صحيح البخاري ، تحرير بالغ فتح الله به ، ولا أعلم من تقدمني إليه ، وأنا مقر بعدم الصحة من السهو والخطأ ، والله المستعان .

قال شيخنا: ما ذكره الحافظ من المجموع هكذا حكاه بعد قريب من ثلاثين سنة في آخر «الفتح» لأن تأليف المقدمة كان في سنة ثلاث عشرة ، والفراغ من تأليف «الفتح» في أول يوم من رجب سنة اثنتين وأربعين ، وذكر في آخر «الفتح» أيضاً العدد الذي ذكر في «المقدمة» ولي فيه تأمل لأنه قال أولاً: فمجموعة بالمكرر سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ، ثم قال : وجملة التعاليق : ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون ، وجملة ما فيه من المتابعات ثلاثمائة وواحد وأربعون ، فيكون المجموع تسعة آلاف وتسعة وسبعون أو اثنان وثمانون ، هكذا صورته : « ٧٣٩٧ - ١٣٤١ - ٤٣١ - ٩٠٧٩ » لكن الحافظ - رحمه الله - ذكر في آخر « الفتح » أيضاً مثل ما في « المقدمة » إذ قال : فجميع ما في « الجامع » من الأحاديث بالمكرر موصولاً ومعلقاً وما في معناه من المتابعة تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثاً ، وجميع ما فيه موصولاً ومعلقاً بغير تكرار ألفا حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديثاً ،

ثم إنَّ مسلماً رحمه الله وإيَّانا رتب كتابه على الأبواب ، فهو مبوب في الحقيقة ولكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب لئلا يـزداد بها حجم الكتـاب أو لغير ذلك وتحريه رحمه الله فيه ظاهر في أشياء منها :

كثرة اعتنائه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا ، وتقييد ذلك على مشايخه كما في قوله : «حدَّثني محمد بن رافع ، وعبد بن حميد . قال عبده : أخبرنا وقال ابن رافع : حدثنا عبد الرزاق » .

وكان من مذهبه الفرق بينهما ، وأنَّ حَدَّثنا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة ، وأخبرنا لما قُرىء على الشيخ .

وذلك مذهب الشافعي وأصحابه ، ومذهب البخاري في كثيرين جواز إطلاق حَدَّثنا ، وأخبرنا فيما قُرىء على الشيخ ، كما في ما سمع من لفظه ، ومذهب مسلم وموافقيه صار هو الغالب على أهل الحديث ، والله أعلم (١) .

ومنها اعتناؤه بضبط الفاظ الأحاديث عند اختلاف الرواة فيها ، فمن ذلك أن الحديث إذا كان عنده عن غير واحد ، والفاظهم فيه مختلفة مع اتفاقهم في المعنى قال فيه : أخبرنا فلان ، وفلان ، واللفظ لفلان ، قال ، أو قالا : أخبرنا فلان .

فجائز قال نظراً إلى مَنْ له اللفظ وحده ، وجائز قالا نظراً إلى اجتماعهما على المعنى ، وله عن هذا عبارة أخرى حَسَنة كما في قوله : «حَدَّثني

<sup>=</sup> فمن ذلك المعلق ، وما في معناه على المتابعة مائة وستون حديثاً ، والباقي موصول » . و « لقد قام الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي باحصاء أحاديث البخاري ، فكان عدة ما فيه بالمكرر ٧٥٦٣ حديثاً سوى التعاليق والموقوفات والمقطوعات ، وفيه بحذف المكرر (٢٦٠٧) \_ أحاديث » .

<sup>(</sup>۱) أنظر مقدمة ابن الصلاح: ۱۱۹ ـ ۱۲۰ ، حيث تحدث عن الفرق بين «حَدَّثنا» و « أخبرنا » ، وانظر شرح مسلم للنووي: ١ / ٢٢ ، وصحيح مسلم ٣ / ١١٨٥ حديث : ٢٢٢ .

زُهير بن حَرْب ، وابن أبي عُمر ، كلاهما عن سُفيان ، قال زهير : حَدَّثنا سُفيان بن عُيَيْنَة ، ذَكَر زُهير خاصَّة بأن لفظ(١) الحديث له خاصة(٢) .

ومنها ما تكرر منه فيما رواه من «صحيفة همام بن مُنبَّه »(٣) عن أبي هريرة من أمثال قوله: حدثنا محمد بن رافع ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، ٧ أ) حدثنا مَعْمَر ، عن هَمَّام بن مُنبه / قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة ، عن محمد رسول الله على ، فذكر أحاديث منها ، وقال رسول الله على : «إذا توضأ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِق »(٤) الحديث .

فتكريره رحمه الله وإيَّانا في كل حديث منها لقوله: هذا ما حَدَّثنا أبو هريرة ، وقوله: فذكر أحاديث منها ، كذا وكذا ، يَفعَلُهُ المُتَحري الوَرِع في الصحائِف المُشْتَملة على أحاديث بإسناد واحد إذا اكتفى عند سماعها بذكر (٥)

<sup>(</sup>۱) وانظر صحيح مسلم: ٣ / ١١٨٦ ، حديث رقم: ١٥٥١ ، وغير ذلك كثير في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش الأصل ما نصه: «قال ابن الخطيب: في كيفية رواية غير الصحابي وهو على مراتب:

الأولى: أن يقول: حدثني فلان، أو أخبرني، أو سمعت فلانا، فالسامع يلزمه العمل بهذا الخبر، واما أن يكون السامع كيف يروي نظر إن قصد اسماعه أو اسماع جماعة هو منهم، فله أن يقول: حدثني وأخبرني وسمعته يحدث عن فلان واما إن لم يقصد اسماعه على التفصيل ولا على الجملة، فله أن يقول: سمعته يحدث عن فلان، ولا يقول: حدثني، ولا أخبرني.

الثانية : أن يقول الراوي : هل سمعت عن فلان ؟ تقوم : نعم أو يقول بعد القراءة عليه : الأمر كما قرىء علي فهاهنا العمل بالخبر لازم عن السامع وله أن يقول : حدثني أو أخبرني أو سمعت فلانا » .

<sup>(</sup>٣) هـ و « هَمَّام بن مُنَبِّه بن كامـل الصَنْعاني . . ثقة من الرابعة ، مـات سنة اثنتين وثـالاثين على الصحيح / ع» التقريب : ٢ / ٣٢١ وقد نشر صحيفة « هَمَّام بن مُنبِّه » محمد حميدالله في مجلة المجمع العلمي العـربي في دمشق المجلد ( ٢٨ - ١٩٥٣ : ٩٦ - ١١٦ ، ٢٧٠ - ٢٨١ ، ٣٨٤ ) اعتماداً على نسخة برلين : ١٣٨٤ ، والظاهرية : مجمع ( ٢٥ - ٢ ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم : ١ / ٢١٢ كتاب الطهارة ، باب الايثار في الاستنثار والاستجمار .

<sup>(</sup>٥) تكرر في الأصل ( بذكر ) مرتين .

الإِسناد في أُولِها ولم يُجدد ذكره عِند كُلِّ حديثٍ منها .

ثم أراد أَنْ يُفرد بالرواية حديثاً مِمَّا وقع بعد الحديث الأول منها بالاسناد المذكور في أولها فإنَّه يوردُهُ كايراد مسلم مُبَيِّنا للحال فيه كما جرى .

وأجاز وكيع بن الجَراح(١) ، ويَحيٰ بن مَعين(٢) ، وأبو بكر الاسماعيلي(٣) ، والأكثرون ترك هذا البيان ، ورواية كل حديث منها منفرداً موصولاً بالاسناد المذكور في أولها ، لأنَّ الكل معطوف على الأول ، فالاسناد المذكور أولاً في حكم المذكور عند كل حديث من ذلك ، والله أعلم .

## الفضتل اللتكايثر

هذا الكتاب مع شهرته التامة ، صارت روايته بإسناد متصل بمسلم مقصورة على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان ، غير أنَّهُ يُرويٰ في بلاد المَغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن على القلانسي(٤) عن مسلم .

أما أبو إسحاق فهو نيسابوري من أهلها ، وكان فقيها زاهدا ، روينا عن الحاكم أبي عبداللَّه بن البيع النيسابوري : أنه سمع محمد بن يـزيد العـدل ، يقـول : كان إبـراهيم بن محمد بن سفيـان مجـاب الـدعـوة ، وأنـه سمـع أبــا

<sup>(</sup>١) « ثقة حافظ عابد ، من كبار التاسعة ، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ، ولمه سبعون سنة . / ع » التقريب ٢ / ٣٣١ .

<sup>(</sup>٢) « ثقة حافظ مشهور ، امام الجرح والتعديل ، من العاشرة ، مات سنة ثلاث وثلاثين بالمدينة النبوية ، وله بضع وسبعون سنة . / ع » التقريب : ٢ / ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٣) هو « الامام الحافظ الثبت شيخ الاسلام ، كبير الشافعية بناحيته ، أبو بكر أحمـد بن إبراهيم بن إسماعيل ، ولد سنة سبع وسبعين ومائتين ، وتوفي سنة احـدى وسبعين وثلاثمـائة ) . تـرجمته في : التقييد الورقة : ٤ ب ، تأريخ جرجان : ٦٩ ، تذكرة الحفاظ : ٣ / ٩٤٧ .

<sup>(</sup>٤) هو (أبو محمد أحمد بن علي بن الحسن بن المغيرة بن عبد الرَّحمٰن القَلانسي ) كما في تقييد المُهمل : الورقة : ١٤٧ ب ، وكما سيذكره ابن الصلاح بعد قليل .

عمروبن نُجَيْد (۱) يقول: كان إبراهيم بن محمد بن سفيان من الصالحين ، وذكر الحاكم: أنه كان من العباد المجتهدين ومن الملازمين لمسلم بن الحجاج ، وكان من أصحاب أيوب بن الحسن الزاهد صاحب الرأي ، يعني الفقيه الحنفي - ، سمع إبراهيم ، محمد بن رافع القشيري وغيره بنيسابور ، وبالري ، وبالعراق ، وبالحجار ، وتوفي فيما حكاه الحاكم: في رجب سنة ثمان وثلاثمائة (۲) .

قال إبراهيم: فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب في شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومائتين .

روي الكتاب عنه أبو عبدالله محمد بن ينزيد العَدل ، والجُلوديّ وغيرهِما .

أما الجُلُودي ، فهو أبو أحمد مُحمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن عَمرويه بن منصور الزاهد النَّيْسابوري الجُلوديّ ، بضم الجيم ، ومن فتح الجيم منه فقد أخطأ ، وإنَّما الجَلُودي بفتح الجيم آخر ذكره يعقوب بن السِّكيت(٣) ، ثم ابن قُتيبة .

وهو منسوب إلى جَلُود اسمُ قرية ، قيل : بافريقية ، وقيل : بالشام وهذا

<sup>(</sup>١) هو (إسماعيل بن نُجَيْد بن أحمد السُّلَميُّ النيسابوري . . وكان من العباد الزهاد ، قال ابن الجوزي : ثقة ، جاور بمكة ومات بها سنة خمس وستين وثلاثمائة ، وقيل في السنة التي بعدها ترجمته في المنتظم : ٧ / ٨٤ ، طبقات الصوفية للسُّلمي : ٤٥٤ ، العبر : ٢ / ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في : التقييد : الورقة : ١٤ أ ، شذرات الذهب : ٢ / ٢٥٢ ، وغير ذلك من المراجع .

<sup>(</sup>٣) تهذيب اصلاح المنطق: ٢ / ٢٠ « وتقول لهذا القائد ، هو الجلودي ـ بفتح الجيم ، قال الفراء : هو منسوب إلى جلود ، إلى قرية من قرى افريقية ، ولا تقل : « الجلودي بالضم . . » .

وفي معجم البلدان: ٢ / ١٥٦ « جلود . . قالوا : هي بلدة بافريقية ، ينسب إليها القائد عيسى بن يزيد الجلودي . وقال علي بن حمزة البصري ، سألت أهل افريقية عن جلود هذه=

الجُلوديّ أبو أحمد فيما ذكره أبو سعد بن السَّمعاني ، وقرأته بخطهِ في كتاب «الأنساب »(٣) له : منسوب إلى الجُلُود جَمع جِلْد .

وعندي : أنه منسوب إلى سكة الجُلوديين بِنَيْسابور الدارسة .

روينا عن الحاكم أبي عبدالله: أنَّ أبا أحمد هذا كان شيخاً صالحاً زاهداً من كبار عُبّاد الصوفية ، صحب أكابر المشايخ ، ومن أهل الحقائق ، وكان يُورق ، يعني \_ ينسخ \_ ويأكل من كسب يده ، سمع أبا بكر بن خُزيْمة ، ومن كان قبله ، وكان ينتحلُ مذهب سفيان الثوري ويعرفه ، توقي رحمه الله يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وستين وثلاثمائة ، وهو ابن ثمانينَ سنة (١) .

قال : / وخُتِمَ بوفاتهِ سماعِ كتاب مسلم بن الحجاج ، وكلُ من حـدث (٧ ب) بعده عن إبراهيم بن محمد بن سفيان وغيره فإنه غير ثقة .

رواه عن الجُلوديّ أبو العباس أحمد بن الحسن بن بندار الرازي ، وأبو الحسين عبد الغافر الفارسي وغيرُهُما .

أما الفارسي فهو عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن محمد بن سعيد الفارسي الفسوي ثم النيسابوري ، أبو الحسين التاجر ، سمع الكتاب من الجُلُودي قراءة عليه في شهور سنة خمس وستين وثلاثمائة ، ذكره حفيده عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر في « سياق تاريخ نيسابور » ،

التي ذكرها يعقوب فلم يعرفُها أحد من شيوخهم ، وقالوا : إنما نعرف كُديةَ الجلود ، وهي كدية الجلود : قرية بالشام كدية الجلود ، وهي كُديةٌ من كدي القيروان ، قال : والصحيح : أنَّ جلود : قرية بالشام معروفة » .

<sup>(</sup>١) الأنساب : ٣ / ٣٠٧ وانظر ما كتبه المُعَلِّمي اليماني رحمه الله تعالى مُعلِّقاً .

 <sup>(</sup>٢) ترجمته في : اللباب : ١ / ٢٨٨ ، المُنتَظم : ٧ / ٩٧ ، البداية والنهاية : ١١ / ٢٩٤ ،
 التاج : ٢ / ٣٥٣ .

فذكر: أنه كان شيخاً ثقة صالحاً صائناً محظوظاً « من الدين والدنيا ، مجدوداً » في الرواية على قلة سماعاته مشهوراً مقصوداً من الآفاق ، سمع منه الأثمة والصدور ، وقرأ الحافظ الحسن السمرقندي (۱۱) عليه صحيح مسلم نَيّفا وثلاثين مرة ، وقرأه عليه أبو سعيد البَحيري نيّفا وعشرين مرة ، وممن قرأه عليسه من مشاهير (۲) زين الاسلام أبو القاسم ، يعني القُشيري (۳) ، وغيرهما .

استكمل خمسا وتسعين سنة ، وألحق أحفاد الأحفاد بالأجداد وتوفي يوم الشلائاء ، ودُفن يسوم الأربعاء السادس من شسوال سنة ثمان وأربعين وأربعمائة (٥) ، والله أعلم .

رواه فيمن رواه عن الفارسي الامام أبو عبدالله محمد بن الفضل بن أحمد بن أحمد بن أبي العباس الصاعديّ الفراوي ثم النيسابوري ، كان أبوه من فرأووه: بُليدة من ثغر خراسان ، وقرأت بخط السمعاني أبي

<sup>(</sup>۱) هـو « الحافظ الامام الرحال أبـو محمـد الحسن بن أحمـد بن محمـد بن قاسم الكـوخميثني السَّمْرَقَنْدي ، كـان امامـاً حافظاً عديم النظير في حفظه ، له « بحـر الأسانيـد في صحـاح المسانيد » ، توفي سنة احدى وتسعين وأربعمائة ، وقيل في السنة التي قبلها » . ترجمته في تذكرة الحفاظ ، ٤ / ١٢٣٠ ، شذرات الذهب ٣ / ٣٩٤ ، الرسالة المستطرفة :

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ولعل الصواب ( المشاهير ) لاستقامة المعنى عليه .

<sup>(</sup>٣) هو « زين الاسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري القُشيـري شيخ خراسان في عصره ، قال أبو سعد : لم ير أبو القاسم مثل نفسه في كماله وبراعته ، توفي سنة خمس وستين وأربعمائة » . ترجمته في تأريخ بغداد : ١١ / ٨٣ ، الشذرات : ٣ / ٣١٩ .

<sup>(</sup>٤) هو « المفسر أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري ، تلميذ أبي إسحاق الثعلبي ، وأحد من برع في العلم ، كان شافعي المذهب ، قال الذهبي : امام علماء التأويل ، توفي سنة ثمان وستين وأربعمائة » . ترجمته في : سير أعلام النبلاء المجلد : ١٥ خ .

الشذرات : ٣ / ٣٣٠ ، النجوم الزاهرة : ٥ / ١٠٤ .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في : التقييد الورقة : ٤١ أ ، شذرات الذهب : ٣ / ٢٧٧ .

سعد في «أنسابه »(١): أنَّه بضم الفاء ، ورأيتُه بضم الفاء بخطه مَعْنيًّا بذلك .

والشائع المعروف فتح الفاء ، وهكذا ذكره لي شيخنا أبو القاسم الفراوي ابن حفيد الفراوي لما سألته عن ذلك .

كان رحمه الله وإيانا كثير الرواية بالأسانيد العالية ، رحملت إليه الطلبة من الأقطار ، وانتشرت الرواية عنه فيما دنا ونأي من الأمصار حتى قالـوا فيه : للفراوي ألف راوي .

وحدّثنا شيخنا أبو القاسم الفراوي : أنه نُقِشَ على فصّ من تحقيق : للفراوي ألف راوي . وذكر لي مرة أخرى : أن الفص كان لجده هذا .

وسمع الكتاب من الفارسي بقراءة أبي سعيد البَحِيرِيّ عليه في السنة التي مات فيها سنة ثمان وأربعين وأربعمائة ، وكان يلقب فقيه الحرم ، ومما يذكر له من المعالي تفقهه على الامام أبي المعالي (٢) ، وله في علم المذهب «كتاب »(٣) انتخبتُ منه فوائد واستغربتها .

وحدَّثني بمَرو شيخنا أبو المُظَفر عبد الرَّحيم(٤) بن الحافظ أبي سَعْد

<sup>(</sup>١) الأنساب: ٩ / ٢٥٦ ، وانظر معجم البلدان: ٤ / ٢٤٥ « بالفتح ، وبعد الألف واو مفتوحة » .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ص ٨٥.

<sup>(</sup>٣) وانظر ما ذكره السبكي في « الطبقات الوسطى » عن ابن الصلاح حول هذا الكتاب حيث نقل بعض هذه الغرائب ، والطبقات الكبرى : ٦ / ١٧٠ ، طبقات الشافعية لابن الصلاح الورقة . ٢ - ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) هو « أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني ، أسمعه والـده ، وطاف به بلاد خراسان ، وما وراء النهـر ، وخرج لـه والده « مُعجماً لمشايخـه » ، توفي سنـة =

السَّمعاني عن أبيه ، ومن خطه نَقَلْتُ أنه قال فيه يصفه : إمام مفتي مناظر ، محدث واعظ ظريف الجملة ، حسن الأخلاق والمعاشرة ، مكرم لأهل العلم ، خصوصاً للغرباء الواردينَ عليه ، لما رأيتُ في شيوخي مثله .

وقال : سألته عن مولده ؟ فقال : مولدي تقديراً في سنة احدى وأربعين وأربعمائة (١) .

قلت : وتوفي يوم الخميس الحادي ، أو الثاني والعشرين من شوال سنة ثلاثين وخمسمائة .

وذكره أبو الحسن عبد الغافر حفيد أبو الحسين عبد الغافر في كتابه (٢) ، ومات قبله سنة تسع وعشرين ، فأحسن الثناء عليه بما لا نطيل به (٣) .

روى الكتاب عنه فيمن رواه عنه شيخنا أبو الحسن مؤيد بن محمد بن الشيخ المقرىء أبي الحسن علي بن الحسن بن محمد بن أبي صالح ( ٨ أ ) الطابراني الطوسي ثم النيسابوري ، وكان شيخاً رضياً جليلاً مسنداً معمراً / محظوظاً من رواية الحديث متصدياً لاسماعه ملحوظاً من طلبته ، سمع الكتاب من الفراوي في السنة التي مات فيها ، وعاش حتى تفرد به عنه ، وحتى ألحق الأحفاد بالأجداد .

وسمعت الكتاب منه بقراءتي عليه في معدنه نيسابور ، فعلونا فيه ، ولله

ت سبع عشرة وستمائة » ، ترجمته في : وفيات الأعيان ٢ / ٣٨١ ، العبر : ٢ / ٦٨ ، اللسان : ٤ / ٣٨ ، اللسان : ٤ / ٣٠ .

<sup>(</sup>١) مثل هذا الكلام نقلاً عن أبي سعد السمعاني ، في طبقات الشافعية الكبرى: ٦ / ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) نقل السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» كلام عبد الغافر في « السياق»: ٦ / ١٦٧، ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) ترجمة أبو عبدالله محمد بن الفضل في : طبقات الشافعية الكبرى : ٦ / ١٦٦ ، العبر : ٤ / ٨٣ وفيات الأعيان : ٣ / ٤١٨ ، طبقات الشافعية لابن الصلاح : ٢٠ أ وغيسر ذلك من المراجع .

الحمد سماء العلو بإسناد متسلسل نيسابوري ، عن نيسابوري ، ومعمر عن معمر إلى مؤلفه مسلم رحمه الله .

وأنبأنا به عن الفراوي أيضاً ابن حفيده الشيخ الزكي أبـو القاسم منصـور رحمهم الله أجمعين وايانا ، ونفعنا بذلك واخواننا ، آمين آمين .

وأما القلانسي ، فهو أبو محمد أحمد بن علي بن الحسن بن المغيرة بن عبد الرحمن القلانسي . وقعتُ بروايته عن مسلم عند المغاربة ، ولم أجد له ذكراً عند غيرهم ، دخلت روايته إليهم من مصر عَلىٰ يَدَي من رحل منهم إلى جهة المشرق ، كأبي عبدالله محمد بن يحيى الحَذّاء التميمي القرطبي (١) ، وغيره .

سمعوها بمصر من أبي العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرحمن بن ماهان البغدادي ( $^{(7)}$ ) ، قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر الفقيه على مذهب الشافعي ( $^{(7)}$ ) ، حدثنا أبو محمد أحمد بن علي بن الحسن القلانسي ، حدثنا مسلم بن الحجاج ، حاشي ثلاثة أجزاء من آخر الكتاب ، أولها حديث الأفك الطويل ( $^{(3)}$ ) ، فإن أبا العلاء بن ماهان المذكور كان يروي

<sup>(</sup>٢) هو « أبو العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان البغدادي ثم المصري ، روي صحيح مسلم عن أبي بكر أحمد بن محمد الأشقر ، سوى ثلاثـة أجزاء يــرويها عن الجلودي ، تــوفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة » .

ترجمته في العبر ٣ / ٣٩ ، الشذرات ٣ / ١٢٨ ، حسن المحاضرة : ١ / ٣٧١ ، الذيل على تأريخ بغداد لابن النجار : ١ / ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ذكر في هامش الاكمال : ١ / ٩٥ ، ولم يزد عما ذكره ابن الصلاح شيئاً .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : ٤ / ٢١٢٩ كتاب التوبة ، باب في حديث الأفك وقبول توبة القاذف .

ذلك عن أبي أحمد الجلودي ، عن ابن سفيان ، عن مسلم ، وبلغنا عن الحافظ الفاضل أبي على الحسين بن محمد الغساني وكان من جهابذة المحدثين ورئيسهم بقرطبة ، قال : سمعت أبا عمر أحمد بن محمد بن يحيى ، يعني ـ ابن الحَذّاء ـ يقول : سمعت أبي يقول : أخبرني ثقات أهل مصر من مصر : أن أبا الحسن على بن عمر الدارقطني ، كتب إلى أهل مصر من بغداد (١) : أن اكتبوا عن أبي العلاء بن ماهان كتاب مسلم بن الحجاج الصحيح ، ووصف أبا العلاء بالثقة والتمييز (٢) .

## تنبيهات

الأول: اختلفت النَّسَخ في رواية الجُلودي ، عن إبراهيم ، هل هي بحدَّثنا إبراهيم ، أو أخبرنا ، والتردد واقع في أنه سمع من لفظ إبراهيم ، أو قراءة عليه ؟ فالأحوط اذن أن يقال: أخبرنا إبراهيم ، حدثنا إبراهيم ، فيلفظ القارىء بهما على البدل ، وجائز لنا الاقتصار على أخبرنا ، فإنه كذلك فيما نقلته مِن ثَبت الفَراوي من خط صاحبه ، عبد الرازق الطَّبَسيِّ (٣) ، وفيما انتخبته بنيسابور من الكتاب من أصل فيه سماع شيخنا المؤيد ، وسمعته عليه

<sup>(</sup>١) نقل ابن النجار كلام الدارقطني بنصه في الذيل على تأريخ بغداد : ١ / ٣٧٨ .

 <sup>(</sup>٢) نقل الامام النووي في شرحه على مسلم: (١/ ٧- ١٠) الفصل العاشر إلى هنا بعضه بالنص، والبعض الآخر بالمعنى.

<sup>(</sup>٣) « بفتح الطاء المهملة ، والياء المنقوطة بواحدة ، والسين المهبلة نسبة إلى طبس مدينة بين نيسابور وأصبهان وكرمان . . وأبو المحاسن عبد الرازق بن محمد الطّبسيّ ، كان يقرأ الحديث على المشايخ ويفيد الناس ، وكان صحيح القراءة ، سمعت « الصحيحين » بقراءته من الامام محمد بن الفضل الفّراوي ، وكتبت عنه الحديث عن أبي الفضل محمد بن أحمد بن أبي جعفر الطّبسيّ الحافظ ، سمع منه ببلدها طبس ، وصارت قراءة الحديث له دربة ، وتوفي بنيسابور في سنة ـ وثلاثين وخمسمائة ودفن ـ بكنجروذ عند امام الأثمة ابن خزيمة ، وزرت قبره » . الأنساب : ٨ / ٢٠٩ ، ٢١٠ .

عند تربة مسلم رحمه الله ، وهـو كذلك بخط الحافظ أبي القـاسم الدِّمشقي العَساكري ، عن الفَراوي ، وفي ذلك أيضاً .

فحكم المُتَردد في ذلك المصير إلى أخبرنا لأنَّ كُلِّ تحديث من حيث الحقيقة أخبار ، وليس كل أخبار تحديثاً ، والله أعلم .

الثاني: أعلم أن لابراهيم بن سُفيان في الكتاب فائِتاً لم يسمعه من مسلم يقال فيه: أخبرنا إبراهيم، عن مُسْلِم، ولا يقال فيه: قال أخبرنا أو حدثنا مُسْلِم.

وروايته لذلك عَن مُسْلِم إمَّا بطريق الاجازة ، وإمَّا بطريق الوِجادة ، وقد غفل أكثر الرواة عن تبيين ذلك ، وتحقيقه في فهارسهم ، وبرنامجاتهم وفي تسميعاتهم ، واجازاتهم ، وغيرها ، بل يقولون في جميع الكتاب : أخبرنا إبراهيم ، قال : أخبرنا مُسْلِم ، وهذا الفوت في ثلاثة مواضع محققة في أصول معتمدة .

فأولها: في كتاب الحج في « باب الحَلق والتقصير » ، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ / رسول الله على قال: « رَحِمَ الله المُحَلِّقِينَ » (٢) ، (٨ ب) برواية ابن نُمَيْر ، فشاهدت عنده في أصل الحافظ أبي القاسم الدِّمشقي بخطه ما صورته :

أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان ، عن مُسْلِم ، قال : حدَّثنا ابن نُمَيْر حدثنا أبي ، حَدَّثنا عُبَيْداللَّه عُمَر ٣) الحديث .

<sup>(</sup>۱) هو «حافظ الشام بل حافظ الدنيا الثقة الثبت الحجة أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي ، صاحب « تأريخ دمشق » توفي سنة احدى وسبعين وخمسمائة » ترجمته في تذكرة الحفاظ : ٤ / ١٣٢٨ ، العبر ، ٤ / ٢١٢ ، المنتظم : ١٠ / ٢٦١ .

 <sup>(</sup>۲) كتاب الحج ، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير : ۲ / ۹٤٦ الحديث : ۳۱۸ .
 (۳) المصدر السانة .

وكذلك في أصل بخط الحافظ أبي عامر العَبْدري(١):

إلا أنَّه قال : حَدَّثنا أبو إسحاق .

وشاهدت عنده في أصل قديم مأخوذ عن أبي أحمد الجُلُودي ، ما صورته ، من ها هنا قرأت على أبي أحمد : حدثكم إبراهيم عن مسلم ، وكذا كان في كتابه إلى العلامة .

قلت : وهذه العلامة هي بعد ثمانية أوراق أو نحوها عند أول حديث ابن عمر ، « أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ الله عليه وسلم : « كان إذا استوىٰ عَلَىٰ بَعِيره خارجاً إلىٰ سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاثاً »(٢) .

وعندها في الأصل المأخوذ عن الجُلُودي ما صورته : إلى ها هنا قرأت عليه ، يعنى ـ على الجُلُودي ـ عن مُسْلِم ، ومن ها هنا قال حَدَّثنا مسلم .

وفي أصل الحافظ أبي القاسم عندها بخطه : من هنا يقول : حدثنا مسلم ، وإلى هنا شك .

الفائِت الثاني: لابراهيم أوله أول الوصايا قولُ مُسْلِم: «حَدَّثنا أبو خَيْثَمَة زُهَيْر بن حربٍ ، ومُحمَّد بن المثنَّى ، واللَّفظ لمحمَّد بن المُثنَّى في حديث ابن عُمر: ما حقُّ امريءٍ مُسْلِم لَهُ شيء يريدُ أَنْ يُوصِي فيه (٣) إلى قوله في آخر حديث رواه في قصة حُويِّصة ومُحَيِّصة (٤) في القسامة: «حَدِّثني

<sup>(</sup>۱) هو « الامام الحافظ العلامة أبو عامر محمد بن سعدون بن مرجي القرشي الأندلسي نزيل بغداد ، من أعيان الحفاظ وفقهاء الظاهرية قال ابن عساكر : كان أحفظ شيخ لقيته . توفي سنة أربع وعشرين وخمسمائة » . ترجمته في : تذكرة الحفاظ : ٤ / ١٢٧٢ ، العبر : ٤ / ٥٧ ، الصلة : ٢ / ٤٠٥ الاستدراك لابن نقطة « العبدري » .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ٢ / ٩٧٨ ، كتاب الحج ، باب ما يقوله إذا ركب إلى سفر الحج وغيره ، حديث رقم : « ٤٢٥ » .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ٣ / ١٧٤٩ ، كتاب الوصية ، حديث رقم : « ١ » .

<sup>(</sup>٤) « حويصة بن مسعود بن كعب الأنصاري الأوسي ، أخو محيصة ، شهدا أحد » تجريد أسداء الصحابة : 1 / 140 .

إسحاق بن منصور ، أخبرنا بشر بن عمر ، قال : سمعت مالك بن أنس<sup>(۱)</sup> » . الحديث ، وهو مقدار عشرة أوراق ، ففي الأصل المأخوذ عن الجلودي ، والأصل الذي بخط الحافظ أبي عامر العَبْدريّ : ذِكْرُ انتهاء هذا الفوات عِنْد أول هذا الحديث ، وعَودِ قول إبراهيم : حَدَّثنا مُسْلِم .

وفي أصل الحافظ أبي القاسم الدِّمشقي شبه التردد في هذا الحديث داخل في الفوت أو غير داخل فيه ، والاعتماد على الأول .

الفائت الثالث: أوّله قولُ مُسْلِم في أحاديث « الإمارة والخِلافة » : « حَدَّثني زُهَير بن حَرْب ، حَدَّثنا شَبَابَةُ ، حديث أبي هريرة ، عن النَّبيِّ عَيِّة : « حَدَّثنا الإمام جُنَّة » (٢) ويمتد إلى قوله في كتاب « الصَّيْد والذَّبائح » : « حَدَّثنا مُحمَّد بن مِهْران الرَّازي حَدَّثنا أبو عبداللَّه حَمّاد بن خالد الخيَّاط ، حديث أبي ثَعْلَبَة الخُشني : « إذا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ » (٣) ، فمن أول هذا الحديث عاد قول إبراهيم : حَدَّثنا مسلم .

وهذا الفَوت أكبرُهما وهو نحو ثماني عشرة ورقة ، وفي أوله بخط الحافظ الكبير أبي حازم العَبْدوي النَّيْسابوري ، وكان يَروي عن مُحمَّد بن يَزيد العَدْل ، عن إبراهيم ما صورته : من هنا يقولُ إبراهيم : قالَ مُسْلِمٌ ، وهو في الأصل المأخوذ عن الجُلُودي ، وأصل أبي عامرٍ العَبْدري ، وأصل أبي القاسم الدِّمشقي بكلمة عن .

<sup>(</sup>۱) مسلم :  $\Upsilon$  / ۱۲۹٤ ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب القسامة حديث رقم « T » .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم : ٣ / ١٤٧١ ، كتاب الامارة باب ، الامام جنة يقاتل به من وراءه ، ويُتقىٰ به . حديث رقم : ١٨٤١ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : ٣ / ١٥٣٢ ، كتاب الصيد والذبائح ، باب اذا غاب عنه الصيد ثم وجده . حديث رقم : ١٩٣١ .

وهكذا في الفائت الذي سبق في الأصل المأخوذ عن الجُلُودي وأصل أبي عامر ، وأصل أبي القاسم ، وذلك يحتمل كنونه روي ذلك عن مسلم بالوجادة ، ويحتمل الاجازة ، ولكن في بعض النسخ التصريح في بعض ذلك أو كلّه يكون ذلك عَنْ مُسْلِم بالاجازة ، والعلم عند الله تبارك وتعالى(١).

الشالث: ما ننقله من أصل الحافظ أبي عامر العبدري ، نرويه عن شيخنا أبي حفص عمر بن محمد البغدادي ، وغيره اذنا عن أبي القاسم (٩ أ) إسماعيل بن أحمد السمرقندي ، اذنا ، قال : أخبرنا أبو الليث / نصر بن الحسن الشاشي السمرقندي قراءةً عليه ، قال : أخبرنا عبد الغافر الفارسي بسنده السابق .

وما ننقله من أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي العساكري فهو مندرج في روايتنا لجميع الكتاب عن شيخنا أبي القاسم منصور بن حفيد الفراوي عنه . وقد ذكرناه عند ذكرنا اسنادنا في الكتاب .

وكذلك ما ننقله من الأصل المأخوذ عن الجلودي ، فهو مما أجازه لنا منصور عن أبي جده الفراوي ، عن عبد الغافر الفارسي ، عن الجلودي .

وكذلك ما ننقله من الأصل الحافظ أبي حازم العبدري فهو أيضاً مما أجازه لنا ، قال : أنبأنا أبو جدي الفراوي ، قال : أنبأنا أبو علي بن خلف الشيرازي ، قال : أنبأنا الحافظ أبو حازم العبدوي(١) ، قال : أخبرنا أبو

 <sup>(</sup>١) من قول ابن الصلاح: « تنبيهات » ـ إلى هنا نقلها الامام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة شرح مسلم: ( ١ / ١٢ ـ ١٣).

<sup>(</sup>٢) هو « الامام الحافظ محدث نيسابور أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي قال الخطيب : كان ثقة صادقاً حافظاً عارفاً ، لم أر أحداً أطلق عليه اسم الحفظ غير رجلين : أبو نعيم ، وأبو حازم ، توفي سنة سبع عشرة وأربعمائة » .

ترجمته في : تأريخ بغداد : ١١ / ٢٧٢ ، تذكرة الحفاظ : ٣ / ١٠٧٢ ، طبقات الشافعية الكبرى : ٥ / ٣٠٠ .

عبدالله محمد بن يزيد العدل ، قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، قال : حدثنا مسلم .

ثم إنَّ الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود بها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله اثبات ما يروي بما إذ لا يخلو اسناد منها عن شيخ لا يَدري ما يرويه ولا يضبط ما في كتابه ضبطاً يصلح لأن يُعتمد عليه في ثبوته ، وإنَّما المقصود منها ابقاء سلسلة الاسناد ، والتي خصت بها هذه الأمة زادها الله كرامة ، وإذا كان ذلك كذلك ، فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه أن يتلقاه من أصل به مقابل على يدي مقابلين ثقتين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول .

ثم لما كان الضبط بالكتب مُعتمداً في باب الرواية فقد تكثر الأصول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر ، أو منزلة (١) الاستعاضة .

وقد لا تبلغ ذلك ، ثم ما لم يبلغ ذلك لا يبطل بالكلية فيه .

فائدة : ما قَدَّمنا ذِكْره مِنْ كون ما اشتمل عليه الصحيحان أو أحدهما مقطوعاً بصحته من حيث تلقي الأمة ذلك بالقبول ، بل يبقى له أثر في التقوية والترجيح وذلك كالاجماع المنعقد على حُكْم مِنَ الأحكام إذا نُقِل الينا بطريق الأحاد فإنه لا يبطل بذلك تأثيره بالكلية بل يَبْقىٰ عَلىٰ الأصح تأثيره في أصل وجوب العمل ، فاعلم ذلك والله أعلم .

<sup>(</sup>١) من قول الحافظ ابن الصلاح: دثم » إلى هنا نقله الامام النووي في مقدمة مسلم: (١/ ١٣ - ١٤) وعلق عليه قائلًا: «هذا كلام الشيخ وهذا الذي قاله محمول على الاستخباب والاستظهار، وإلا فلا يشترط تعداد الأصول والروايات، فإن الأصل الصحيح المعتمد يكفي وتكفي المقابلة، والله أعلم ».

وهذا حين حان أن نشرع في المقصود من الشرح والضبط والتقييد مستعينين بالله تبارك وتعالى ، ومستعذين به قائلين :

قول مسلم رحمه الله وايانا في أول كتابه: « لو عُزِمَ لي عليه »(١): هو بضم العين ، قال الامام أبو عبدالله محمد بن علي المازري التَّميمي صاحب كتاب « المُعْلِم بفوائد مُسْلِم »(١): لا يُظن بمسلم أنه أراد: عزم الله لي ، عليه ، لأن ارادة الله تعالى لا تُسمى عزماً .

قلت: ليس ذلك كما قال ، فسيأتي في الكتاب إن شاء الله تعالى في : كتاب الجنائز ، عن أُمَّ سَلَمة رضي الله عنها قولها (٣): « ثُم عَزَمَ الله لي ( فقلتها )(٤) ولذلك (٥) وجهان ، نقدمُ عليهما :

أنَّ الأمر في اضافةِ الأفعال إليه سبحانه واسع حتى لا يتوقف فيها على التوقيف ، كما يُتوقف عليه في أسمائه وصفاته ، ولذلك توسع النَّاس قديماً وحديثاً في ذلك في خُطبهم وغيرها .

( ٩ ب ) ثم الوجهين أن المراد بذلك / : أراد الله في ذلك على جهة الاستعارة ، لأن الارادة والقصد والعزم والنية متقاربة فيقام بعضها مقام بعض تجوّزا ، وقد ورد عن العرب أنها قالت :

 <sup>(</sup>١) مقدمة مسلم : ١ / ٤ واقتبس الامام النووي رحمه الله تعالى في شـرح مسلم : ١ / ٤٦ كلام
 ابن الصلاح رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) مقدمة المعلم .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٢ / ٦٣٣ كتاب الجنائز - باب ما يقال المصيبة ، وقال ابن الأثير « أي خلق الله لي قوة وصبراً » النهاية ٣ / ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( فقتلتها ) وهو تحريف ، والتصويب من صحيح مسلم .

 <sup>(</sup>٥) جاء في هامش الأصل : « وقال تعالى : ﴿ فإذا عزمت ﴾ قرأ بعض القراء بضم التاء .

« نواك الله بحفظه »(١) فقال فيه بعض الأئمة : أي قصدك بحفظه .

الوجه الثاني: أن يقول القائل: عزم الله لي وجهاً صحيحاً غير الأرادة ، وهو أن يكون من قبيل قول أم عطية: « نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا »(٢) ، أي لم نلزم بذلك .

وكذلك قوله: « تَرْغيباً في قيام رمضان من غير عَزِيمة »(١) أي من غير الزام(٤) .

ذكر مسلم رحمه الله وإيّانا فيمن ذكره من الضّعَفاءِ: « عَبداللّهِ بنُ مُحرّر » ( $^{\circ}$ ) ، فغلط فيه كثيرٌ من رواةِ الكتابِ ، فقالوا فيه : ابن مُحرِز ، بالزاي المنقوطة ، واسكان الحاء المهملة ، وإنما هو : مُحَرَّر ، بميم ثم حاء مهملة مفتوحة ، ثم راثين مهملتين ، أولاهما مفتوحة مشددة ، كذلك ذكره البخاري ( $^{\circ}$ ) ، وغيره من أهل الضبط ( $^{\circ}$ ) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) « وفي التهذيب : قال الفَرَّاء : نواك الله أي حفظك ، وأنشد : يا عمرو أحسن نواك الله بالرشد وأقرأ سلاماً على الأنقاء والثمد .

وفي الصحاح: نواك الله أي صحبك في سفرك وحفظك وأنشد البيت الممذكور». تاج العروس: ١٠ / ٣٧٩ ، واللسان: ٣ / ٧٥١ .

<sup>(</sup>٢) مسلم ٢ / ٦٤٦ - كتاب الجنائز - باب نهي النساء عن اتباع الجنائز .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١ / ٢٣٥ ـ كتاب صلاة المسافرين وقصدها ، باب الترغيب في قيام رمضان وهـ و التراويح ـ « عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله ﷺ : يُرَغِبُ في قيام رمضان من غَيْرِ أَنْ يأمرهم فيه بعَزيمَةٍ » .

<sup>(</sup>٤) تاج العروس : ٨ / ٣٩٦ ، النهاية : ٣ / ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٥) ذكره في مقدمة الصحيح: ١ / ٢٧ حيث نقل تضعيف ابن المبارك له .

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٣ / ١ / ٢١٢ ، وقال المحقق : كان في الأصل « محرز » تصحف .

<sup>(</sup>V) تقييد المهمل وتمييز المشكل للغساني الورقة: ٩٢ أ، الاكمال: ٧ / ٢١٧ ، اكمال المعلم: ٧ أ .

ذَكَرَ مُسْلِم : مِنْ حَديثِ سَمُّرَة بن جُنْدُب<sup>(۱)</sup> ، والمُغيرة بن شعبة<sup>(۲)</sup> ، رضى الله عنهما ، قوله ﷺ :

« مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ ، يُرىٰ أَنَّهُ كَذِبٌ ، فَهُوَ أَحَدُ الكاذِبين » .

فوجدته بخط الحافظ الضابط أبي عامر محمد بن سَعدون العَبْدري رحمه الله : ها هنا مضبوطاً يُرى ، بضم الياء ، والكاذبين ، على الجمع . ووجدت عن القاضي الحافظ المُصَنَّف أبي الفضل عِياض بن موسى اليَّحْصُبيّ أنَّه قال : الرواية فيه عندنا : الكاذبينَ على الجميع (٣) .

قُلتُ: رواه الحافظُ الكبيرُ أبو نُعَيْم الأصبهاني في كتابه « المُسْتَخَرَّج عَلَىٰ كتابِ مُسْلم » (٤): في حديث سَمْرَة بن جُنْدُب « الكاذِبَيْن » ، على التثنية فحسب .

واحتج به على أنَّ الراوي لذلك يُشارك في الكَذِب مَنْ بَدأ بالكذب عليه عليه ، وفي هذا تفسيرٌ منه لمعنى التثنية حَسَن .

ثم ذكره في روايته إِيَّاه مِنْ حديثِ المُغِيرة بن شُعبة : فهو أحد الكاذِبَيْنِ، أو الكاذِبينَ على الترديد بين التثنية والجمع .

ووجدت ذلك مضبوطاً مُحققاً في أصل ماخوذٍ عن أبي نُعَيْم ، مَسْمـوعاً عليه مُكَرراً في مَوضعين من كتابـه وقَدَّم في الترديد التثنيـة في الذكـر ، وهذه فائدة عالية غَاليةً ولله الحمد الأكمل .

<sup>(</sup>١) رواة مسلم : ١ / ٩ في المقدمة \_ باب وجوب الرواية عن الثقات ، وترك الكذابين ، والترمذي رقم : ٢٢٦٤ \_ في العلم ، باب ما جاء فيهن يروي حديثاً وهو يرى أنه كذب .

<sup>(</sup>٢) مسلم رقم : ٤ في المقدمة \_ بـاب تغليظ الكـذب على رســول الله ﷺ ، والبخـاري : ٣ / ١٦٠ ، باب ما يكره من النياحة على الميت ، والترمذي رقم : ٢٦٦٤ في العلم \_ باب ما جاء فيمن يروى حديثاً ، وهو يرى أنه كذب .

<sup>(</sup>٣) اكمال المُعْلِم: ١ / الورقة: ٥٩ ب.

<sup>(</sup>٤) الجزء ١ / الصفحة : ٥٠ .

وأما الضم في : يُرىٰ ، فهو مبني عَلىٰ ما اشتهر من أنَّه بالضم يُستعمل في الظَّن والحُسبان . وبالفتح في العِلْم ، ورؤية العين ، وفي حفظي أنه قد يستعمل بالفتح بمعنى الظن أيضاً كما يستعمل العلم بمعنى الظن والله أعلم .

قول إياس بن معاوية (١) : « أَراكَ قَدْ كَلِفْت بِعِلْمِ القرآنِ »(٢).

« كَلِفْتَ » : هو بفتح الكاف وكسر الـلام ، ومعناه : أحببته ، وأولعت به ، وقال أبو القاسم الزَّمخشري (٣) : الكَلَفُ : الايلاع بالشيء مع شغل قلبٍ وَمَشَقَةٍ (٤) ، والله أعلم .

« عامر بن عَبَدَة ، عن عبدالله » ، رويناه : ابن عَبَدَة بفتح الباء واثبات هاء التأنيث في آخره ، وهذا هو الأصح فيه ، ووجدتُهُ في أصل الحافظ أبي حازم العَبْدوي بخطه ، وفي أصل آخر عن أبي أحمد الجُلُوديّ : ابن عَبْد ، بلا هاء ، وهو مَحكيّ عن أكثر رواةٍ مُسْلِم .

والصحيح المشهور عن أئمةِ الحديثِ ، أحمد بن حنبل ، وغيره ، اثبات الهاء فيه ، ثم اختلفوا مع اثباتهم لها في اسكان الباء وفتحها ، والفتح أصح وأشهر (٥) ، وبه قال ابن المديني ، وابن مَعِين ، ولم يذكر أبوعلي

<sup>(</sup>۱) هو ( إياس بن معاوية بن قرة بن إياس أبو واثلة البصيري ، قاضها ولجده صحبة قال ابن سعد : ثقة ، وله أحماديث وكان عماقلاً من المرجال فطناً ، وقال ابن حجر : ثقة ، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة ، روي له البخاري تعليقاً ومسلم في المقدمة ، ترجمته في : تهمذيب التهذيب : ١ / ٣٩٠ ، التقريب : ١ / ٨٧ .

<sup>(</sup>۲) مقدمة مسلم : ۱ / ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) هو «أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري ، اللغوي كان يضرب بـه المثل في علم الأدب ، توفي سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة » ـ تـرجمته في بغيـة الوعـاة ٢ / ٢٧٩ ، اللباب ٢ / ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) الفائق : ٣ / ٢٧٦ ، وانظر مفردات الراغب : ٤٣٨ ، النهاية : ٤ / ١٩٦ .

<sup>(</sup>٥) لقد نقل الامام الدَّارقطني رحمه الله تعالَى في كتابه (المؤتلف والمختلف) الأقوال حول ضبط الاسم ، بأسانيده ، مما قد لا تجده في كتاب آخر فقال في الورقة : ٢٤٤ (عامر بن عَبَدَة أبو =

الغَسَّاني في كتابه « تقييد المُهْمَل »(١) غيره ، والله أعلم .

روي مُسْلِم / بــاسناد : عن ابن أبي مُلَيْكَــة ، قــال : كَتَبْتُ إلىٰ ابن عباسِ أَسَأَلُهُ أَنْ يكتبَ لي كتابًا وَيُخفي عَني ؟

فقال : وَلَدُ ناصِحٌ ، أَنا أختارُ لَه الأمورَ اختياراً ، وأُخْفي عنه(٢) .

فقوله : ويُخْفي عني ، وقول ابن عباس : وأُخفي عنه .

هما بالخاء المعجمة ، أي : يَكْتُم عني أشياء ولا يكتبها إذا كان عليه فيها مقال من الشَّيَع المُختلفة وأهلُ الفِتن فإنَّهُ إذا كتبها ظهرت ، وإذا ظهرت خُولِفَ فيها وحَصَل فيها قالٌ وقِيلٌ ، مع أنها ليست مِمَّا يلزم بيانها لابن أبي مُلَيْكة ، وإنْ لَزم فيمكن ذلك بالمشافهة دون المكاتبة .

وقوله : وَلَدُّ ناصح : مُشْعِر بما ذكرته .

وقولُهُ : أَنا أَخْتَار له وأُخْفي عنه : أخبار منه بـاجابتـه إلىٰ ذلك ، وليس استنكاراً لهُ في ضِمن استفهام محذوفٍ حَرْفُه .

<sup>=</sup> إياس كوفي ، حَدَّثنا مُحَمَّد بن مَخْلَد حَدَّثنا عبّاس الـدَّوري ، قال : سمعت أبـا مُسْلم المُسْتَمليٰ قال : عامر بن عَبَدَة أبو إياس .

قال عباس : وسمعت يَحيٰ يقول ذلك .

حَدَّثنا ابنَ الصَّواف حَدَّثناً عبداللَّه ، هو ابن أحمد ، قال : سمعت أبي يقول : عامر بن عَبَدَة أبو إياس البَجَلي ، روي عنه المُسَيَّب بن رافع .

حَدَّثنا إسماعيل الصفار ، وحَمَزة ، قالا : حدثنا إسماعيل القاضي ، عن علي بن المَـديني : أبو إياس البجلي : هو عامر بن عَبَدة » .

وفي التقريب : ١ / ٣٨٩ ( عامر بن عَبَّدة ، بفتح الموحدة ، ويسكونها . . » .

وفي الخلاصة : ٢ / ٢٥ : « عامر بن عبدة : بفتحات » . وفي الاكمال : ٦ / ٣٠ « عامر بن عبدة . . وقيل عبدة ـ بسكون الباء » .

<sup>(</sup>١) تقييد المهمل : ٧٧ ب ( وعامر بن عَبَدَة ، يُكُنى أَبا إيـاس . . روي له مسلم وحـده في خطبة الكتاب ، .

<sup>(</sup>٢) مقدمة مسلم : ١ / ١٣ .

وحكىٰ القاضي عِياض في ذلك عن شيوخه من أهل المغرب روايتين (١). احداهما: أنه بخاء معجمة ، والأخرى بحاء مهملة ، وحكىٰ هذه عن أكثر شيوخه في الكتاب واختارها ورَجَحَها ، علىٰ أنَّ معنى ذلك من احفاء الشوارب أي اختصر ولا تُكثر عَليَّ فيما تَكْتبهُ إليَّ ، أو إنَّه من الاحفاء الذي هو الالحاح والاستقصاء ويكون عني بمعنى : عَليَّ ، أي : استقص فيما تخاطبني به .

قلتُ : وهــذا تَكَلُّف ليست فيــه روايــةٌ متصلةُ الإسنــاد نَضْــطَرُ إلىٰ فبولِهِ (٢) ، والله أعلم .

« أبو عَقيل  $w^{(7)}$  ، يَحيٰ بن المُتوكل ، صاحب بُهَيَّة  $v^{(3)}$  ، هو بفتح العين . وبُهَيَّة ، بباء موحدة مضمومة وياء مثناة من تحت مشددة وهي امرأة تروي عن عائشة رضي الله عنها ، وروي أنها سَمَّتها بُهَيَّة ، وذكر ذلك كله أبو عَلَى الغَسَّانيِّ في « تقييد المهمل  $w^{(0)}$  ، والله أعلم .

ذكر مُسْلِم بإسناده : عن ابن عَوْن ، قىوله في شَهْر بن حَوْشَب : « إِنَّ شَهْرًا نَزَكُوه » (٦) .

فقوله : « نَزَكوه » ، أوله نون ، ثم زاي مفتـوحتان ، أي : طعنـوا فيه ،

<sup>(</sup>١) اكمال المعلم : ١ / الورقة : ١٠ ب .

<sup>(</sup>٢) أنظر شرح النووي على مسلم : ١ / ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) مقدمة مسلم : ١ / ١٦ .

<sup>(</sup>٤) « بهية بالتصغير ، مولاة عائشة ، وعنها أبو عقيل ، لا تعرف من الثالثة . / د ، التقريب : ٢ / ٩٥ م

<sup>(</sup>٥) « تقييد المهمل » الورقة : ٢٩ أ .

<sup>(</sup>٢) مقدسة مسلم : ١ / ١٦ ، وانظر د إكمال المعلم ، للقاضي عياض : ١ / ١٠ أ .

مأخوذ من « النَّيْزَك » : بنون مفتوحة بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة ، ثم زاي مفتوحة ، وهو الرُّمح القصير(١) .

ورواه كَثيرٌ من رواةٍ مُسْلِم : تَرَكُوه ، بالتاء والراء ، وهو تصحيف .

وتَفْسِير مُسْلِم لَهُ يَنفيه ، وشَهْرٌ قد وَثقه أحمد بن حنبل (٢) ، ويَحيٰ بن معين (٣) ، وغيرهما ، والذي ذكره فيه ابن أبي خَيْثَمَة : أنه ثقة ، حكاه عن يحي بن معين ، واقتصر عليه ، والقلب إلى هذا أميل ، وإنْ ذكره جماعة في كتبهم في الضعفاء (٤) ، وقد ذكره أبو نُعيم الحافظ فيمن ذكرهم في «حِلْية الأولياء » (٥) ، وما ذكر في جرحه : من أخذه خريطة من بيت المال على جهة الخِيانة ، له مَحمل يَدْرأُ عنه القَدْح المُسقط ، وقول ابن حبان (١).

إِنَّه سَرَق عَيْبَةُ (٧) من عَدِيله (٨) في الحَجِّ ، غير مقبول (٩) ، والله أعلم .

ذَكَر مُسْلِمٌ : « رَوحُ بن غُطَيْف » ، صاحب حديث : « تُعاد الصَّلاةُ مِن

 <sup>(</sup>١) انظر : النهاية : ٥ / ١٤ ، تاج العروس : ٧ / ١٧٦ مادة « ن زك» .

<sup>(</sup>٢) الجرح : ٢ / ١ / ٢٨٣ نقل عن أحمد قوله : ﴿ مَا أَحْسَنَ حَدَيْتُه ، وَوَثْقُه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) التاريخ ليحي بن معين برواية عبـاس الدوري : \$ / ٢١٦ ( وهــو ثقة » ، \$ / ٤٣٤ ( ثبت » ، وفي رواية أبي خالد الدقاق يزيد بن الهيثم عن يحي بن معين : ٥٥ الترجمــة : ١٠٢ ، قولــه ( ثقة لا بأس به » وانظر تهذيب التهذيب : \$ / ٣٧١ .

<sup>(</sup>٤) ذكره النسائي في كتابه ( الضعفاء : ٥٦ ، وقال : ( ليس بالقوي ) ، والعقيلي في الضعفاء : ١٩٧ وابن عدي في الكامل : ١٩٧ أ وقال : ( . . ليس بالقوي في الحديث ، وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به . . ) .

<sup>(</sup>٥) الحلية : ٦ / ٥٩ .

<sup>(</sup>٦) المجروحين : ١ /٣٦١٠ .

<sup>(</sup>٧) أي متاع .

<sup>(</sup>۸) هو ( عباد بن منصور ، .

<sup>(</sup>٩) خلاصة الأقوال فيه ما قالمه ابن حجر في التقريب: ١ / ٣٥٥ د صدوق ، كثير الارسال والأوهام » .

<sup>(</sup>١٠) مقدمة مسلم: ١ / ١٨ ، وانظر « إكمال المعلم » للقاضي عياض: ١ / ١٤ أ .

قدر الدُّرْهِم  $^{(1)}$  ، فوقع في أصل الحافظ أبي القاسم الدُّمشقي العساكريّ ، وأصل بخط الحافظ أبي عامر العَبْدري برواية أبي الفَتح السَّمرقندي ، عن عبد الغافِر الفارسي ، وفي غيرهما وفي رواية جماعة آخرين من رواةِ الكتاب : ابن غُضَيف بضاد معجمة ، وهو خطأ ، وإنَّما هو بالطاء المهملة من وجوه مُعْتَمدة ، وهو كذلك محفوظ معروف ، وهو عندي على الصواب فيما انتخبته من أصل فيه سماع شيخنا أبي الحسن الطوسي ، وعليه خط شيخه الفَراوي ، وقرأتُهُ عليه عند قَبْر مُسْلِم ، والله أعلم .

قوله : « حَسَّ الحارثُ بالشَّر »(٢) ، هكذا وقع بغير همزة في أوله فيما

<sup>(</sup>۱) «موضوع ، أخرجه الدارقطني في سننه : (ص ٤١٥) ، والبيهةي : (٢ / ٤٠٤) ، عن روح ابن غطيف ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، وقال الدارقطني : لم يروه عن الزهيري غير روح بن غطيف وهو متروك ، وقال البخاري في « التاريخ الصغير » : (ص ٣٨) : « ولا يتابع عليه » وروى البيهقي من طريق الحافظ بن عدي يسنده إلى أحمد بن العباس ، قال : قلت لابن معين تحفظ عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ري ، فذكر الحديث ؟ فقال : لا والله ، ثم قال : ممن ؟ قلت : حدثنا محرز بن عون ، قال : ثقة عمن ؟ قلت : عن القاسم بن مالك المرني ، قال : ثقة ، عمن ؟ قلت : عن روح بن غطيف ؟ قال : وح بن غطيف « قال : ها ، قلت : يا أبا زكريا ما أرى أتينا إلا من روح بن غطيف ؟ قال : أجل ، قال ابن عدي : هذا لا يرويه عن الزهري فيما أعلمه غير روح بن غطيف ، وهو منكر بهذا الاسناد ، وفيما بلغني عن يحي الذهلي ، قال : أخاف أن يكون هذا موضوعاً » .

والحديث رواه العقيلي في « الضعفاء » : ١٣٣ ، من هذا الوجه ثم قال : حدثني آدم قال : سمعت البخاري يقول : هذا الحديث باطل ، وروح هذا منكر الحديث ، ومن طريق العقيلي أورده ابن الجوزي في « الموضوعات » ، وأقره السيوطي في « اللالي » ثم ابن عراق في « تنزيه الشريعة » : « ٢ / ٢٤٨ » فالعجب من السيوطي كيف أورده في « الجامع الصغير » . وذكره الزيلعي في « نصب الراية » : ( ٢١٢ ) ، عن ابن حبان أنه قال : « هذا حديث موضوع لا شك فيه لم يقله رسول الله على ولكن اخترعه أهل الكوفة ، وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات » وغوة في « الخلاصة » لابن الملقن : ( ١ / ٣٠ ) » . سلسلة الأحاديث الضعيفة : ١ / ١٨٠ - ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة مسلم: ١ / ١٩ وجاء في صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي «أحَسُّ»، وقال النووي في شرح مسلم: ١ / ٩٩: «وأحس بالشر»: هكذا ضبطناه من أصول محققة، أحس، ووقع في كثير من الأصول أو أكثرها حس بغير ألف، وهما لغتان: حس =

عندنا من الأصول ، هو لغة قليلة في أُحَس ، وعليها يَسْتَقيم قول الأصوليين والفقهاء وغيرهم :

الحاسة والحواس الخمس ، والمعروف : أنَّ حَسَّ معناه قَتَل ، أو قتـل قَتْلُ ، والله أعلم .

« يَحيٰ بن الجَزَّار » (7) : هو بالجيم والزاي المنقوطة ، والراء المهملة ،  $(1 \cdot 1)$  أي القَصَّاب ، وليس في / الكتاب غيره كذلك ، والله أعلم .

قول أبي داود الطيالسي (٣): « لَقيتُ زيادَ بن ميمونَ ، وعبد الرَّحمٰن بن مهدي » ، فعبد الرَّحمٰن مرفوعاً عَطفاً على الضمير في قوله: لقيت . وإنْ لم يؤكد الضمير اكتفاءاً بما حصل من الفصل .

وحديث العَطَّارَة (٤) ، المُشار إليه ، هـو حديث ضَعيف ، رواه زياد بن

<sup>=</sup> وأحس ، ولكن أحس أفصح وأشهر ، وبها جاء القرآن العزيز . قال الجوهري وآخرون : حس وأحس لغتان بمعنى علم وأيقن .

وأما قول الفقهاء وأصحاب الأصول: الحاسة والحواس الخمس ، فإنما يصح على اللغة القليلة بغير ألف . والكثير في حس بغير ألف ، أن يكون بمعنى: قتل » . وانظر « إكمال المعلم » للقاضى عياض: 1 / 18 أ .

والحادث هو « الحارث بن عبدالله الأعور الهمداني ، صاحب علي كذب الشعبي في رأيه ، ورمي بالرفض ، وفي حديثه ضعب . . مات في خلافة ابن الزبيس . / ع » التقريب : ١ / ١ . ١٤١ .

<sup>(</sup>۱) انظر: النهاية في غريب الحديث: ١ / ٣٨٤ ، تهذيب الصحاح للزنجاني: ١ / ٣٧٠ مادة « ح س » ، الصحاح: ٣ / ٩١٦ مادة « حس » . (٢) مقدمة مسلم: ١ / ٢٤ . (٢) مقدمة مسلم: ١ / ٢٤ .

 <sup>(</sup>٣) مقدمة مسلم: ١ / ٢٤ ، وأبي داود هـو « سليمان بن داود بن الجارود ، البصري ، ثقـة
 حافظ ، غلط في أحاديث . . مات سنة أربع وماثتين . / خت . م ع» التقريب ١ / ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٤) قال القاضي عياض في « إكمال المعلم » : ١٦ / ١٦ أ-ب :

<sup>« . .</sup> وهُو حديث غير صحيح ، ذكره ابن الوضاح بكماله ، ويقال : إن هذه العطارة : حولاء بنت تويت . . » .

وانظر شرح مسلم للنووي : ١ / ١١٣ .

مَيمون ، عن أنس : « أنَّ امرأةً يُقالُ لها : الحَوْلاء عَطارة كانت بالمدينة ، دخلت عَلىٰ عائشة رضي الله عنها ، وذكرت خبرها مع زوجها ، وشكواها له ، وأنَّ عائشة ذكرت ذلك لرسول ِ الله على » في حديث طويل لا يصح ، والله أعلم .

ما ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ: من تصحيف(١) عبد القدوس في «سُوَيْد بن عَقَلَة »: وهو بالعين المهملة والقاف ، وإنما هو بالغين المعجمة والفاء وصوابه ومصحَّفه كلاهما بالفتح في جميع حروفه على وزان عَدَسَة .

وما ذكره من تصحيفه في « النَّهي عن تتخذ الرُّوح غَرَضاً  $^{(7)}$  ، هو أنه فتح الراء من الرُّوح ، وقال : عَرْضاً بفتح العين المهملة ، واسكان الراء .

وإنما هـو: الرُّوح بضم الراء، وغَرَضاً بالغَيْن المعجمة، والراء المفتوحتين، والله أعلم.

وذكر : « أبان بن أبي عَيَّاش »(٣) ، وأبان كنا نختار صرفه ذهاباً إلىٰ أنَّ له مَحملًا صحيحاً يَصُحح صرفه فيحمل عليه ، فإن الصرف هو الأصل .

وذلك ما ذكره محمد بن جعفر النَّحوي (٤) ، في كتابه « جامع اللغـة » :

<sup>=</sup> وترجم الذهبي في تجريد أسماء الصحابة : ٢ / ٢٦١ ، للعطارة ، وللحولاء بنت تويت فقال : « الحولاء العطارة لها ذكر في حديث لزياد الثقفي ، عن أنس » .

وقال : « الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزي بن قصي ، هاجرت وكانت كثيرة العبادة والتهجد » .

وانظر حديث الحولاء بنت تويت في : حلية الأولياء : ٢ / ٦٥ ، صفة الصفوة : ٢ / ٥٨ ، وغير ذلك من المراجع .

 <sup>(</sup>١) مقدمة مسلم : ١ / ٢٥ ، وانظر شرح النووي : ١ / ١١٤ ، و (إكمال المعلم) : ١ / ٠
 ١٦ ب .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ٣ / ١٥٤٩ كتاب الصيد والذبائح ، باب - التهي عن صبر البهائم .

<sup>(</sup>٣) مقدمة مسلم : ١ / ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) هو « أبو عبدالله محمد بن جعفر التميمي القزاز القيرواني ، شيخ اللغة في المغرب ، من كتبــه =

من أنه يجوز أن يكونَ فَعَالاً مصدراً ، من أَبَنَ الرَّجل ، إذا مات ، ثم وجدت ما عضد ذلك عن أبي مُحمَّد بن السِّيد البَطَلْيوَسي (١) : وهو أنه اختبار صرف أبان ، وذكر أنه فَعَالً . ومن ترك صرفه جعله فعلًا ماضياً ، والله أعلم .

ذكر مسلم: « المُعَلَّىٰ بن عُرْفان »( $^{(7)}$ ) ، وعُرْفان : هو بضم العين المهملة في أصل أصيل « بالجرح والتعديل »( $^{(7)}$ ) تأليف الامام عبد الرَّحمٰن بن أبي حاتِم الرَّازي ( $^{(2)}$ ) ، وهو بخط ضابط موثوق به . ذكر أنه قابله بخط مُصَنَّفه ، وذكر سَعْد الخير بن محمد الأندلسي ( $^{(9)}$ ) : أنه وجده بالضم أيضاً في أصل موثوق به « تاريخ البخاري الكبير »( $^{(7)}$ ) ، ويُقال بكسر العَين ، وبذلك ضبطه في الكتاب بخطه أبو عامر العَبْدري رحمه الله والله أعلم .

« صالح مَوْلَىٰ التَوْءَمة »(٧) ، يقال فيه : التُوءمة ، بضم التاء وهمزة على

<sup>«</sup> الجامع » في اللغة كبير ، و « الحروف » عدة مجلدات ، و « ضرائر الشعر » وإلى غير ذلك ، توفي سنة اثنتي عشرة واربعمائة » ترجمته في : وفيات الأعيان : ١ / ٥٤ ، بغية الوعاة : ١ / ٧١ .

<sup>(</sup>۱) هو «أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد ـ بكسر السين ـ البطليوسي ، نزيل بلنسية ، كان عالماً باللغات والأداب ، صنف «شرح أدب الكاتب» ، «شرح موطاً» ، «شرح سقط الزند» وغير ذلك ، توفي سنة احدى وعشرين وخمسمائة ، ترجمته في قلائد العقيان : ١٩٣ ، بغية الوعاة : ٢ / ٥٥ .

<sup>(</sup>۲) مقدمة مسلم : ۱ / ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) ٤ / ١ / ٣٣٠ ، ولم يضبطها المحقق بالحركات .

<sup>(</sup>٤) هو « الحافظ الكبير شيخ الاسلام أبو محمد عبد الرَّحمن بن محمد بن ادريس . . ثقة حافظ ، توفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة » ، ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى : ٣ / ١٣٢٤ ، طبقات الحنابلة : ٢ / ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) هو « المُحَدِّث أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأندلسي رحل إلى المشرق وكان فقيها عالما متقنا ، توفي سنة احدى وأربعين وخمسمائة » . ترجمته في العبر : ٤ / ١١٢ ، الشذرات : ٤ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>٦) (٨-) : ٤ / ١ / ٣٩٥ ولم يضبطه المحقق بالحركات .

<sup>(</sup>٧) مقدمة مسلم: ١ / ٢٦ ، وهو « صالح بن نبهان المدني . .

صدوق اختلط بآخره ، فقال ابن عدي : لا بأس به برواية القدماء عنه كـابن أبي ذئب ، وابن ــ !

الواو مفتوحة . وقاله كذلك كثير من الرواة والمشايخ ، وهو خطأ .

والصواب : التَوْءَمة ، بفتح التاء ، ثم واو ساكنة ، ثم همزة مفتـوحة ، وقد تطرح الهمزة وتنتقل فتحتها إلى الواو .

والتَوْءَمة هـذه هي ابنة أميَّـة بن خلف الجُمَحي ، سميت بـذلـك لأنهـا كانت مع أخت لها في بطن واحد<sup>(۱)</sup> ، والله أعلم .

وقع في أصل عندنا مأخوذ عن الجُلُوديِّ ، وفي غيره من الأصول « وضَعَف يَحي بن موسى بن دينار » (٢) ، بزيادة : ابن بين موسى ويَحيٰ ، وكذلك حكاه صاحب « تقييد المُهْمَل » ، عن أكثر النسخ .

وهـو غَلَطٌ كأنـه وقع من رواةِ مسلم ، وصـوابـه : وضَعَف يحي ، موسى بن دينار ، بحذف : ابن بين يَحي ، وهو القَـطَّان ، وبين موسى ، وقـد صَحَحَهُ كذلك صاحب « التقييد » (٣) ، أبو علي الغَسّاني وغيره ، والله أعلم .

اختلفت الأصول عندنا في قول مسلم : في الأحاديث الضَّعيفَةِ : « ولَعَلَّها أو أكثَرَها أكاذيبُ لا أصْلَ لها » (٤) .

فوقع ذلك هكذا في أصل الحافظ أبي القاسم ، روايته عن الفَراوي عن عبد الغافر الفارسي ، ووقع في غيره : « وأقلَّها أو أكثرها أكاذيبُ » ، وهما روايتان ذكرهما القاضي عياض المغربي ، ونسب الأولى إلى رواية عبد الغافر

<sup>=</sup> جريج . . مات سنة خمس أو ست وعشرين ، وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج له . / د ت ق ، التقريب : ١ / ٣٦٣ .

<sup>(</sup>١) كذا قال ابن أبي حاتم في الجرح : ٢ / ١ / ٤١٦ ، و ﴿ إِكْمَالَ الْأَكْمَالَ ﴾ : ١ / ١٦ ب .

<sup>(</sup>۲) مقدمة مسلم : ۱ / ۲۷ ، شرح النووي : ۱ / ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٣) تقييد المهمل: الورقة: ١٤٨ أ.

<sup>(</sup>٤) مقدمة مسلم : ١ / ٢٨ ، وانظر مسلم بشرح النووي : ١ / ١٧٤ .

( ١١ أ ) الفارسي وصححها ، ونسب الثانية إلى رواية / أبي العباس العُذري ، الراوي عن الجُلُودي ، ووصفها بالاختلال والتصحيف(١) .

ولا تبلغ بها الحال إلى ذلك ، فإن الترديد بين الأقل والأكثر قد يقع من الحَذِر المُتَحري ، والله أعلم .

ذَكَر مُسْلِمٌ عن بعض مُنتحلي الحديث من أهل عصره (٢): أنه ذهب في الأحاديث المعنعنة ، وهي المَقُول فيها: فلان عن فلان ، إلى أنه لا تقوم بها الحجة حَتَّى يثبت أنَّ فلاناً وفلاناً قد التقيا واجتمعا مرَّة أو أكثر ، أو سمع أحدهما من الآخر ، أو نحو ذلك ، وإذا لم يثبت ذلك ولكن ثبت أنهما متعاصران لم يُكْتَفَ بذلك ، ولم يُحتج به .

وأخذَ مُسلم في رَدِّ هذا على قائله وفي الطعن عليه ، حتى أفرط وادعى أنه : قول ساقط مُخْتَرع ، مُسْتَحْدَثُ ، لم يُسْبَق صاحبه إليه ، ولا ساعده أحدً من أهل العلم عليه ، وأنَّ المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار أنَّه يُكْتَفىٰ في ذلك بكونِهما في عصر واحد مع امكان التلاقي والسماع ، واحتج بما اختصاره : أنَّ المُعَنْعَنَ عندهم يُحمل عَلىٰ الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما ولم يُعرف بِتَدْليس مع إمكان الإرسال فيه اكتفاء بامكان السَّماع ، فكذلك إذا ثبت مجرد التعاصر وأمكن التلاقي .

والذي صار إليه مُسْلم هو المُسْتَنكر ، وما أنكره قد قيل : إنَّه القَول الذي عليه أئمة هذا العلم ، عَليُّ بن المديني والبُخاري وغيرهما ، ومنهم من لم يَقتصر في ذلك على اشتراط مطلق اللقاء أو السماع ، وزاد عليه فاشترط

 <sup>(</sup>١) « إكمال الإكمال » : ١ / ١٧ أ - ، وشرح النووي : ١ / ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة مسلم : ١ / ٢٩ ـ ٣٠ ، وانظر « إكمال الاكمال : ١ / ١٧ ب شرح النووي : ١ / ١٧ .

أبو عَمْرو الداني المقري الحافظ(١) : أنْ يكون معروفاً بالرواية عنه .

واشترط أبو الحسن القابسي المالكي (٢): أنْ يكونَ قد أدرك المَنقول عنه إدراكاً بَيِّناً .

واشترط أبو المُظفر السَّمعاني الشافعي : طُول الصُّحبة بينهما .

والجواب عما احتج به مُسْلِم : أنّا قبلنا المُعَنْعَنَ وَحَمَلْناهُ عَلَىٰ الاتصال بعد ثبوتِ التلاقي مِمَّن لَمْ يُعرف منه تَدْلِيسٌ ، لأنّه لو لم يكن قد سَمِعه مِمَّن رواه عنه لكان باطلاقه الرواية عنه مُدَلِّساً ، والظاهر سلامته من وَصْمَة التَدْلِيس ، ومثل هذا غير موجود فيما إذا لم يُعلم تلاقِيهما ، وما أتى به مُسْلِمٌ مِنَ الافراطِ في الطَّعْنِ على مُخالِفهِ يَليق بمن يُخالف في مطلق المعنعنة ، فكأنّه لَمَّا تَوَهم عدم الفرق بين الصورتين طَرد ذلك في الصورة المذكورة أيضاً ، والله أعلم .

## أحاديثُ الايمان:

\* أُولُها: «حديثُ يحيٰ بن يَعْمَر، عن ابن عُمر، عن أبيه رضي الله عنهما »، تَفَرَّد مُسْلِمٌ عن البخاري باخراجه في الصحيح، واتفقا على اخراج

<sup>(</sup>١) هو « الامام الحافظ شيخ الاسلام أبو عمرو عثمان بن سعيد الأموي القرطبي المقرىء الداني ، كان أحد الأثمة في علم القراءات ، له ماثة وعشرون تصنيفاً ، تـوفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة بـدانية وهي مـدينة بـالأندلس » تـرجمته في : ارشـاد الأريب : ٥ / ٣٦ ، تـذكـرة الحفاظ : ٣ / ١٦٢٠ ، الصلة لابن بشكوال : ٢ / ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٢) هـ و « الامام الحافظ المحدث الفقيه علامة المغرب أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القروي ، كان حافظاً للحديث ، راساً بالفقه ضريراً زاهداً ، توفي سنة ثلاث وأربعمائة » ترجمته في : تذكرة الحفاظ : ٣ / ١٠٧٩ ، العبر : ٣ / ٨٥٠ .

<sup>(</sup>٣) قال مسلم في كتاب الايمان ـ باب بيان الايمان والاسلام والاحسان ووجوب الايمان باثبات قدر الله سبحانه وتعالى ، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر ، واغلاظ القول في حقه : ١ / ٣٦ .

<sup>: ﴿</sup> حَدَّثْنِي أَبُو خَيْثُمَة زُهيرِ بِنُ حَرْبٍ ، حَدَّثْنا وكيع ، عن كَهْمَس ، عَن عَبْدِاللَّه بنِ بُرَيْدَة ، ــ

حديث أبي هريرة الآتي الوارد في معناه ، وهو حديث عظيم القَدر عَـدُه بعضهم في الأحاديث التي مدار الدين عليها .

فقول يَحيٰ بن يَعْمَر : « يَتَقَفَّرُونَ العِلْمَ » ، هو بتقديم القاف على الفاء هذا هو الثابت في أصولنا وفي روايتنا ، وهو الرواية المشهورة فيه ، ومعناه : يطلبونه ويتتبعونه (١) ، وقيل معناه : يجمعوه .

ومنهم مَن رواه: بتقديم الفاء على القاف أي ـ يحبثون عن غامضة ، ويستخرجون خَفيَّة .

وقوله: « وذَكَرَ مِنْ شَأْنِهم » ، ليس من قول يَحيٰ بن يَعْمَر ، وإنَّما هو من قول بعض مَنْ هو دونه ، من الرُّواةِ ، أي : وَذَكر يَحيٰ من شانِ المذكورين غير ذلك .

وما حكاه عن القَدَريَّة مِنْ قَـولِهِم : « إِنَّ الأَمْرَ أَنْفُ » : هـو بضم الهمزة والنون معاً ، أي : مستأنف ، لم يَسْبق به سابق قَدَرٌ ولا عِلْم مِن الله تبارك

عَن يَحِيٰ بِن يَعْمَر ، وَحَدَّثِنا عُبَيداللَّه بِن مُعـاذ العَنْبِرِيُّ . وهـذا حَدِيثُهُ : حَدَّثنا أبي ، حَدَّثنا كَهْمَس ، عن ابن بُرَيْدَةَ ، عن يَحْيٰ بْن يَعْمَر ، قال :

كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَالَ فِي القَدَرِ بِالبَصْرَة ، مَعْبَدُ الجُهَنِيُّ ، فقلنا : لو لَقِينا أحداً مِنْ أصحابِ رسولِ الله ﷺ فسألناه عَمَّا يقولُ هؤلاءِ في القَدَرِ .

فَوُفِّقَ لَنا عبداللَّه بن عُمَر بن الخَطَّاب . . فَقُلْتُ : أَبا عبد الرَّحمٰن : إِنَّهُ قَدْ ظَهَر قِبَلَنا ناسُ يقرؤ ونَ القرآنَ وَيَتَفَقَّرون العِلم ( وذكر من شانهم ) وأَنَّهُم يَزْعَمونَ أَنْ لا قَدَر . وأَنَّ الأَمْرَ أَنْفُ ، قالَ : فإذا لَقِيتَ أُولِئِكَ فَأَخْبِرُهُم أَنِي بري مِنْهُم ، وأَنهم بُرآءُ مِنِّي ، والذي يَحْلِفُ بهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَر ، لَو أَنْ لِأَحَدِهِمْ مِثْلُ أَحْدِ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ ، ما قَبلَ اللَّه مِنْه حَتَّى يُؤْمِنَ بالقَدَرِ » . ورواه الترمذي رقم : ( ٢٧٣٨ ) - وأبو داود في السنة - باب في القدر رقم : ( ٢٧٥٥ ) ،

وروء الدرندي رقم . (١٧١٨) ـ وبنو داود في المسلم على المسلم . م / ١٧٠ ، وابن حبان في صحيحه كما في الاحسان : ١ / والنسائي : باب نعت الاسلام : ٨ / ٩٧ ، وابن حبان في صحيحه كما في الاحسان : ١ / ٢٢١ ، وانظر مختصر سنن أبي داود : ٨ / ٦٣ شرح الحديث رقم « ٤٥٣٠ » .

<sup>(</sup>١) كذا قال الخطابي في غريب الحديث: ٢ / ٣٩٤، وانظر الفائق: ٣ / ٢١٨، والنهاية: ٣ / ٤٦٤، و٤ / ٩٠، واكمال المعلم: ٢٥ أ.

وتعالى (١) ، وهو مذهب غُلاة القَدَريَّة (٢) ، وكذبوا وضلوا .

وقول عمر (٣) : / : « لا نَرى عَليه أَثْرُ السَّفَرِ » . (11)

> هو في أصل الحافظ أبي حازم العَبْدوي بخطه : نُدى ، بالنون (٤) ، والله أعلم .

قوله ﷺ : « الاسلام أَنْ تَشْهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وأَنَّ مُحمَّداً رسولَ

(Y) القدرية : « من يزعم أن الشر فعل العبد وحده » .

هدى السارى: ٤٥٩.

- (٣) صحيح مسلم : ١ / ٣٧ وهو تتمة الحديث السابق : « ثم قال : حَـدَّثني أبي عُمُر بنُ الخَطَّابِ ، قال : بَيْنَما نَحنُ عِنَدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذاتَ يوم ، إذْ طَلَعَ علينا رَجُلُ شَديدٌ بَياض الثِّيابِ ، شَدِيـدُ سَوادِ الشُّعْرِ ، لا يُرى عليـه أَثْرُ السُّفـر ، ولا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَـدٌ حَتَّىٰ جَلَسَ إلى النَّبِيُّ ﷺ ، فأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْه ، وقال : يا مُحمَّد أُخبرني عَن الإسلام ؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ : « الإسلامُ أَنْ تَشْهِدَ أَنْ لا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحمَّداً رَسولَ اللَّهِ ، وتُقِيمَ الصَّلاةَ ، وتُؤتي الزَّكاةَ ، وتَصُومَ رَمَضَانَ ، وتَحُجُّ البَّيْتَ ، إنْ استَطَعْتَ إليهِ سَبِيلًا ﴾ ، قال : صَدَقْتَ ، قال : فَعَجِبْنا لَهُ ، يَشْأَلَهُ وَيُصَدِّقُهُ . قال : فَأَخْسِرني عَن الإيمانِ . قَـال : « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاثِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، والنَّوْمِ الآخِر ، وتُؤْمِنَ بالقَّـذَرِ خَيْرو وَشَرُّهِ » قال : صَدَقْتَ . قالَ : فَأُخْبِرني عن الإحْسَانِ ؟ . قَالَ : « أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنْكَ تراهُ ، فإِنْ لَمْ تَكُنْ تَراهُ فإنه يَراكَ ، قال : فَأُخْبَرني عن السَّاعَةِ ؟ قال : « ما المَسْشُولُ عَنْها بـأُعْلَمَ مِنَ السَّـاثِلِ » . قـال : فأخْبِرني عن أماراتِهـا ؟ قَال : ﴿ أَنْ تَلِدَ الْأَمـةُ رَبُّتَهـا ، وأَنْ تـرىٰ الحُفَـاةَ العُرَاة ، العالَة ، رِعاءَ الشَّاءِ ، يَتَطاولونَ في البُنيانِ ، . قال : ثُمَّ انْطَلَقَ ، فَلبِثْتُ مَلِيًّا ، ثُمَّ قالَ لي : ﴿ يَا عُمَرُ } أَتَدْرِي مِنِ السَّائِلِ ؟ ﴾ قلتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ﴿ .
  - قَالَ : ﴿ فَإِنَّهُ جِبِرِيلُ أَتَّاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُم ﴾ .

حيان : ١ / ١ / ٢٦٢ .

(٤) قال النووي في شرح مسلم : ١ / ١٥٧ ( لا يُرى عليه أثر السفر » : ضبطناه بالياء المثناة من تحت المضمومة ، وكذلك ضبطناه في الجمع بين الصحيحين وغيره ، وضبطه الحافظ أبو حـازم العبدوي هنـا بالنـون المفتوحـة ، وكذا هـو في مسند أبي يَعْلَىٰ المـوصلي ، وكـلاهمـا صحيح ) .

<sup>(</sup>١) كذا قال الخطابي في غريب الحديث: ٢ / ٣٩٤ ، وانظر الفائق: ٣ / ٢١٨ ، والنهاية: ١ / ٧٥ ، وتباج العروس : ٦ / ١٤٦ « أنف » وتهــذيب الصحياح للزنجــاني : ٢ / ٢٢٥ « أنف » وإكمال المعلم: ٢٥ ب.

اللّهِ ، وتُقِيمَ الصَّلاةَ ، وتُؤتي الزَّكاةَ وتَصُومَ رمضانَ ، وتَحُبِّ البَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلهِ سبيلًا » ، وقول في الايمان : « أَنْ تُؤْمِنَ باللّهِ ، ومَلائِكَتِهِ ، وكُتُبِهِ ، وُرُسُلِهِ ، واليَوْمِ الآخِرِ ، وتُؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيْرهِ وَشَرِّهِ » .

فهذا بيان لأصل الايمان ، وهو التصديق الباطن ، إذ قوله : « أنْ تُصدِّقَ وبيان لأصل الاسلام ، وهو الاستسلام والانقياد الظاهر ، وحكم الاسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين ، وإنّما أضاف إليهما الصلاة ، والزّكاة ، والصوم ، والحج ، لأنها أظهر شعائر الاسلام وأعظمها ، وبقيامه بها يتم استسلامه ، وتركه لها يُشعر بانحلال قيد انقياده ، أو اختلاله ، ثُمَّ إنَّ اسم الايمان يتناول ما فُسِّر به الاسلام في هذا الحديث ، وسائر الطاعات لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الايمان ، ومقويات ومتممات وحافظات له .

ولهذا فَسَّر صَلَّىٰ اللَّهُ عليه وسَلَّم الايمان في حديث وفد عَبْد القَيْس<sup>(۱)</sup> بالشهادتين والصَّلاة ، والزكاة ، وصَوْم رمضانَ ، واعطاء الخُمْس من المَغْنَم .

ولهذا لا يقع اسم المؤمن المُطْلق على من ارتكب كبيرةً ، أو تَـرَكَ فَريضةً ، لأنَّ اسم الشيء مُطْلَقاً يقع على الكامل منه ولا يُستعمل في الناقص ظاهراً إلَّا بقيد ولذلك جاز اطلاق نفيه عنه في مثل قوله ﷺ :

﴿ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وهو مُؤْمِنُ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث وتخريجه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في المظالم: ٣ / ١٧٨ باب النهبي بغير اذن صاحبه ومسلم في الايمان ، حديث (٥٧) ، باب نقصان الايمان بالمعاصي ، والترمذي في الايمان حديث : ٢٦٢٧) باب ـ لا يزني الزاني وهو مؤمن ـ ، وأبو داود كتاب السنة حديث ( ٤٦٨٩ ) ، وابن ماجه في الفتن حديث : ٨ / ٣٥ في كتاب قطع الفتن حديث : ٨ / ٣٥ في كتاب قطع السارق ، باب تعظيم السرقة ، وانظر مختصر سنن أبي داود : ٧ / ٣٥ وشرح الحديث رقم : «٤٥٢٤ ٤ للامام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى .

واسم الاسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الايمان ، وهو التصديق الباطن ويتناول سائر الطاعات ، فإن ذلك كله استسلام أيضاً .

فخرج مما ذكرناه وحققناه أنَّ الايمان والاسلام يجتمعان ويفترقان وأن كل مؤمن مسلم ، وليس كلَّ مُسْلِم مؤمناً .

فهذا والحمد لله الهادي تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الايمان والاسلام التي طالما غلط فيها الخائضون .

قال الإمام أبو سليمان (١) الخطَّابي رحمه الله ، وكان أحد المُحَقيقين : ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسئلة . وما حققناه من ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم ، والله أعلم .

وتفسيره ﷺ: « الاحسان » : راجع إلى الاخلاص ومراقبة (٢) العبـد ربه تبارك وتعالى في عبادته ، وتمام الخشوع والخضوع ، رزقنا الله ذلك .

وقوله: « أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَها » ، وفي الحديث بعده « رَبَّها » ، معناه: سيدتها ، وسَيِّدَها (٣) . وهو أخبار عن كَثرة أولاد السراري حِينئذ ، إذ ولدها من سَيِّدها بمنزلة سَيِّدها .

وقيل: معناه أنْ تَلِد الاماءُ المُلوك.

و « العَالَةُ » : هم الفقراء (٤) ، وفي رواية رويناها أنه سأله عنهم ؟ فقال

<sup>(</sup>٢) النهاية : ١ / ٣٨٧ ، التاج : ٩ / ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الفائق: ٢ / ٢٤ ، النهاية: ٢ / ١٧٩ ، التاج: ١ / ٢٦٠ « رب » .

<sup>(</sup>٤) النهاية : ٣ / ٣٣١ ، تاج العروس : ٨ / ٤٠ « عيل » .

« العُرَيْب » : وهو تصغير العَرب والمفهوم منه أهل البادية منهم ، أي أنهم يصيرون ملوكاً ، ويتباهون في البناء .

وقوله : « فَلَبِثْتُ مَلِيّاً » : أي وقتاً طويلًا (١) .

وروي الترمذي : أنه قال له ذلك بعد ثلاث (٢) .

وقول مُسلم: « حَدَّثني مُحمَّدُ بنُ عُبَيْد الغُبَري » (٣): هو بغين معجمة مضمومة ، ثم باء موحدة مفتوحة ، ثم راء مهملة ، منسوب إلى غُبَر بن غنم ، بطن من يَشْكُر بْنُ بَكْرِ بْنِ وائِل (٤) ، والله أعلم .

(١٢ أ) \* / حديث أبي هريرة (٥) ، رضي الله عنه ، فيه جمع في تفسير الايمان بين الايمان بلقاءِ الله ، والايمانِ بالبعثِ الآخرِ ، ووجهه أنَّ لقاه تعالى يحصل بالانتقال من الدنيا إلى دار الجزاء ، وذلك يتقدم على البعث .

<sup>(</sup>١) النهاية : ٤ / ٣٦٢ .

 <sup>(</sup>۲) وانظر شرح الحديث في النووي على مسلم: ١ / ١٥٧ ـ ١٥٩ وإكمال المعلم: ١ / ٢٥ أ ـ ٢٧ أ ، جامع العلوم والحكم: (١ / ٤٧ ـ ٩٤ ) ، وتقدم تخريج الحديث من الترمذي وغيره .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٤) الأنساب : ٩ / ١٢٣ ، اللباب : ٢ / ٣٧٤ ، جمهرة ابن حزم : ٤٦٩ .

<sup>(°)</sup> الحديث بنصه : « . . عن أبي هُرَيرة ، قال : كانَ رسول الله ﷺ يوماً بارزاً للناس ، فأتاه رجل فقال : يا رسولَ اللَّهِ ما الايمان ؟ قال : « أَنْ تُؤمِنَ بالله وملائِكَتِهِ وكتابِهِ ولِقائِهِ وَرُسُلِهِ وتؤمِنَ بالبَّعْثِ الآخَرِ » . قال : يا رسولَ اللَّهِ ما الاسلامُ ؟ قال : الاسلامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ ولا تُشْرِكُ بهِ شيئاً ، وتُقِيمَ الصَّلاةَ المَكْتُوبَةَ ، وتُؤدي الزَّكاةَ المَفْروضَةَ . وتَصُومَ رمضَان . » .

قال: يا رسولَ الله ما الإحسانُ ؟ قال: ﴿ أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكُ تراهُ فَإِنَّكَ إِنْ لا تراهُ فَإِنَّهُ يَراكَ ﴾ . قال : يا رسولَ الله مَتَّى السَّاعةُ ؟ قال : ﴿ ما المَسْتُولُ عَنْها بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ . لَكِنْ سَأَحَدُنُكَ عن أَشْرَاطِها ، إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّها فَذَاكَ مِنْ أَشْراطِها ، وإذا كانتُ العُرَاةُ الحُفَاةُ رو وس النَّاسِ فذاكَ مِنْ أَشْراطها ، وإذا تَطَاول رِعاءُ البَهْمِ فِي البُنْيان ، فذاك مِنْ أَشْراطها ، وإذا تَطَاول رِعاءُ البَهْمِ فِي البُنْيان ، فذاك مِنْ أَشْراطها . في خمس لا يَعْلَمُهُنَّ إلا الله » ثُمَّ تلا ﷺ : ﴿ إِنَّ الله عِنْدَه عِلْمُ السَّاعَةِ ويُنزَّلُ الغَيْثَ ويَعْلَمُ ما في الأَرْحام ، وما تَدْري نفسٌ ماذا تَكْسِبُ غَداً وما تَدْري نَفْسٌ بأي أَرْض تَموتُ إِنَّ الله عِنْ اللهَ عِنْهُ مَا اللهَ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مِنْ أَنْ فَنْ يَعْمَلُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ أَنْ فَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ الله

وقيل: إنَّ ذلك عبارة عن ما يكون بعد البعث عند الحساب.

وأما وصف البعث بالآخر ، فقد قيل فيه ، هو مبالغة في البيان ، وأيضاً فخروجه من الدنيا بعث أول .

قلت : وهذا بعيدٌ ، فإنَّ خروجه منها واقع بالموت وهو ضد البعث . ووجهه عندي : أنَّ البعث حياةً ثانيةً بعد حياة أُولي ، ونشأةً أخرةً بعد نشأةٍ أوليٰ ، والله أعلم .

قىوله: « وإذا تَطاولَ رِعاءُ البَهْم في البُنْيانِ ، فَذَاك مِنْ أَشراطها » فالبُّهُم : بفتح الباء ، أولاد الضأن عند بعضهم ، وقيل : أولاد الضأن والمَعْز جمىعاً(١)

وأشراط الساعة : أوائلها ، ومقدماتها ، وقيل : علاماتها ، واحدها شرَط بفتح الشين والراء(٢) ، والله أعلم .

عَلِيمٌ خَبير » . ( سورة لقمان ـ آية : ٣٤ ) .

قال : ثُمَّ أَدْبَرِ الرَّجِلُ . فَقَال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « رُدُّوا عَلَيَّ الـرُّجُلَ » فـأخذوا لِيَهرُدُوه فَلمْ يَروا شيئاً . فقال رسولُ الله ﷺ : « هذا جبريلُ ، جاء لِيُعَلِمُ النَّاسَ دِينَهُمْ » .

والحديث أخرجه مسلم: ١ / ٣٩ كتاب الايمان ، باب بيان الايمان والاسلام والاحسان . . حديث رقم (٥) وأخرجه البخاري في ـ الايمان ، باب سؤال جبريل النبي ﷺ : ١٠٦ / ١٠٦، ١١٥ ، وأبو داود في السنة ـ بـاب في القدر رقم : « ٤٦٩٨ » ، والنسـائي : ٨ / ١٠١ ـ باب صفة الايمان والاسلام.

<sup>(</sup>۱) تهذيب الصحاح للزنجاني: ۲ / ۷۱٤ مادة « بهم » ، التاج: ۸ / ۳۰۲ مادة « بهم » ، النهاية : ١ / ١٦٨ ، شمرح مسلم للنووي : ١ / ١٦٢ - ١٦٣ ، إكمال المعلم : ١ /

<sup>(</sup>٢) أساس البلاغة : ١ / ٤٨٦ «شرط» ، التاج : ٥ / ١٦٦ مادة «شرط» ، النهاية : ٢ / ٤٦٠ ، شرح مسلم للنووي : ١ / ١٦٣ ـ ١٦٤ ، إكمال المعلم : ١ / ٢٩ أ .

قوله في الرواية الأخرى<sup>(١)</sup> : « إذا وَلَدَت الْأَمَةُ بَعْلَها . » .

معناه أيضاً: رَبُّها، أي سَيِّدَها على ما سبق تفسيره، فقد ورد في اللغة بعل الشي بمعنى ربه ومالكه (٢). والله أعلم.

وقوله في رواية أخرى (٣): « وإذا رأيتَ الحُفَاةَ العُرَاةَ الصَّمَّ البُكْمَ مُلوكَ الأرضِ . » . أي الجَهَلَة ، والله أعلم .

\* حديث طلحة رضي الله عنه: قولمه فيه: «رَجُلُ ثَائِرُ الرَّأْسِ»:

<sup>(</sup>١) قال مسلم: «حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الاسناد مثله. غير أن في روايته: « إذا ولدت . . . » صحيح مسلم: ١ / ٣٩٠.

 <sup>(</sup>۲) الفائق: ١ / ١١٩ ، النهاية: ١ / ١٤١ ، التاج: ٧ / ٣٣٠ مادة « بعل » شرح مسلم
 للنووي: ١ / ١٦٤ ، إكمال المعلم: ١ / ٢٩ .

 <sup>(</sup>٣) قال مسلم : «حَدَّثني زُهَير بنُ حَرْبُ . حَدَّثنا جَرير ، عن عُمَارَة ( وهو ابن القَعْقاع) ، عن أبي زُرْعة ، عن أبي هُريرة . . . وإذا رَأيتَ الحُفَاةَ » . مسلم : ١ / ٤٠ ، حديث (٧) - ، وانظر شرح الحديث في : شرح النووي : ١ / ١٦٥ ، إكمال المعلم : ١ / ٢٦ ب .

<sup>(</sup>٤) ونص الحديث: «جاء رجل إلى رسول الله على مِنْ أَهْلِ نَجْد ، ثَائِرُ الرَّاسِ ، نَسْمَعُ دويَ صَوْتِهِ ولا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّى دَنا مِنْ رَسول الله على ، فإذا يَسْأَلُ عَنِ الاسلام ؟ فقال رسول الله على : « خَمْسُ صَلواتِ في اليومِ واللَّيلة » فقال : هَلْ عَلَيْ غَيْرَهُنْ ؟ قال : « لا ، إلا أنْ تَطُوعَ » ، وذكر له تَطُوعَ » وصِيَامُ شَهْرِ رَمَضان » فقال : هَلْ علي غَيْرهُ ؟ فقال : لا ، إلا أنْ تَطُوعَ » ، وذكر له على أنزكاة . فقال : هل علي غَيْرهُ ؟ فقال : « لا ، إلا أنْ تَطُوعَ » . قال : فقال : هل علي غَيْرها ؟ قال : « لا ، إلا أنْ تَطُوعَ » . قال : فَافْبَرَ الرَّجُلُ وهو يقول : والله لا أذيدُ على هذا ولا أَنقُصُ مِنْهُ . فقال رسول الله على : « أَفْلَح إِنْ صَلَقَ . » . صحيح مسلم : (١ / ٤٠ ـ ١٤) ، كتاب الايمان ، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الاسلام . حديث وقم « ١١ » .

ورواه البخاري في الايمان: باب الزكاة من الاسلام: ١ / ١٠٦ - ١٠٧ ، والموطأ في قصر الصلاة في السفر ، باب جامع الترغيب في الصلاة : ١ / ١٧٥ ، وأبو داود في الصلاة في الباب الأول حديث رقم: ( ٣٩١) وجاء في الرواية: « أفلح وأبيه إن صدق . » . و « الصدقة » عوض « الزكاة » .

والنسائي ، في الصيام ، باب وجوب الصيام : ٤ / ١٢١ وجاء في « الصدقة » عوض « الزكاة » .

بالثاء المثلثة ، أي قائم شَعْرِ الرأس مُنْتَفِشُهُ(١) .

وقوله : « نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوتِهِ ، ولا نَفْقَهُ ما يَقُول . » .

هو بالنون في : «نسمع » ، و «نفقه » كذلك ، هو فيما عندنا من الأصول الأربعة السابقة نسبتها عن الجُلُودي ، وعن الحفاظ ، أبي حازم العبدوي وأبي عامر العَبْدري ، وأبي القاسم العَساكري .

غير أنَّ في بعضها اقتصاراً على ذلك في احدى الكلمتين (٢).

و « دويً صوته » : بفتح الدال المهملة ، وهو علوه وبعده في الهواء (٣) وقوله : « إلا أَنْ تَطُوع » : محتمل لتشديد الطاء على ادغام احدى التائين وبغير تشديد الطاء على حذف احدى التائين تحقيقاً على ما عرف في أمثاله (٤) .

وقوله : « فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وهـو يقول : واللَّهِ لا أزيـدُ عَلَىٰ هذا ولا أَنقُصُ مِنْهُ . فقالَ رسول الله ﷺ : « أَفْلَح إِنْ صَدَقَ »(٥) .

<sup>(</sup>۱) النهاية : ١ / ٣٢٩ ، التاج : ٣ / ٨١ مادة « ثار » ، شرح مسلم للنووي : ١ / ١٦٦ ، إكمال المعلم : ١ / ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح: ١ / ١٠٦ « وعند البخاري: « يُسْمع » بضم الياء على البناء للمفعول ، أو بالنون المفتوحة للجمع ، وكذا في « يفقه » .

وقال الثووي في شرح مسلم: 1 / ١٦٦ « روي نسمع ونفقه بالنون المفتوحة فيهما ، وروي بالياء المثناة من تحت المضمومة فيهما ، والأول هو الأشهر والأكثر الأعرف . » ، إكمال المعلم: 1 / ٣٠٠ ب .

<sup>(</sup>٣) النهاية: ٢ / ١٤٣ ، شرح مسلم للنووي: ١ / ١٦٦ ، إكمال المعلم: ٣٠ ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: ١ / ١٠٦ « دوي : بفتح الدال ، وكسر الواو ، وتشديد الياء ، كذا في روايتنا ، وقال القاضي عياض : جاءنا عندنا في البخاري بضم الدال . قال : والصواب الفتح » .

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم للنووي: ١ / ١٦٦ - ١٦٧ حيث نقل كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم : ١ / ٤١ .

هذا الفلاح راجع إلى قوله: لا أنقص. خَاصَّةً ، إذ من المعلوم عند كل من يعقل من اعرابي وعربي ، وعامي ، وخاصي : أنَّ الفلاحَ لا يُناط بترك ما زاد عَلىٰ ذلك من نوافل الخيرات والطاعات ، وللعلم بذلك أطلق رسول الله على ، قوله ذلك ، ولم يُقَيِّده .

وقوله في رواية أخرى: «أفلح ، وأبيه ، إنْ صدق . »(١) ، ليس حِلْفا بأبيه وإنَّما هذه كلمة جرت عادة العرب بأنَّهم يَبدؤ ون بها كلامهم من غيرِ قَصْدٍ لِقَسَمٍ مُحَقَّنٍ (٢) ، والله أعلم .

ثم أنه يشكل على غير اليقظ المتأمل أنه ذكر في تفسير الاسلام في هذا الحديث ، الصلوات الخمس ، والصوم ، والزكاة ، فحسب ، دون سائر ما ذكر في تفسير الاسلام في حديث جبريل في ، وكذلك لم يذكر الحج في حديث جبريل في ، من رواية أبي هريرة ، وهكذا أحاديث أُخر في هذا الصحيح وغيره ، تفاوت في عدد الخصال زيادة ونقصاً والمُفَسَّر واحد .

(١٢ ب) فأقول والله الموفق : إنَّ ذلك ليس باختلاف صادر من رسول الله ﷺ /

<sup>(</sup>۱) قال مسلم: «حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد . جميعا عن إسماعيل بن جعفر ، عن أبي سهيل ، عن أبيه ، عن طلحة بن عبيدالله ، عن النبي على بهذا الحديث ، نحو حديث مالك . غير أنه قال : فقال رسول الله على : «أفلح ، وأبيه إن صدق » أو «دخل الجنة ، وأبيه ، إن صدق . » . صحيح مسلم : ١ / ٤١ ، حديث : (٩) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح: (١ / ١٠٧ - ١٠٨) «.. وقع عند مسلم من رواية الاسجاعيلي بن جعفر المذكورة: «أفلح وأبيه إن صدق»، أو «خل الجنة، وأبيه إن صدق.»، ولأبي داود مثله، لكن حذف «أو»، فإن قيل: ما الجامع بين هذا، وبين النهي عن الحلفاء بالآباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهي، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، كما جرى على لسانهم: عقري، حلقي، «بوزن غضبي»، يقال للمرأة إذا كانت مؤذية مشئومة، أي عقرها الله، وحلقها الله حلقا، وما أشبه ذلك، أو فيه اضمار إسم الرب أكأنه قال: ورب أبيه ..»، ثم ذكر رحمه الله تعالى أقوالاً أخرى ولكنه رجح هذين القولين، وقال : «وأقوى الأجوبة الأولان.»، وانظر شرح مسلم للنووي: ١ / ١٦٧، إكمال المعلم: الورقة: ٣١، المعلم: الورقة: ٣١.

بل ذلك ناشىء من تفاوتِ الرواة في الحفظ والضبط ، فمنهم من قَصَّر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يَتَعرَّض لِما زاده غَيْرهُ بنفي ، ولا اثبات ، وإنْ كانَ اقتصاره على ما ذكره يُشعر بأنَّ ذلك هو الكُلّ ، فقد بان بما أتى به غيره من الثقات إنَّ ذلك ليس بالكُلّ ، وإنَّ اقتصاره عليه لقصور حفظه عن تمامه .

أَلا ترى حديث النُّعمان بن قَوْقَل ، الآتي ذكره في الكتاب قريباً ، اختلفت الروايات في خصاله بالزيادة والنقصان مع أنَّ راوي الجميع راو واحد ، وهو جابر ، في قضيةٍ واحدةٍ .

ثم إنَّ البخاري ، روي في صحيحه في حديث : طلحة المذكور بعينه في رواية له ، فأخبره رسول الله على بشرائع الاسلام ، فقال : « والذي أكْرَمَكَ ، لا أَتَطَّوَّعُ شيئاً ، ولا أَنقُصُ مِمّا فَرضَ اللَّه عليَّ شيئاً » ، فبان بهذا صحة ما ذكرناه ، وللفظِ هذه الرواية أعرضنا عن قول من قال في قوله : « لا أزيدُ على هذا ولا أنقص » . إنَّه ليس معناه أنَّه لا يَتَنفَلُ بل معناه : لا يزيد في المُفْتَرض ، بأنْ يَفترض على نفسه ما لم يَفْترضه الله عَزَّ وجلَ ، كما فعله أهل الكتاب ، والله أعلم .

ثم إنَّ ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح ، لِما عُرِف في مسئلةِ زيادةِ النُّقة من أننا نقبلها ، ولا نَنْعطف على مَنْ لم يذكرها بقدح ورد والله أعلم(١).

<sup>(</sup>۱) كذا قال ابن الصلاح ، وقال النووي في شرح مسلم : ۱ / ۱۹۷ ، قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله : لا أنقص خاصة ، والا ظهر أنه عائد إلى المجموع بمعنى أنه لم يزد ولم ينقص كان مفلحاً بما أتى عليه فهو مفلح ، وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحاً ، لأن هذا مما يعرف بالضرورة ، فإنه إذا أفلح بالواجب ، فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى ، فإن قيل : كيف قال : لا أزيد على هذا ، وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ، ولا المنهيات ، ولا السنن المندوبات ؟

فالجواب : أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا البحديث زيادة تـوضح المقصـود ، قال : « فأخبره رسول الله ﷺ بشرائع الاسلام ، فأدبر الرجل ، وهـو يقول : والله لا أزيـد ولا أنقص =

## \* حديث أنس المذكور بعد هذا فيه (١) : « فجاء رجل من أهل البادية فقال : يا مُحَمَّدُ أتانا رسولَكُ ، فَزَعم ( لَنَّا ) (٢) أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّه أَرْسَلَكَ ؟

مما فرض الله تعالى علي شيئاً » . فعلى عمـوم قولـه ، « بشرائـع الاسلام » ، وقـوله : « ممـا فرض الله علي يزول الاشكال في الفرائض ، وأما النوافل فقيل :

يحتمل أن هذا كان قبل شرعها . وقيل : يحتمل أنه أراد ، لا أزيد في الفرض بتغيير صفته ، كأنه يقول : لا أصلي الظهر خمسا ، وهذا تأويل ضعيف ، ويحتمل : أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض ، وهذا مفلح بلا شك ، وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة ، إلا أنه ليس بعاص ، بل هو مفلح ناج ، والله أعلم » . وقال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار : 1 / ٣٦٤ « . . وفي جعل هذا الحديث دليلاً على عدم وجوب ما ذكر ، نظر عندي ، لأن ما وقع في مبادىء التعاليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده ، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة ، وأنه خرق للاجماع وابطال لجمهور الشريعة ، فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد مورداً صحيحاً ، ويعمل بما تقتضيه من وجوب ، أو ندب أو نحوهما ، وفي المسئلة خلاف ، وهذا أرجح القولين . . » .

(١) نص الحديث في رواية مسلم: «.. عن أنس بن مالك، قال: نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء ، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية ، العاقل ، فيسأله ونحن نسمع ، فجاء رجل من أهل البادية ، فقال : يا محمد أتانا رسولك ، فنزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك ؟ قال : « الله » ، قال : فمن خلق السماء ؟ قال : « الله » ، قال : فمن نصل الأرض ؟ قال : « الله » ، قال : فمن نصب هذه الجبال ، وجعل فيها ما جعل ؟ قال : « الله » ، قال : فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آلله أرسلك ؟ قال : « نعم » قال : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا . قال : « نعم » . قال : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في عومنا وليلتنا . قال : « نعم » . قال : بهذا ؟ قال : « صدق » . قال : فبالذي أرسلك . آ أمرك بهذا ؟ قال : « نعم » قال : وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا . قال : « صدق » قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً قال : « صدق » قال : ثم ولي ، قال : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن ، فقال النبي من صدق ليدخلن الجنة » .

أخرجه مسلم: (1/ 13- 23) في كتاب الايمان ، باب السؤال عن أركان الاسلام حديث رقم: (١٠) ، والبخاري في العلم - باب القراءة والعرض على المحدث: ١/ ١٣٩ ، ١٤١ ، والترمذي في الركاة - باب ما جاء إذا أديت الركاة ، رقم: « ٦١٤» ، والنسائي في الصوم - باب وجوب الصيام: ٤ / ١٢١ ، ١٢٤ ، وأبو داود في الصلاة - باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد ، رقم: « ٤٨٦ » وأبو عوانة في مسنده: ١/ ٢ .

(٢) ناقصة من الأصل ، واكملتها من صحيح مسلم .

قال: « صَدَق ».

هذا الرجل ، هو ضِمامٌ بن ثَعْلبة ، بضاد معجمة مكسورة ، وهو مِن بني سَعد بن بكر بن هـوازن ، قبيلةً حَليمة التي أترضعت سيـدنا محمـد رسول الله

قال أبو عُمَر بن عبد البر ، حافظ أهل المغرب: روي حديثه ابن عباس ، وأبو هريرة ، وأنس بن مالك ، وطلحة بن عبيدالله رضي الله عنهم ، وكُلها طرق صحاح(١) ، وذكر: أن طلحة لم يسمه . وهذا من أبي عمر حكم بأن النَّجدي المذكور في حديث طلحة ، هو ضِمَام بن ثعلبة أيضاً .

وفي هذا نظر ، لأنه إذا لم يسمه طلحة كما اعترف أبو عمر به ، فمن أين له أنه أراده بالرجل الذي لم يسمه .

وقوله: «أنَّك تَزْعُمُ»، مع تصديق رسول الله على أن « زَعَم » ليس مخصوصاً بالكَذِب ، وبما ليس بِمُحَقَقٍ ، بل قد يَجيء بمعنى قالَ ، مُسْتعملًا في الحق المُحَقَقِ ، وفي غيره ، وقد نَقل مصداق ذلك أبو عمر الزاهد في « شرحه للفصيح »، عن شيخه أبي العباس ثعلب (٢) ، عن

<sup>(</sup>١) الاستيعاب : ٢ / ٧٥٢ .

هو «أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المطرز اللغوي غلام ثعلب ، قال التنوخي : لم أر قط أحفظ منه ، ولسعة حفظه نسب إلى الكذب ، وقال الخطيب : كان أهل اللغة يطعنون عليه ، ويقولون : لو طار طائر في الجو قال : حدثنا ثعلب ، عن ابن الأعرابي ، وأما أهل الحديث فيصدقونه ويوثقونه ، وله من التصانيف ، « اليواقيت » ، « شرح الفصيح » « غريب مسند أحمد » ، وغير ذلك ، توفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة » ترجمته في : تاريخ بغداد : ٢ / ٣٥٧ ـ بغية الوعاة : ١ / ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) هو « أبو العباس أحمد بن يحي بن يسار الشيباني مولاهم البغدادي ، الامام ثعلب ، كان امام الكوفيين في النحو واللغة لازم ابن الأعرابي بضع عشرة سنة ، توفي سنة احدى وتسعين وماثتين » . ترجمته في : مراتب النحويين : ٩٦ ـ انباه الرواة : ١ / ١٤٠ ـ بغية الوعادة : ١ / ٣٩٦ .

العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين ، قال أبو العباس : ومنه قول الفقهاء : زَعم مالِكٌ ، زَعم الشَّافِعي ، قال : معناه كله : قال(١) ، والله أعلم .

وفي هذا الحديث دَلالة على صِحة ما ذهب إليه أثمة العلماء في أن العوام المُقَلِّدين مؤمنون ، وأنَّهُ يُكْتفى منهم بمجرد اعتقادهم الحق جَزْماً من غير شك وَتَزلزُل خِلافاً لِمَن أنكر ذلك من المُعْتَزلة .

قــول أبي أيــوب رضي الله عنــه (٤): « فَأَخَــذَ بِخِـطَام نَــاقَتِــهِ ، أو ( بِزِمامها ) (٥) » .

(١٣) هو ما يُشَدُّ / عَلَىٰ رأسِ البعير من حَبْل ، أو سَيْر ، أو نحو ذلك ، ليقاد

به .

<sup>(</sup>١) أنظر: معالم السنن لأبي سليمان الخطابي: ٧ / ٢٦٦ ، النهاية: ٢ / ٣٠٣ ، تهذيب اللغة: ٢ / ٢٥٦ ، واللسان مادة « زعم » .

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب المنهاج في شعب الايمان : ١ / ١٤٥ ، ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) نقل الامام النووي في شرح مسلم : ١ / ١٧١ قول ابن الصلاح هذا .

<sup>(</sup>٤) ونص الحديث من صحيح مسلم: «.. قال: حدثني أبو أيوب ، أن أعرابياً عرض لرسول الله ﷺ وهو في سفر ، فاخذ بخطام ناقته أو بزمامها ، ثم قال: يا رسول الله أو: يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ، وما يباعدني من النار . قال: فكف النبي ﷺ ، ثم نظر في أصحابه ، ثم قال: «لقد وفق أو لقد هدي » . قال: «كيف قلت ؟ » قال: فأعاد ، فقال النبي ﷺ : « تعبد الله لا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصل الرحم دع الناقة » .

رواه مسلم في كتاب الايمان ، باب بيان الايمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة ، حديث رقم : (١٣) وأخرجه أبو عوانة في مسنده : ١ / ٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( زمامها ) ، والاصلاح من صحيح مسلم : ١ / ٤٣ .

وأما « الخِطَام »(١) : فقد ذكر الأزهري أبو منصور اللّغوي (٢) ما معناه : أنه الحَبِل السّذي يُعَلَّق في حَلْقِ البّعِيسر ، ثم يُثْنَىٰ عَلَىٰ أَنْفِهِ ولا يَثقب له الأنف (٣) . والله أعلم .

وقوله فيه : قَال رسول الله ﷺ : « إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ » (٤) .

رويناه مِمّا يُعتمد من أصل الحافظ أبي القاسم العساكري: «أمِر» بضم الهمزة. « بِه » بالباء التي هي حرف الجر.

ومن خَط الحافظ أبي عامر العَبْدريّ : « أُمَرْتَهُ » بفتح الهمزة ، وبالتاء المثناة مِن فوق التي هي ضمير المتكلم ، ويكون على هذا قد حذف منه «به». وهو جائز (٢) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) النهاية : ٢ / ٥٠ ، ٣١٤ ، تاج العروس : ٨ / ٣٢٨ مادة ﴿ زَمِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) النهاية : ٢ / ٥٠ ، تاج العروس : ٨ / ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٣) هو «أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري اللغوي ، كان رأساً في اللغة من كتبه «تهذيب اللغة » ، «غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء » و «معرفة الفصيح » وغير ذلك ، توفي سنة سبعين وثلاثمائة » ترجمته في : إرشاد الأريب : ٦ / ٢٩٧ ، بغية الوعاة : 1 / ١٩ .

<sup>(</sup>٤) تهذیب اللغة : ٧ / ٢٥٨ ، مادة « خطم » .

<sup>(</sup>٥) نص الحديث في مسلم: ١ / ٤٣ : «حدثنا يحي بن التميمي ، أخبرنا أبو الأحوص ، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي اسحاق ، عن أبي اسحاق ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي أيوب ، قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ ، فقال : دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار . قال : «تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصل ذا رحمك » فلما أدبر ، قال رسول الله ﷺ : «إن تمسك بما أمر به دخل الجنة » .

وفي رواية ابن أبي شيبة : « إن تمسك به » .

<sup>(</sup>٦) شرح مسلم للنووي : ١ / ١٧٤ .

« النُّعمان بن قَوْقَل م (١) بقافين على وزان : نَوْفَل م

وقوله: «حَرَّمْتُ الحَرَّام، وأَحْلَلْتُ الحَلَال»(٢) أَمَّا تَحْرِيمُهُ الحَرام، فالظاهر أَنَّهُ أراد به الأمرين: أنْ يعتقده، وأن لا يفعله. بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفى فيه مجرد الاعتقاد (٣)، والله أعلم.

\* حدیث ابن عمر رضي الله عنهما : « بُني الاسلام على خمس  $*^{(2)}$  .

في بعض رواياته الاقتصار على إحدى الشهادتين وهي : « شهادَةُ أَنْ لا إِلَّا اللَّهُ »(°) فحسب والشهادة الأخرى محذوفة اكتفاءاً بذكر إحدى القرينتين عن ذكر الأخرى .

## وقوله: « وصَيامُ رَمَضَانَ والحَبِّ » فقال رجلٌ: الحَبِّ وصيام

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب الترجمة: ٢٦٢٣ ، ٤ / ١٥٠٣ ، أسلد الغابة: ٥ / ٣٣٨ ، الاصابة: .

<sup>(</sup>٢) نص الرواية في صحيح مسلم: ١ / ٤٤ حديث: « ١٥ » « عن جابر ، قال: أتى النبي ﷺ النعمان بن قوقىل فقال: يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام ، وأحللت الحلال ، أأدخل الجنة ؟ فقال النبي ﷺ: « نعم » . وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه : ١ /

<sup>(</sup>٣) نقل النووي في شرح مسلم : ١ / ١٧٥ قول ابن الصلاح هذا ـ رحمه الله تعالى ـ .

<sup>(</sup>٤) نص الحديث في مسلم: ١ / ٤٥ « . . عن ابن عمر ، عن النبي على قال : « بني الاسلام على خمس . على أن يعبد الله ويكفر بما دونه . وأقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان » . وانظر رواياته المختلفة في صحيح مسلم : ١ / ٤٥ أحاديث رقم : ( ١٩ ـ ٢٧ ) ، كتاب الايمان ، باب بيان أركان الاسلام ودعائمه العظام . والحديث رواه أيضاً البخاري في الايمان : باب قول النبي على : بني الاسلام على خمس : ١ / ٤٧ ، والترمذي ـ باب بني الاسلام على خمس رقم : ( ٢٧٣٦ ) ، والنسائي ـ باب على كم بني الاسلام : ٨ / ١٠٧ . ومسئد أحمد : ٤ / ٣٦٤ ( حلبي ) .

<sup>(°)</sup> نص الرواية في مسلم : ١ / ٤٥ حديث رقم : (٢٢) : « أن رجلًا قال لعبدالله بن عمر : ألا تغزو ؟ فقال : إني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن الاسلام بني على خمس . شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وحج البيت » .

ورويناه في كتاب « أبي عَوانة الإسفراييني المُخَرَّج علىٰ شَرْط مُسْلِم » وكتابه على العكس مما رواه مسلم ، وأنَّ ابن عمر قال للرجل : « اجعَلْ صيامَ رَمَضَانَ آخِرهُنَّ ، كما سمعتُ مِن فِي رَسول الله ﷺ »(٢) ، ولم يذكر رواية مُسْلِم لهذه ولن يقاوم ذلك ما رواه مُسْلِم . وقد رواه مُسْلِم من غير ذكر قصة الرَّجل من وجهين فيهما : « وحَجِّ البَيْتِ ، وَصَوْم ِ رَمَضَانَ »(٣) ، بتقديم الحَجِّ على الصَّوْم .

فأقول: أمّا محافظة ابن عمر رضي الله عنهما على الترتيب في النّدكر على ما سمعه مِن رسول الله ﷺ ونهيه عَن عكسه فهو مِمّا يصلح حُجةً لمن قال: إنّ الواو تقتضي الترتيب، وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين، وشذوذ من النحويين.

ومَنْ قال : إنها لا تقتضي الترتيب وهو المختار وقول الجمهور فله أنْ يقولَ فيما رواه مسلمٌ : لم يكن ذلك من ابن عمر لكون الواو مرتبة ، بـل لأنَّ صَوْمَ رمضَانَ نزلت فرضيته في السنة الثانية من الهجرة ، ونزلت فرضية الحَجِّ في سنة ست ، وقيل سنة تسع ، بالتاء المثناة من فوق .

ومن حق الأول أنْ يَتَقَدُّم في الذِّكْرِ على الآخَر .

وهكذا نقول نحو ذلك في الرواية الأخرى الأهم ، يقدم في الـذِّكْرِ وإنْ

<sup>(</sup>١) نص الحديث في مسلم: ١ / ٤٥ حديث رقم (١٩) « . . عن ابن عمر ، عن النبي على قال : « بني الاسلام على خمسة ، على أن يوحد الله ، واقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، وصيام رمضان والحج » فقال رجل : الحج وصيام رمضان ؟

قال : لا ، صيام رمضان والحج . هكذا سمعته رسول الله ﷺ » .

<sup>(</sup>٢) وكذا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح : ١ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١ / ٤٥ ، حديث : (٢٠) و ( ٢١ ) .

لَمْ يُعطف ذلك بحرف الواو ، فكانت محافظة ابن عمر على ذلك لمثل ذلك ، وأما مخالفة من خالف من رواةِ الحديث ، لَمَّا نَص عليه ابن عمر الراوي له في قصة الرَّجل فرواه عنه بتقديم ذِكْر الحَجِّ على ذِكْرِ الصَّوْم .

فكأنَّ ذلك وقع مِمَّن كان يرى الرواية بالمعنى ، ويرى أن تأخير الأول أو الأهم في الذِكْر شائعٌ في اللسان فتصرف فيه بالتقديم والتأخير لذلك مع كَونِه لم يَسمع نَهي ابن عمر عن ذلك .

فافهم ذلك فإنه من المُشْكِل الذي لم أرهم بَيَّنُوه (١) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) نقل الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : (١ / ١٧٨ ـ ١٧٩) كلام ابن الصلاح هذا ثم علق عليه قائلاً : « . . وهذا الذي قاله ضعيف من وجهين : أحدهما أن الروايتين قد ثبتا في الصحيح وهما صحيحتان في المعنى لا تنافي بينهما . . فلا يجوز ابطال إحداهما .

الثاني : إن فتح باب احتمال التقديم والتأخير في مثل هذا قدح في الرواة ، والروايات ، فإنه لو فتح ذلك لم يبق لنا وثيق بشيء إلا القليل ، ولا يخفي بطلان هذا وما يترتب عليه من المفاسد وتعلق من يتعلق به ممن في قلبه مرض ، والله أعلم » .

وأجاب على هذا الاختلاف بقوله: « . . والأظهر والله أعلم: أن ابن عمر سمعه من النبي على مدة بتقديم الحج ، ومرة بتقديم الصوم ، فرواه على الوجهين في وثتين ، فلما رد عليه الرجل وقدم الحج ، قال ابن عمر : لا ترد علي ما لا علم لك به ولا تعترض بما لا تعرفه ، ولا تقدح فيما لا تتحققه ، بل هو بتقديم الصوم ، هكذا سمعته من رسول الله على ، وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الأخر . ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا ، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره . فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا » .

أما الحافظ ابن حجر فإنه لم يرجح رأي النووي ، بل مال إلى قبول ابن الصلاح ، فقال في الفتح : ١ / ٥٠ « ووقع في رواية مسلم من رواية سعد بن عبيدة ، عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج « قال : فقال رجل : والحج ، وصيام رمضان ؟ فقال : ابن عمر لا صيام رمضان والحج ، هكذا سمعته من رسول الله هي » انتهى . ففي هذا اشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى ، اما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس ، أو حضر ذلك ثم نسيه ، ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي المجلس . ونسى أحدهما عند رده على الرجل .

ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي ، كيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج. ولأبي عوانة ـ من وجـــه آخر عن ـــ

\* حديثُ وَفْد عَبْد القيس برواياته رواه مسلم من حـديث شعبة ، وغيـره عن أبي جَمْرَة ، عن ابن عباس (١) .

= حنظلة \_ أنه جعل صوم رمضان قبل . فتنويعه دال على أنه روي بالمعنى ، ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة . أفيقال : إن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه ؟

هذا مستبعد ، والله أعلم » ، وانظر جامع العلوم والحكم : ( 1 / 90 ـ ١٠٢ ) .

(١) نص الرواية من صحيح مسلم : ١ / ٤٧ - ٤٨ ( . . حَدَّثْنَا شُعْبَة ، عن أبي جَمْرَة ، قال : كنت أُتَرْجم بين يَدي ابن عباس ، وبين النَّاس ، فأَتَنَهُ امرأة تَسْأَلُهُ عن نَبيذِ الجَرِّ . فقال : إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ القَيْس أَتوا رسول الله عَلَى . فقال رسول الله عَلَى : « مَنْ الوفْدُ ؟ أَوْ مَنْ القَوْمُ ؟ » قالوا : رَبيعة . قال : « مَرْحباً بالقَوْم أو بالوَقْدِ ، غَيْر خَرَايا ولا النَّدَاميٰ قال : فقالوا : يا رسول الله إِنَّا ناتيك من شُقَّة بَعيدة . وإنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هذا الحيَّ مِنْ كُفار مُضَر . وإنَّا لا نستطيع أَنْ نَاتِيكَ إلا في شَهْرِ الحَرام ، فَمُرْنا بِأَمْرِ فَصْل نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَراءَنا ، نَدْخُلُ بِهِ الجَنَّة . قال : فأَمْرَهُم بالإيمان بالله وَحُدَه . وقال : الجَنَّة . قال : فأَمْرَهُم بالإيمان بالله وَحُدَه . وقال : « هَلْ تَدُرونَ ما الإيمانُ باللّه ؟ » قالوا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قال : « شَهادَة أَنْ لا إلهَ إلاّ الله وأنْ مُحَمَّداً رسولُ اللّه ، وإقام الصَّلاة . وإيتاءِ الزَّكاةِ ، وصَوْم رَمَضانَ وَأَنْ تُؤَدوا خُمْساً من وأنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللّه ، وإقام الصَّلاة . وإيتاءِ الرَّكاةِ ، وصَوْم رَمَضانَ وَأَنْ تُؤَدوا خُمْساً من المَعْنَم » . ونَهاهُمْ عَنِ الدَّباء والحَنْتَم والمُزَقِّتِ . قال شُعْبَة : ورُبَّما قال : النَّقِيرِ .

قال شُعْبَة : وَرُبَّمٰا قالَ : المُقَيَّر . وَقَال : « احفظُوهُ وأُخبروا بِـهِ مِنْ وراثِكم » َ، وقال أبـو بكر في روايته « مَنْ وَراءَكُم » وَلَيْس في روايته المُقيَّر » .

والحديث رواه البخاري في الايمان ـ باب أداء الخمس: ١ / ١٢٩ ـ ١٣٥ ، وفي العلم ـ باب تحريض النبي على وفد عبد القيس على أن يحفظوا الايمان ، وفي مواقيت الصلاة ـ باب قوله تعالى : ﴿ منيبين إليه واتقوه ﴾ ، وفي الزكاة ـ باب وجوب الزكاة ، وفي الجهاد ـ باب أداء الخمس من الدين ، وفي الأنبياء ـ باب نسبة اليمن إلى اسماعيل ، وفي المغازي ـ باب وفد عبد القيس ، وفي الأدب ـ باب قول الرجل : مرحباً ، وفي خبر الواحد ـ باب وصاة النبي وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم ، وفي التوحيد ـ باب قول الله تعالى : ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ .

وأما مسلم فقد أخرجه في كتاب الايمان ـ باب الأمر بالايمان بالله تعالى ورسوله على وشرائع الدين : حديث (١٧) ويلاحظ الروايات الأخرى ، وأبو داود في الأشربة ـ باب في الأوعية حديث رقم : « ٣٦٩٢ » ، والنرمذي في الايمان ـ باب ما جاء في اضافة الفرائض إلى الايمان حديث رقم : « ١٧٤١ » ، والنسائي في الايمان ـ باب أداء الخمس : ٨ / ١٢٠ ، وابن خزيمة في صحيحه ـ كتاب الزكاة : ٤ / ٦ حديث : « ٢٤٥ » و « ٢٤٦ » . وأحمد في المسند : ١٢ / ١١ رقم ( ٧٢٨٠ ، ١٤ / ١٧٢ رقم : « ٧٧٧٨ » تحقيق أحمد شاكر . وكتاب الأشربة : ٨٠ من حديث أبي هريرة .

« وأبو جَمْرة » هذا هو بالجيم والراء المهملة ، وهو نصر بن عمران ( ١٣ ب ) الضَّبَيعِيّ البصري (١٠) ، وليس / في الصحيحين بهذه الكنية أحدُّ سوىٰ نصر هذا .

وقد ذكرت في كتابي « معرفة علوم الحديث »(٢) ، عن بعض الحفاظ : أنَّ شُعبة روي عن سبعةٍ كُلّهم : أبو حَمْزَة . عن ابن عباس ، وكلهم أبو حمزة بالحاء والزاي المنقوطة إلا واحداً هو بالجيم والراء المغفلة وهو : نصر بن عِمْران .

والفرق بَينهم يُدْرك بأنَّ شعبة إذا أطلق وقال : عن أبي جمرة ، عن ابن عباس . فهو نصر بن عمران . وإذا روي عن غيره مِمَّن هو بالحاء والزاي فهو يذكر اسمه أو نسبه ، والله أعلم .

قوله في الرواية الأولى (٣): « فقالوا: يا رسولَ الله إنَّا ، هذا الحَيَّ مِنْ رَبيعة ، وقَدْ حالتْ بيننا وبَيْنك كُفار مُضَر » . الذي نختاره فيه نصب قوله : « الحي » على التخصيص .

<sup>(</sup>۱) المؤتلف والمختلف للدارقطني : ١ / الورقة : ٤٥ أ، الاكمال ٢ / ٥٠٦ ، المشتبه : ١ / ٢٤٧ ، التبصير : ١ / ٤٥٤ ، التاريخ الكبير : ٤ / ٢ / ٤٠٤ ، الجبرح : ٤ / ١ / ٤٦٥ ، تصحيفات المحدثين ٢ / ٨٨٩ تهذيب التهذيب ، ١٠ / ٤٣١ ، تقييد المهمل : الورقة : ٢٧٠ .

 <sup>(</sup>۲) علوم الحديث: ۳۲۹ ، كما أشار الامام النووي في شرحه لمسلم: ١ / ١٨٠ إلى قول ابن الصلاح.

<sup>(</sup>٣) الرواية في صحيح مسلم: ١ / ٤٦ حديث رقم (٢٣) « . . عن أبي جمرة ، عن ابن عباس ، قال : قدم وف له عبد القيس على رسول الله ﷺ ، فقالوا : يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة ، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر . فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام . فمرنا بأمر نعمل به وندعوا إليه من وراءنا . قال : « آمركم بأربع . وأنهاكم عن أربع . الايمان بالله (ثم فسرها لهم فقال ) : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم . وأنهاكم عن الدباء ، والحنتم ، والنقير ، والمقير » . زاد خلف : في روايته «شهادة أن لا إله إلا الله » وعقد واحدة » .

والخبر في قولهم: «مِن رَبيعة». ومعناه: إنّا هذا الحَيّ حي من ربيعة، وقبد جاء بعد في رواية أخرى: «إنا حَيُّ مِنْ رِبيعة»(١)، والله أعلم.

قولهم: « ولا نَخْلُصُ (٢) إليْكَ إلاَّ في شَهْرِ الحَرامِ ». صح هكذا في أصولنا باضافة شَهْرِ إلى الحرام. والقولُ فيه كالقول في نظائره من قولهم: دار الآخرة ، ومسجد الجامع ، ونحو ذلك ، فعلى طريقة النحويين الكوفيين ، هو اضافة للموصوف إلى صِفَتِهِ ، وذلك عندهم سائغ ولا يُسَوِّغ ذلك أصحابنا النحويون ، البصريون ، ويقولون : تقدير ذلك : شَهر الوقت ، ومسجد المكان الجامع ، ودار الحياة الآخرة ، ونحو ذلك ، والله أعلم .

قوله عَلَىٰ : « وأَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَاءِ ، والحَنْتَمِ ، والنَّقِيرِ ، والمُقَيَّر » . أما « الدُّبَآء » (٣) : فهو بدال مغفلة مضمومة ، ثم باء مشددة ، بعدها مُدة ، وهو القرع .

وأما: « الحَنْتَم » (٤): فهو بالحاء المهملة ، والنون والتاء المثناة من فوق ، والميم ، على وزان « جَعْفَر » ، وهو جمع حَنْتَمَة ، وقد أُختلف في معناه على وجوه : أحدُها وهو أقواها : إنه الجِرار الخِضْر ، وذلك مَرويٌ عن

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ۱ / ٤٨ « . . عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا : أن أناساً من عبد القيس قدموا على رسول الله ﷺ ، فقالوا : يا نبي الله إنا حي من ربيعة . . الحديث » حديث رقم : (٢٦) .

<sup>(</sup>٢) كـذا في الأصل ( ولا نخلص ) ومثله في شـرح النووي على مسلم : ١ / ١٨٢ ، والـذي جاء في متن مسلم المطبوع : ١ / ٤٦ « فلا نخلص » . وكذا في « المتن » من شرح النووي على مسلم .

<sup>(</sup>٣) النهاية : ٢ / ٩٦ ، الفائق : ١ / ٤٠٦ ، تاج العروس : ١ / ٢٤٤ مادة (دبدب) اكمال المعلم : ١ / الورقة : ٣١ ب .

<sup>(</sup>٤) النهاية ١ / ٤٤٨ ، الفائق : ١ / ٤٠٧ ، تاج العروس : ٨ / ٢٤٤ مادة (حنتم) (غريب الحديث لأبي عبيد : ٢ / ١٨١ ، اكمال المعلم : ١ / الورقة ٣١ ب ٣٢ أ .

أبي هُرَيرة رضي الله عنه في كتاب الأشربة من هذا الصحيح<sup>(١)</sup> ، وقال به غيـر واحد من أهل اللغة والغريب .

وقيل: هو الجَرّ الأَخْضَر والأبيض. وقيل: الجَرّ كُلّهُ، ويَعضده ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الصحيح أنّه قال: هي « الجَرَّة » (٢) ، فأطلق. وقيل: هو الفخار كلّه، وقيل: جرار كانت يحمل فيها الخَمر من مِصر، وقيل مِنَ الشام، وقيل: جِرار كانت تُعمل من طِين قد عُجن بِشَعْرٍ وَدَمٍ ، وهو مَرويٌ عن عَطاء، وقيل في ذلك غير ذلك، وعلى هٰذين القولين الأخريين يزداد في عِلَّة النَّهي النَّجاسَة أو خوف النَّجاسة (٣).

وأما « النَّقِير »(٤): فقد فَسَّره رَسولُ الله ﷺ في رواية أبي سعيد لهذا الحديث « بأنَّهُ جِذْع يُنْقَر وَيُقْذَف فيه مِن القُطَيع آءِ ، أو قال من التَّمْرِ وُيُصَبُّ عليه المآء » .

« القُطَيْعَآءُ » : بضم القاف وبالمد على وزان « الغُبَيْرآء » .

وهي نوع من التَّمر يقال له: « السهريز » بالسين والشين وبضمهما وكسرهما .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم : (٣ / ١٥٧٧ - ١٥٧٨) ، كتاب الأشربة - باب النهي عن الانتباذ في المزفت ، والدباء ، والحنتم ، والنقير ، وبيان أنه مسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر سكراً . حديث رقم : (٣٢) ، « عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ : أنه نهى عن المنزفت ، والحنتم ، والنقير . قال : قبل لأبي هريرة : ما الحنتم ؟ قال : الجرار الخضر » .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: (٣ / ١٥٨٣) ، كتاب الأشربة ـ باب النهي عن الانتباذ في المرفت حديث رقم: (٥٦) «عن جبلة قال: سمعت ابن عمر يحدث قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحنتمة فقلت: ما الحنتمة ؟ قال الجرة » ، وانظر الحديث رقم: (٥٧) من الصحيح .

<sup>(</sup>٣) وانظر اللسان : مادة « حنتم » ، تهذيب الصحاح : ٢ / ٧٢٧ مادة « حنتم » .

<sup>(</sup>٤) النهاية : ٥ / ١٠٤ ، الفائق : ١ / ٢٥ ، غريب المحديث لأبي عبيد ٢ / ١٨١ ، تاج العروس ٣ / ١٨١ مادة « نقر » .

وأما « المُقَيَّر » . وفي رواية : « المُزَفَّت »(١) ، فهو المطليُّ بالقار والزِّفْت .

وقد قيل : الزِّفت هو القَار ، وفي عُرفنا الزِّفت ، نوع من القار (٢) ، وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : « المُزَفَّت هو المُقَيَّر »(٣) .

ثم إنَّ المعنى في النَّهي عن انتباذ الحلو في هذه الأوعية : إنّ النبيذ فيها يسرع إليه الاسكار ، وهو فساد ، وأيضاً فربما شَربه بعد اسكاره مَنْ لم يطلع عليه بعد . ثمّ إنَّ هذا النهي نُسِخَ بدلالة حديث بُرَيْدَة بن الخصيب ، وغيره في ذلك ، وسيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم (٤) .

/ قـول أبي جَمْرَة في الـروايـة الثـانيـة : «كُنْتُ أُتَـرْجِمُ بَيْنَ يَـدَي ابنِ ( ١٤ أ) عباس ِ ، وبين النّاس ِ »(°) .

كذا وقع فيما عندنا ، وفيه حَـنْف وتقديـره : بين يَدَي ابنِ عبـاس ٍ بينه وبين الناس .

وقـوله: « أُتَـرْجِمُ » فيه أنّـه كان يتكلّم بالفارسية ، فكان يتـرجم لابن عباس ، عن ما يتكلّم بها .

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم : ۱ / ۶۸ ، حدیث رقم « ۲۲ » . وکذا صحیح مسلم : ۱ / ۶۹ ، حدیث رقم « ۲۲ » .

 <sup>(</sup>۲) اللسان : ٥ / ۱۲٤ مادة «قير» ، اللسان : ٢ / ٣٤ مادة « زفت» ، النهاية : ٢ / ٣٠٤ ، اللسان : ٢ / ١٤٠٣ ، الفائق : ١ / ٤٠٧ ، تاج العروس : ٣ / ١٠٥ مادة «قير» وغير الحديث لأبي عبيد : ٢ / ١٨٢ ، الكامل : ١ / ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٣ / ١٥٨٣ كتاب الأشربة حديث رقم: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المحلي: ٨/ ٢٩٥ وما بعدها المسئلة: (١١٠١)، نيل الأوطار: ٩/ ٦٨ وما بعدها. الاعتبار في الناسخ والمسوخ من الآثار: (٢٠٨ ـ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ١ / ٤٧ ـ كتاب الإيمان ، حديث رقم « ٢٤ » « . . حدّثنا شعبة عن أبي جمرة قال : كنت بين يدي ابن عباس . . الحديث » .

وعندي أنَّ معناه: أنَّه كان يُبلغ كلام ابن عباس إلى من خَفي . عليه من النّاس إمّا لزحام منع من سماعه فأسمعهم ، وإمّا لاختصار منع من فهمه فأفهمهُم ، أو نحو ذلك . واطلاقه ذكر الناس يُشعر بهذا ، ويبعد أن يكُون المراد به الفُرسيّ خاصّة وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة أخرى ، وقد أطلقوا على قولهم : باب كذا وكذا ، اسم الترجمة لكونه يعبر عن ما يذكر بعده (١) والله أعلم .

وقوله على: « مَرْحَباً بالقوم ، غَيْرَ خَزايا ولا النَّدامي »(٢). هكذا وقع ها هنا بالألف واللام في « النَّدامي » ، واسقاطهما في « خزايا » . وقد روي باثباتهما فيهما .

فقوله: «خَزايا »(٤): جمع خَزْيان ، كحيارى ، جمع حَيْران . وهو إمّا مِنْ قـولهم : خَزىٰ الـرَّجل خَـزايـة ، إذا استحيىٰ ، وإمّـا مِنْ قـولهم : خَـزىٰ خزياً . إذا ذَلَّ وَهان ، والأوّل اختيار أبي عبيد الهرويّ صاحب « الغريبين » .

وقوله: « ولا النَّدامىٰ » ، قطع بعضهم بأنَّه جَمع نادم ، وزَعَم أنَّه جاز جَمعه بهذه الصيغة على خلاف القياس اتباعاً لخزايا . ولو أُفرد لم يجز فيه ذلك .

<sup>(</sup>١) نقل الامام النووي في شرح مسلم كلام ابن الصلاح هذا: ١ / ١٨٦ ، وكذا الحافظ ابن حجر في « الفتح »: ١ / ١٣٠ واختار القول الثاني الذي ذكره ابن الصلاح وقال: « قلت: الثاني أظهر ، لأنّه كان جالساً معه على سريره ، فلا فرق في الزحام بينهما إلاّ أن يحمل على أنّ ابن عباس كان في صدر السرير ، وكان أبو جَمْرة في طرفه الذي يلي من يترجم عنهم .. » . وانظر: اللسان: ١٢ / ٢٢٩ مادة « رجم » ، النهاية : ١ / ١٨٦ .

<sup>(</sup>Y) صحيح مسلم: ١ / ٤٧ ، حديث: « ٢٤ » .

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » : ١ / ١٣٢ « ووقع في رواية النسائي من طريق قرة فقال :
 « مرحباً بالوفد ، ليس الخزايا ولا النادمين » وهي للطبراني من طريق شعبة أيضاً . » .

<sup>(</sup>٤) اللسان : ١٤ / ٢٢٧ مادة : «خزا»، الفائق : ١ / ٢٨٠ ، ٣٣ ، النهاية : ٢ / ٣٠ ، تىاج العروس : ١٠ / ٢١٢ مادة «خزى»، و «غريب الحديث» لأبي عبيد : ٤ / ٣٥٩ .

ومن نظائره قولهم : إنّي لآتيه بالغَدايا والعشايا ، فجمعهم الغداء غدايا كان اتباعاً للعشايا ، ولو أفرد لم يجز .

ويجوز أن يكون جمع « ندمان » بمعنى نادم لا بمعنى نـديم كما هـو الأشهر فقد حكي صاحب « جامع اللغة »(١) ، وصاحب « صحاح اللغة »(١) .

أنّه يقال للنادم ندمان (٣).

فعلى هذا يكون ذلك جمعاً جارياً على الأصل . ثُمَّ إِنَّ المقصود من هذا الكلام : أنّه لم يوجد منكم تأخر عن الاسلام ولا عناد ولا أصابكم أسار وسباء ، ولا ما أشبه ذلك ممّا تكونَ لأجله مُسْتَحيين ، أو مُهانين ونادمين ، أو نحو هذا(٤) ، والله أعلم .

قوله: «قال وأمرهم (٥) بأربّع . ونَهاهُم عَنْ أَربع . قال: أمرهم بالايمان بالله وَحَدَهُ ، وقال: «هل تَدرون ما الإيمان بالله ؟ »قالوا: الله ورسولُهُ أعلم . قال: «شهادة أنْ لا إله إلاّ اللّهُ وأنَّ محمّداً رسولُ اللّهِ . وإقام الصّلاة ، وإيتاء الزَّكاة . وصوم رمضان ، وأنْ تؤدُّوا خُمْساً مِنَ المَغْنَم . »(٦) .

فقوله: « أُمَرَهُمْ بالايمانِ باللَّهِ » ، إعادةً لذكر الأربَع ، وَوَصفٌ لها بأنها إيمان بالله . ثم فَسَّر « الأربع » بالشهادتين ، وإقام الصّلاة ، وإيتاء الزّكاة والصوم . فهذا إذاً موافق لقوله عليه السلام : « بُنيَ الإسلامُ على

<sup>(</sup>١) هو « محمد بن جعفر القزاز القيروانيّ ، أبو عبدالله » ـ تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) هو « الامام أبو نصر اسماعيل بن حمّاد الجوهري . . توفّي سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة ، وقيل في حدود الأربعمائة . » . بغية الوعاة : ١ / ٢٥١ ، معجم البلدان : ٦ / ١٥١ - ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهري : ٥ / ٢٠٤٠ مادة « ندم » .

<sup>(</sup>٤) وانظر : اللسان : ١٢ / ٧٧٣ مادة « ندم » ، النهاية : ٥ / ٣٦ ، الفائق : ٣ / ٤١٨ ، تاج العروس : ٩ / ٤٧ مادة « ندم » . « فتح الباري » : ١ / ١٣١ .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، والرواية في صحيح مسلم : « فأمرهم » .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم : ١ / ٤٨ حديث رقم : « ٢٤ » .

خمس »(١). ولتفسير « الاسلام » بخمس في حديث جبريل على ما سبق تقديره ، من أنّ ما يُسمى إسلاماً يُسمى إيماناً ، وأنّ الايمان والاسلام يجتمعان ويفترقان . وقد قيل : إنّما لم يذكر الحجّ في هذا الحديث لكونه لم يكن قد فُرض حينئذ ، والله أعلم .

وأمّا قوله: «أن تؤدّوا خُمْساً »(٢). فليس عَطْفاً على قوله: «شهادة أن لا إله إلا الله ». فإنّه يلزم منه أن يكون «الأربع » خُمْساً. وإنما هو عطف على قوله: «وأمرهم بأربع ». فيكون مضافاً إلى «الأربع » لا واحداً منها. وإن كان واحداً من مطلق شعب الايمان وحَسَنُ أن يُقرأ: وأن يؤدوا بياء المغايبة. ويجوز بتاء المُخاطبة.

وأمّا عدم ذكر « الصوم » في الرواية الأولى (٣) ، فهو اغفالُ من الراوي ، (١٤ ب وليس من الاختلاف الصّادر / من رسول الله على . بل من اختلاف الرواة الصّادر من تفاوتهم في الضبط والحفظ على ما تقدم بيانه . فافهم ذلك وتدبره تجده إنْ شاء اللّه تعالى ممّا هدانا سبحانه لِحَلّه من العُقَدِ والعضَل ، والله أعلم .

قوله ﷺ : « وأُخبِرُوا بهِ مِنْ ورائِكُم »(٤) . ضبطنا هـذا الأول : بكسر الميم مِن « مِنْ » .

وقوله : « قال أبو بكر : « مَنْ وراءَكُم » (°) . هذا هـو بفتح الميم مِن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الايمان ـ باب قول النّبيّ ﷺ: « بنيّ الاسلام على خمس » . ومسلم ـ باب أركان الاسلام رقم « ١٦٣ » ، والترمذي : باب بنيّ الاسلام على خمس رقم « ٢٧٣٦ » ، والنسائي ـ باب كم بني الاسلام : ٨ / ١٠٧ من حديث « عبدالله بن عمر رضي الله عنه » .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ١ / ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١ / ٤٦ حديث رقم : « ٢٣ » .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم : ١ / ٤٨ حديث رقم ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر.

« مَنْ » ، وهما يرجعان إلى معنى واحد ، والله أعلم .

ومن الرواية الثالثة وما بعدها « أشَجّ عَبْدِ القَيْس  $^{(1)}$  ، اسمه المنذر بن عائِذ ، بالذال المنقوطة ، قطع به ابن عبد البر $^{(7)}$  ، وغير واحد .

وقيل: وبالعكس عائذ بن المنذر، وقيل غير ذلك، والأول أصح وأشهر (٣). وهو: الأشعّ العَصَري، مِنْ بَني عَصَر، بالعين والصاد المهملتين المفتوحتين (٤)، والله أعلم.

« الْأَنَاةُ »(°) : مقصورة على وزن الحصاة ، وهي التثبت والتأنيّ ، والله أعلم . قوله : « وفي القَوْمِ رَجُل أصابته جِراحَةٌ كذٰلك »(٢) ـ قيل : إن اسمه جهم بن قُثَم (٧) ، بلغنا ذلك عن ابن أبي خَيْثَمة (٨) . وكانت الجراحة في ساقه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم : ١ / ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب : ٤ / ١٤٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب : ٤ / ١٤٤٨ ، أسد الغابة : ٥ / ٢٦٧ ، الاصابة : ٦ / ٢١٦ وتهديب التهذيب : ١٠ / ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٤) المؤتلف والمختلف للدارقطني : ١ / الصفحة « ٢٨٥ » ، الأنساب : ٨ / ٢٦٥ .

<sup>(°)</sup> تاج العروس : ١٠ / ٢٣ مادة « أن ي » .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ١ / ٤٩ حديث رقم: ٢٦ « . . . قالوا : يا نبيّ الله ما عِلْمُكَ بالنّقِيرِ ؟ قال : « بَلَىٰ جِدْع تنقرونه ، فنقذفون فيه من القُطيْعاء » (قال سعيد : أوقال : من التّمر ، ثمّ تصبّون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانُهُ شَرِبتمُوهُ . حتى إنَّ أَحَدَكُم (أو إنَّ أَحَدَهُم ) لَيَضربُ أَبْنَ عمّهِ بالسّيف » . قال : وفي القوم رَجُلُ أصابتهُ جِراحةٌ كذلك . قَال : وكنت أخبأها حياءً من رسول الله ﷺ . فقلت : فقيم نشربُ يا رسول الله ؟ قال : « في أسقية الأدَم التي يُلاثُ على أفواهها » قالوا : يا رسول الله إنَّ أرضنا كثيرة الجرذان ، ولا تَبْقىٰ بها أسقية الأدم . ) ( فقال نبيّ الله لأشبحُ عَبْدِ القيس « إنَّ فيكَ لخَصْلَتينِ يحبهما الله . المجلمُ والأناةُ » .

<sup>(</sup>۷) تجريد أسماء الصحابة : ۱ / ۹۳ ، أسد الغابة : ۱ / ۳٦۸ ، الاصابة : ۱ / ۵۲۰ « فتح البارى » : ۱ / ۱۳۰ .

<sup>(</sup>A) أي في تاريخ ابن أبي خيثمة ، كما في « الفتح » .

قولُهُم : « فَفِيمَ نَشْرَبُ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « في أَسْقَيةِ الأَدَمِ التي يُلاثُ »(١) هو بالثاء المثلثة ، أي يلف ويُربطُ (٢) . وصحّ في أكثر أصولنا ، بياء المضارعة التي هي للمذكر .

وفي الأصل الذي بخط العَبْدري : بالتاء التي هي للمؤنث ، والأول أقوى وتقديره ومعناه : يُلَفُّ الخيط على أفواهها ويُربَطُ به .

وعلى الثاني : الأسقية تُلف على أفواهها .

فقوله : « على أفواهها » يكون بَدَل بعض من الأسقية ، كما تقول : ضربته عَلىٰ , أسه .

ثم أن هذا تنبيه على أمر آخر خارج عن أمر الأوعية ، وهو ما جاء منصوصاً عليه في غير هذا الحديث ، من أمره ﷺ : « بايكاءِ السِّقاء »(٣) ، مطلقاً سواء كان المُوكىٰ فيه نبيذاً ، أو ماءاً ، أو غير ذلك ، وإلىٰ هذا يرجع قوله ﷺ في الرواية الأخيرة : « وعليكم بالمُوكىٰ »(٤) ، أي بالسِّقاءِ الرَّقيق الذي يُوكى ، أي يربط فوه بالوكىٰ ، وهو الخيط الذي يربط به .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم : ١ / ٤٩ ، حديث رقم : « ٣٦ » وجاء في الأصل : « تُشلاث » ووضع كلمة « معا » فوقعا .

<sup>(</sup>٢) النهاية : ٤ / ٢٧٥ ، تاج العروس : ١ / ١٤٤ مادة « لوث ۽ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في \_ كتاب الأشربة ، باب الأمر بتغطية الاناء ، رقم « ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و ٢٠١٤ ) والبخاري ١٠ / ٧٧ في \_ كتاب الأشربة ، باب تغطية الاناء ، وفي \_ بدء الخلق ، باب صفة البليس وجنوده ، وباب قول الله تعالى : ﴿ وبث فيها من كُلِّ دَآبة . ﴾ ، وفي \_ الاستئذان ، باب لا تُترك النّار في البيت عند النوم ، وباب اغلاق الأبواب بالليل .

وأبو داود في الأسربة باب في أيكاء الآنية رقم: « ٣٧٣١ و ٣٧٣٣ و ٣٧٣٣ و ٣٧٣٣ و ٣٧٣٣ و ٣٧٣١ و ٣٧٣١ و ٣٧٣١ و ٣٧٣١ و الحديث « عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللَّهِ قال: « غطّوا الاناء، وأوكوا السَّقاء. » .

<sup>(</sup>٤) مسلم : ١ / ٥٠ حديث رقم : « ٢٧ » .

وقوله : « الْمُوكَىٰ  $^{(1)}$  مقصود لا همزة فيه ، وإنّما رخص في الأسقية لأنها لرقة جلودها لا يسرع الفساد إلى ( أن  $^{(7)}$  ينبذ فيها ، والله أعلم .

قوله: « إنَّ أرضنا كثير الجرذان »(٣): صحّ في أصولنا « كثير » من غير تاء التأنيث. والتقدير فيه: إنَّ أرضنا مكان كثير الجرذان(٤).

ومن نظائره ، قـول الله تبارك وتعـالى : « إِنَّ رحمتَ الله قَريبٌ مِنَ المُحْسنينَ »(٥) . والله أعلم .

قوله ﷺ: « وتَذِيفُون فيه من القُطَيْعـآء »(٦) ـ روي بالـدال المهملة ، وبالذال المعجمة . وهما لُغتان ، وكلاهما بفتح التاء .

وهو من ذَاف يذيف(٧) ثُلاثياً .

ورواه بعض رواة مسلم: بضم التاء مع الذال المعجمة ، والمشهور فتحها ودَاف يَدُوف ، بالواو واهمال الدال بمعنى ذلك ، صحيح معروف .

<sup>(</sup>۱) اللسان : ۱۰ / ۲۰۵ مادة « وكي » ، تــاج العروس : ۱۰ / ۳۹۸ مــادة « وكي » غــريب الحديث » لأبي عبيد : ۱ / ۲۱ / ۲۳۹ ، ۲ / ۲۰۱ ، ۶ / ۸ ، الفائق : ۱ / ۳۹۰ ، ۲۲۷ ، ۶ / ۸ ، الفائق : ۱ / ۳۹۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٢) ناقصة من الأصل ووضعتها كي يستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : ١ / ٤٩ حديث رقم : « ٢٦ » وجاء في النسخة المطبوعة « كثيرة » .

<sup>(</sup>٤) النهاية : ١ / ٢٥٨ ، القاموس المحيط : ١ / ٣٥١ ، اللسان : ٣ / ٤٨٠ مادة « جزذ » « والجزذان : جمع جزذ ، وهو الذّكر الكبير من الفأر » كما في النهاية .

<sup>(°)</sup> سورة الأعراف الآية : ٥٦ . وقد نقبل الامام النووي في شرح مسلم : ١ / ١٩٢ قبول ابن الصلاح هذا .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ١ / ٤٩ ، حديث رقم: ٢٧ « وتذيفون فيه من القطيعاء » . وقال : النووي في شرح مسلم : ١ / ١٩١ « أمّا تقذفون ، فهو بتاء مثناة فوق مفتوحة ، ثم قاف ساكنة ، ثمّ ذال معجمة مكسورة ، ثمّ فاء ، ثمّ نون ، كذا وقع في الأصول كلها في هذا الموضع ، ومعناه تلقون فيه وترمون . » .

<sup>(</sup>V) تاج العروس : ٦ / ١١٢ مادة « ذاف » . تاج العروس : ٦ / ١١١ مادة « ديـاف » ، اللسان : ٩ / ١١١ مادة « ذيف » .

ومعنى « ذَافَ » الشيء خلطه بمائع ، واهمال الدال فيه أعرف في اللغة ، والله أعلم .

ثمّ إِنَّ مُسْلِماً حَدَّث عن مُحمَّد بن رافع ، عن عبد الرّزاق ، عن ابن جُرَيْج ، قال : « أُخبرني أبو قَزْعَة ، أَنَّ أَبا نَصْرَة أَخْبَرهُ ، وَحَسَناً أُخْبَرهُما أَنَّ وَلَد عَبْدِ القَيْسِ / لمّا أَتُوا النبيَّ ﷺ . »(١) الحديث .

فقوله : « أَنَّ أَبَا نَصْرَة ، وَحَسَناً أَخَبَرهُما ، أَنَّ أَبَا سَعيد أخبره » .

إحدى المُعضلاتِ ، ولا عضال ذلك وقع فيه تغييرات من جماعة واهمةٍ ، فمن ذلك : رواية أبي نعيم الأصبهاني الحافظ في « مستخرجه على كتاب مسلم  $(^{7})$  بإسناده « أخبرني أبو قَزْعَةَ ، أَنَّ أبا نَصْرَة وحَسناً أخبَرَهما أَنَّ أبا سعيد الخدري » . وهذا يلزم منه أن يكون أبو قزعة هو الذي أخبر أبا نضرة وحسناً عن أبي سعيد ، فيكون أبو قزعة هو الذي سمع من أبي سعيد ذلك .

وذلك منتفٍ ، والله أعلم .

ومن ذلك : أنّ أبا عليّ الغسانيّ صاحب « تقييد المهمل » $^{(7)}$  ردّ رواية

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم : ١ / ٥٠ حديث رقم « ٢٨ » قال مسلم : «حدثني محمد بن بكار البصريّ ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج . ح وحدّثني محمّد بن رافع واللّفظ له ، حدّثنا عبد الرّزاق ، أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني أبو قزعة ، أنّ أبا نضرة أخبره ، وحسنا أخبرهما ، أنّ أبا سيد الخدريّ أخبره ، أنّ وفد عبد القيس لمّا أتوا نبي الله ﷺ ، قالوا : يا نبيّ الله . جَعَلنا اللّهُ فِداءَكَ ، ماذا يَصْلُحُ لَنا من الأشرِبَة ؟ فقال : « لا تَشْرَبوا في النّقِير » قالوا : يا نبيّ الله . جَعَلنا الله فداءَكَ ، أتدري ما النّقِير ؟ قال : « نعم ، الجِدْعُ يُنقَرُ وَسَطُهُ ، ولا في اللّهِ . جَعَلنا الله فداءَكَ ، أتدري ما المُوكى » .

<sup>. 14 / 1 : (</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) تقييد المهمل : ( ص ٢٨٩ - ٢٩٠ ) .

مسلم هذه . وقلّده في ذلك صاحب «المُعْلِم »(١) . ومن شأنه تقليده فيما يذكره من علم الأسانيد ، مع أنّه لا يُسميه ولا يُنصفه ، وصوبهما في ذلك القاضي أبو الفضل عِياض بن موسى فقال(٢) أبو علي : الصواب في الإسناد عن ابن جُريْج ، قال : أخبرني أبو قَزَعَة ، أنّ أبا نَصْرَة وَحَسَناً أخبراه أنّ أبا سَعيد أخبره . وذكر أنّه إنّما قال : أخبره ، ولم يَقُل : أجبرهما ، لأنّه ردً الضمير إلى أبي نَضْرَة وَحْدَه ، وأسقط الحسن لموضع الإرسال ، فإنه لم يسمع من أبي سَعيد الخُدريّ ولم يَلقه ، وذكر أنّه بهذا اللفظ الذي ذكره عبرجَه أبو عَليّ بن السَّكن (٣) في «مُصَنَّفه » باسناده قال : وأظنُّ هذا من اصلاح ابن السَّكن .

وذكر الغسّانيّ أيضاً: أنَّه رواه كذلك أبو بكر البزار (٤) في «مسنده الكبير»، باسناده. وحكي عنه، وعن عبد الغني بن سعيد الحافظ (٥): أنهما ذكرا أنَّ حَسَناً هذا هو الحَسَن البصريّ.

وليس الأمر في ذلك على ما ذكروه ، بل ما أورده مُسلم في هذا الاسناد

<sup>(</sup>١) المُعْلِم بفوائد مسلم : ١ / الورقة ٤ أ .

<sup>(</sup>٢) إكمال المُعْلِم: ١ / الورقة ٣٣ ب.

<sup>(</sup>٣) هو « الحافظ الحجة أبو عليّ سعيـد بن عثمان بن سعيـد بن السكن البغدادي ، نـزيل مصـر ، سمع أبـا القـاسم البغـويّ ، وابن جـوصـاء ، ومنـه عبـد الغني الأزدي ، صنّف « الصحيــح المنتقىٰ » ، وكـان ثقة حجّة . توفي سنـة ثلاث وخمسين وثـلاثماثـة » . ترجمتـه في تـذكـرة الحفاظ : ٣ / ٩٣٧ ـ شذرات الذهب : ٣ / ١٢ ـ النجوم الزاهرة : ٣ / ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٤) هو « الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري ، صاحب « المسند الكبير المعلّل » . توفّي سنة اثنتين وتسعين ومائتين . » ترجمته في بغداد : ٤ / ٣٣٤ ـ تذكرة الحفاظ : ٢ / ٣٥٣ ـ شذرات الذهب : ١ / ٢٠٩ .

<sup>(°)</sup> هو « الامام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري ، كان امام زمانه في علم الحديث وحفظه ، ثقة مأموناً له كتاب « المؤتلف والمختلف » وغيره توفي سنة تسع وأربعمائة » ترجمته في تذكرة الحفاظ : ٣ / ١٠٤٧ ـ العبر : ٣ / ١٠٠٠ .

هـو الصوابُ وكمـا أورده رواه أحمد بن خبّل ، عن رَوح بن عَبـادة ، عن ابن جُرّيج(١) .

وقد انتصر لـه الحافظ أبـو موسى الأصبهـانيّ (٢) ، وألَّف في ذلك كتـاباً لطيفاً تبجّح فيه باجادته وإصابته ، مع وهم غير واحِد من الحُفاظ فيه .

فذكر: أنَّ حَسَناً هذا هو الحسن بن مسلم بن ينَّاق (٣) الذي روي عنه ابن جُريْج ، غَير هذا الحديث ، وأنَّ معنى هذا الكلام : أنَّ أبا نَضْرَة أخبر بهذا الحديث أبا قَزَعة ، وحَسَن بن مسلم كِلَيْهما ، ثمَّ أكَّد ذلك بأنْ أَعاد فقال : أخبرهما أنَّ أبا سعيد أخبره يعني \_ أبو سعيد ، أبا نَضْرَة \_ وهذا كما تقول : إنَّ زيداً جاءَني وَعُمَراً جاءاني فقالا : كذا وكذا .

وهذا من فَصيح الكلام ، واحتج على أنَّ حَسَناً فيه هو الحَسَن بن مسلم : بأنَّ سَلَمة بن شَبيب ، وهو ثقة ، رواه عن عبد الرّزاق ، وعن ابن جُرَيْج ، قال : « أخبرني أبو قَزَعَة ، أنَّ أبا نَضْرَة أخبره ، وحَسَن بن مسلم أخبرهما ، أنَّ أبا سعيد أخبره » الحديث .

رواه أبو الشيخ الحافظ  $(^{4})$  في كتابه « المخرّج على صحيح مسلم » .

<sup>(</sup>١) كتاب الأشربة للامام أحمد: ٢٠ حديث رقم « ٨٦ » .

<sup>(</sup>٢) هـ و « الحافظ الكبير أبو مـوسى محمد بن عمر بن أحمد الأصبهاني المـدني ، من مصنفاته الكتـاب المشهور في « تتمـة معرفة الصحابة » الـذي ذيّـل بـه على أبي نعيم ، و « الأخبـار الطوالات » وغير ذلك ، توفي سنة إحدى وثمـانين وخمسمائة » ترجمته في تذكرة الحفاظ : ٤ / ١٦٠ ـ طبقات الشافعية الكبرى : ٢ / ١٦٠ .

 <sup>(</sup>٣) ( بفتح التحتانية وتشديد النون وآخره قاف . . ثقة من الخامسة . . / خ م د س ق ، التقريب :
 ١ / ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) هـ و «حافظ أصبهان ومسند زمانه الامام أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ . . كان خيراً قانتاً صدوقاً مأموناً ثقة ، صنف « التفسير » و « الأحكام » وغير ذلك ، توفي سنة تسع وستين وثلاثمائة » ترجمته في تذكرة الحفاظ : ٣ / ٩٤٠ ـ طبقات المفسرين للداودي : ١ / ٧٤٠ ـ شذرات الذهب : ٣ / ٦٩ .

وقد أسقط أبو مسعود الدِّمشقي وغيره ذكر حَسَن أصلًا من الإِسناد ، لأنه مع إشكاله لا يدخل له في رواية الحديث .

وذكر الحافظ أبو موسى ما حكاه أبو عليّ الغسّانيّ في كتابه « تقييد المهمل » في ذلك ، وبيّنَ بطلانه ، وبطلان رواية من غير الضمير في قوله : « أخبرهما » ، وغير ذلك من تغيير ، ولقد أجاد وأحسن ، والله أعلم (١) .

أبو قَزَعَة (٢) ، المذكور : اسمه سُويْد بن حُجَير ، مصغراً ، اسم أبيه ، وفي آخره راء مهملة ، وقَزَعة : بفتح الزاي ، قطع به صاحب « تقييد المُهْمَل »(٣) .

ووجد بخط ابن الأنباري<sup>(٤)</sup> باسكانها . / . وذكر ابن مكي في كتابه (١٥ ب) « فيما تَلحن<sup>(٥)</sup> فيه » : أنَّ الإِسكان هو الصواب<sup>(٦)</sup> . والعلم عند الله تبارك وتعالى .

\* حَدَّث مسلم : « عن أبي بَكْر بْنِ أبي شَيْبَةَ ، وغيره ، عن وَكيع ، بإسناده ذكره ، عن أبي مَعْبَد ، عن ابْنِ عباس ، عن مُعَاذ بنِ جَبَل ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) نقل الامام النووي في شرح مسلم: ١ / ١٩٣ ـ ١٩٤ هـذه الفقرة عن ابن الصلاح وقال: د هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله. وفي هذا القدر الذي ذكره أبلغ الكفاية. . » .

 <sup>(</sup>۲) «أبو قزعة ، بمفتوحتين وسكون زاي وفتحها وبعين مهملة . . . بسكون زاي إن كان من قـزع
 إذا أسرع ، وبفتحها إن كـان واحد القـزع ، وهي السحـاب المتفـرقـة ، والسكـون أكثـر » .
 المغني : ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٣) « تقييد المهمل » : الورقة : ٨٨ / أ .

<sup>(</sup>٤) هو « الحافظ العلامة الأديب أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار النحوي ، صاحب ثعلب ، صنف التصانيف ، روي عنه الدارقطني وغيره ، توفي سنة ثمان وعشرون وثلاثماتة » . ترجمته في : تاريخ بغداد : ٣ / ١٨١ ـ طبقات الحنابلة : ٢ / ٦٩ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل « بمحن » ، فأثبت الصواب ، واسم الكتاب هو : « تثقيف اللسان ، وتلقيم الجنان » ، أو « ما تلحن فيه العامة » . وسيذكره ابن الصلاح مرة ثانية .

<sup>(</sup>٦) تثقيف اللسان وتلقيح الجنان : ١٩٥.

قال أبو بكر : وربما(١) قال وكيع : عن ابن عبّاس ، أنَّ مُعاذاً قال : بَعَثَني رسولُ اللّهِ ﷺ . ٣(٢) .

هذا فيه مسئلةً لطيفةً من علم الحديث ، وهي أن قوله : «عن ابْنِ عبّاسٍ عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ » . يُحمل على الاتصال ويفيد مطلقة سماع ابن عبّاس لذلك عن معاذ عند أئمة الحديث .

وقولُهُ: « إِنَّ مَعَاذاً » . هو دون ذلك في إفادةِ ذلك . فإنَّ فيهم جماعةً جعلوه في حُكم المُنْقَطع والمُرْسَل حتى يتبيَّنَ فيه السماع ، وجمهورهم على أنَّه يحتمل أيضاً على الاتصال حتى يتبيّن فيه الانقطاع (٣) ، وقد بينت المسئلة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وجاء في صحيح مسلم : ١ / ٥٠٨ (ربَّما) .

<sup>(</sup>٢) نص الحديث في مسلم: ١ / ٥٠ - كتاب الايمان ، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام حديث رقم: (٢٩) قال مسلم: «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واسحاق بن إبراهيم جميعاً عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع ، عن زكريا ياء بن اسحاق ، قال: حدثني يحي بن عبدالله بن صيفي عن أبي معبد ، عن ابن عباس ، عن معاذ بن جبل. قال أبو بكر: ربما قال وكيع: عن ابن عباس ، أن معاذاً قال: بعثني رسول الله على . قال: ﴿ إِنَّكَ تَاتِي قُوماً مِنْ أَهِلِ الكتاب. فَادْعُهُمْ إلى شهادةِ أَنْ لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رسولُ اللهِ . فالْ فَانْ هُمْ أَطاعوا لذلك فَأُعلِمُهُم أَنَّ اللَّهُ افترضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تؤخذُ من أغنيائهِم فَتُردُ في فقرائهم ، فإنْ هُم أطاعوا لذلك ، فإياكَ كراثمَ أموالهم ، واتّقِ دَعْوة المظلوم فائمُ ليسَ بَينَها وبينَ اللَّه حِجاب ». وانظر الحديث: (٣٠) و (٣١) - رواياته في مسلم .

والحديث رواه البخاري أيضاً: ٣ / ٣٢٧ في الزكاة - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة وباب وجوب الزّكاة ، وباب أخذ الصدقة من الأغنياء ، وترد في الفقراء ، وفي المظالم - باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ، وفي المغازي - باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ، وفي التوحيد - باب ما جاء في دعاء النبي المته أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى . وأبو داود في الزّكاة - باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي ، رقم « ١٥٨٤ » ، والترمذي في الزّكاة - باب ما جاء في كراهية أخذ المال في الصدقة رقم : « ٦٢٥ » ، والنسائى : ٥ / ٥٥ في الزكاة - باب اخراج الزّكاة من بلد إلى بلد .

<sup>(</sup>٣) أشار ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: ٣ / ٣٥٨ إلى أن رواية هذا الحديث جاءت في كل طرقها من مسند عبدالله بن عباس ، فقال : « إلا ما أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب واسحاق بن إبراهيم ، ثلاثتهم عن وكيع ، فقال فيه : « عن ابن عباس ، عن =

 $_{*}$ في كتاب  $_{*}$  معرفة علوم الحديث  $_{*}^{(1)}$  .

وأبو مَعْبَد المذكور: هو مولى ابن عبّاس، واسمه: نافِذ، بالفاء والذال المعجمة (٢)، وقد صحّفه بعضهم.

وما في حديث مُعاذ هذا من ذكر بعض ِ دعائِم ِ الإِسلام دون بعض ، هو من تقصير الراوي على ما بيَّنتُهُ فيما سَبقَ من نظائِرِه ، والله أعلم .

قوله : « حدّثنا أُميَّةُ بْنُ بِسْطام العَيْشِيُّ » (٣) .

بِسْطامُ : هو بكسر الباء ، وهو عجمي لا ينصرف .

قال ابن دريد (٤): ليس من كلام العرب (٥)، وقد وجدته أنا في كتاب ابن الجواليقي (٦) في « العجمي المعَرّب » مصروفاً (٧)، وإنّما يستقيم صرفه لو

- (١) مقدمة ابن الصّلاح: ٥١.
- (٢) المغني : ٢٥١ ، تهذيب التهذيب : ١٠ / ٤٠٤ .
- (٣) صحيح مسلم: ١ / ٥١ حديث رقم (٣١) حدثنا أمية بن بسطام العيشي . حدثنا يزيد بن زريع . حدثنا روح ( وهو ابن القاسم ) ، عن اسماعيل بن أمية ، عن يحي بن عبدالله بن صيفي ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس أن رسول الله على لما بعث معاذاً إلى اليمن قال : « إنك تقدم على قوم أهل الكتاب الحديث » .
- (٤) هـو ( الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي اللغوي توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة » . ترجمته في تاريخ بغداد : ٢ / ١٩٦ ـ معجم الأدباء : ١٨ / ١١٦ ـ بغية الوعاة : ١ / ٧٦ .
  - (°) « الجمهرة » لابن دريد : ٣ / ٣١٠ ، ٥٠٢ .
- (٦) هـ و « موهـ وب بن أحمـ د بن محمّـ د بن الحسن بن الخضـ أبـ و منصـ ور الجـ واليقي النحـ وي اللغوي ، صنف « شرح أدب الكـ اتب » ، وما تلحن فيه العـامة » ، « ما عـرب من كـ لام العجم » وغير ذلك ، توفي سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ، وقيـل غير ذلك » . ترجمته في : معجم الأدباء : ١٩ / ٧٠٧ ـ بغية : ٢ / ٣٠٨ .
- (٧) ( المغرب من الكــــلام الأعجمي على حــروف المعجم ) : ٥٦ ، ولم أقف على النص في ــ

معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله ﷺ ، فعلى هذا فهو من مسند معاذ ، وظاهر سياق مسلم : أنّ اللفظ مدرج . لكن لم أر ذلك في غير رواية أبي بكر فهو من مرسل ابن عباس ، لكن ليس حضور ابن عبّاس لذلك ببعيد ، لأنه كان في أواخر حياة النّبي ﷺ ، وهو إذا ذاك مع أبويه بالمدينة ، وكان بعث معاذاً إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي ﷺ . » .

كان من العجميّ الذي يدخله الألف واللام . وذلك بعيد .

والعَيْشي: بياء مثناة من تحت ، وشين مثلثة ، وهـو من بَني عَيش ، قبيلة هكذا يقوله المحدِّثون من غير ألف(١) .

وقال خليفة بن خيّاط ، وغيره : هم بنو عايش بن مالك بن تيم الله بن ثعلبة . فعلى هذا يكون ذلك من تخفيف النسب وتغاييره .

وقد ذكر الحاكم أبو عبدالله الحافظ ، ثم أبو بكر الخطيب الحافظ : أنّ العَيْشيين بالشين المثلثة ، بصريون ، والعَبْسيين بالباء الموحدة والسين المهملة ، كوفيون . والعَنْسيين بالنون والسين المهملة شاميون . وهذا على الغالب ، والله أعلم .

« عُقَيل  $^{(1)}$  الراوي عن الزهري : هو بضم العين المهملة وبالقاف  $^{(1)}$  ، وهذا من المعروف عند أهل الحديث ، وإنما نذكر مثل هذا تعليماً لمن لم يعان هذا الشأن ، والله أعلم .

قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: « واللَّهِ لـو مَنَعوني عِقَـالاً كانـوا يؤدّونَهُ إلى رسول الله ﷺ . » (٤) .

النسخة المطبوعة وهو موجود في حاشية « ابن برّي » على المُعَرّب .

<sup>(</sup>١) الأنساب : ٩ / ١٠٧ « وجماعة ينتسبون إلى بني عايش ، وهم نزلوا البصرة وصارت محلة تنسب إليهم ، منهم : وأميّة بن بسطام العيشي . . » .

<sup>(</sup>٢) مسلم: ١ / ٥١ حديث رقم: « ٣٢ » قال مسلم: «حدّثنا قتيبة بن سعد ، عن عقيل ، عن الزهري ، قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة . . الحديث » .

<sup>(</sup>٣) التقريب : ٢ / ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) نص الحديث في مسلم: (١/ ٥١- ٥٧) في الايمان ـ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ، حديث رقم « ٢٠ » . ورواه البخاري ١٣ / ٢٥٠ ـ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ـ بساب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ حديث رقم: « ٧٨٨٧ و ٧٢٨٥ » ، وباب وجوب الزكاة ، و ١٢ / ٧٥ في استتابة المرتدين ـ باب قتل من أبي قبول ـ

لا يُحمل العِقال هذا على الذي يُشدّ به البَعير ويُعْقَلُ ، فإنَّه غيـرُ واجبٍ عليهم . إلاَّ أَنْ يُقال : كنّي به عن ما يساوي عِقالاً من الزّكاة ، وقد قال غير واحد من أئمة الفقه وغيرهم ـ :

العِقال ها هنا: زكاةُ عام(١).

قال الشاعر:

سَعَىٰ عِقَالًا فَلَمْ يَتْرُك لنا سَبَداً فَكَيْفَ لَو قَدْ سَعَى عَمْروعِقَالَيْن(٢).

أراد مدة عقال فنصبه على الظرف (٣) ، وعَمْر وهذا هو عَمْرو بن عتبة بن أبي سُفيان ، ولاه عمّه مُعاوية على صدقاتِ كَلْب ، فقال فيه قائلهم ذلك .

الفرائض وأبو داود في الزكاة حديث ( ١٥٥٦ ) والجهاد باب على اما يقاتل المشركون حديث ( ٢٦٤٠ ) ، والترمذي في الايمان ـ باب ما جاء في أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، حديث رقم : « ٢٦١٠ » ، والموطأ : ١ / ٢٦٩ في الزكاة ـ باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها ، والنسائي : ٥ / ١٤ في الزكاة ، باب مانع الزكاة .

ونص الحديث في مسلم: «عن أبي هريرة ، قال : لما توفي رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتـل والناس ، وقد قال رسول الله ﷺ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلاً بحقه ، وحسابه على الله » .

فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . فإن الزكـــاة حق المال ، والله . لـــو منعــوني عقالاً كـــانوا يؤدونـــه إلى رسول الله ﷺ لقـــاتلتهم على منعه . فقـــال عمر بن الخـطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال . فعرفت أنه الحقّ . ، .

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ٤ / ١٩ ، تاج العروس: ٨ / ٢٧ ، الغاية: ٣ / ٢٨٠ - ٢٨١ ، الفائق: ٣ / ٢٠٩ ، اللمان: مادة الفائق: ٣ / ١٤ ، « النهاية في غريب الحديث » لأبي عبيد: ٣ / ٢٠٩ ، اللمان: مادة «عقل».

 <sup>(</sup>٢) البيت : لعمروبن العداء الكلبي ، كما في التباج : ٨ / ٢٧ ، الفائق : ٣ / ١٤ ، غريب الحديث للخطابي : ٢ / ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) الفائق : ٣ / ١٤ .

<sup>(</sup>٥) الكامل : ١ / ٣٩٢ ، دون عزو لقائله .

وذكر أبو العباس المبرّد في كتابه « الكامل » : أنّ المصدق إذا أخذ من مال الصدقة ما فيه ولم يأخذ ثمنه قيل : أخذ عقالًا ، وإذا أخذ ثمنه قيل : أخذ نقداً .

قال الشاعر:

(١٦ أ) / أتانا أبو الخطّاب يَضْربُ طبله فَرُدُّ ولم يأخذ عِقالًا ولا نَقْداً (١) .

وذكر : أنَّ الصحيح في العِقال المذكور تفسيره بهذا .

وليس ذلك عندنا بالصحيح  $(^{\Upsilon})$  ، والله أعلم .

« الدَّاراورديّ »  $(^{"})$ : عبد العزيز بن محمّد ، حروف مهملة كلها ، وهو بدال مفتوحة ثم راء بعدها ألف ، ثم واو مفتوحة بعدها راء ساكنة ثم دال  $(^{3})$  .

والأثبت فيه: أنه نسب شاذ مسموع على غير القياس. وأنّه نسبة إلىٰ اداربَجِرد على الله من فارس، وهي بدال مهملة مفتوحة، ثم راء بعدها ألف

 <sup>(</sup>۱) وانظر شرح الحديث في : شرح النووي على مسلم : (۱/ ۲۰۳ ـ ۲۰۳)، إكمال المعلم :
 ۱ / ۳۳ أ ـ فما بعدها . فتح الباري : (۱۲ / ۲۷۰ ـ ۲۸۰» . غريب الحديث للخطابي :
 (۲ / ٤٦ ـ ٤٩) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ١٠ / ٥٦ حديث « ٣٤ » « حدثنا أحمد بن عبدة الضبيّ ، أخبرنا عبد العزيز ( يعني الدراورديّ ) ، عن العلاء . ح وحدثنا أمية بن بسطام ، واللفظ له ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا روح ، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بي وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ، وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . » .

<sup>(</sup>٣) وكذا في المغني : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) «داربجرد: كورة بفارس نفيسة عمّرها دراب بن فارس ، معناه دراب كرد دراب : اسم رجل ، وكرد : معناه عمل ، فعرّب بنقل الكاف إلى الجيم . . . . قال الزجاجيّ : النسبة إليها على غير قياسي ، يقال في النسبة إلى درابجرد ، ودراوردي . . » معجم البلدان : ٢ / ٤٤٦ ، وانظر الأنساب ٥ / ٢٩٥ ، واللباب : ١ / ٤٩٦ ، وتاج العروس : ٨ / ٢١ مادة « جرد » ط الكويت .

ثم باء موحدة مفتوحة ثم جيم مكسورة بعدها راء ساكنة ، ثمّ دال ـ ومنهم من يثبت فيها بعد الدال الأولى ألفاً أخرى .

وما ذكرناه من كون نسبة إلى درايجرد هو قول أهل العربية أو من ذكر ذلك منهم .

وممَّن قاله من أهل الحديث الحافظان : أبو حاتم بن حبّان البُستي (١) ، وأبو نصر الكَلاباذي (٢) .

قال ابن حبّان : كان أبوه منها (٣) .

وقال الكلاباذي : كان جده منها(٤) .

وقال أبو حاتِم السجستانيّ اللغوي (٥): زَعم الأصمعي (٦): أنَّ الدراورديّ الفقيه ، منسوب إلى درابَجِرد .

قال أبو حاتم : وهو منسوب على غير قياس . بل هـو خطأ ، وإنّما

<sup>(</sup>۱) هـ و « الحافظ العـ لامة أبـ و حاتم محمـ د بن حبان بن أحمـ د التيمي البستي ، تـ وفي سنة أربـ ع وخمسين وثلاثمائة » . ترجمتـ في تذكـرة الحفاظ : ٣ / ٩٢٠ ـ طبقـات الشافعيـ قالكبرى : ٣ / ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) هو « الامام الحافظ أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي ، توفي سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة » . ترجمته في تاريخ بغداد : 2 / 200 ، تذكرة الحفاظ : 2 / 200 .

<sup>(</sup>٣) مشاهير علماء الأمصار: ١٤٢.

<sup>.</sup> 117 / 1 . Ilmanus the sum of the sum of

<sup>(</sup>٥) هو «أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني ، من ساكني البصرة ، كان إماماً في علوم القرآن ، واللغة والشعر ، صنف «أعراب القرآن» و «لحن العامة» وغير ذلك ، توفي سنة خمس وخمسين ومائتين ، وقيل غير ذلك » . ترجمته : الفهرست لابن النديم : ١ / ٥٨ - بغية الوعاة : ١ / ٢٠٦ .

 <sup>(</sup>٦) «هـو عـد الملك بن قـريب الأصمعي البصري ، مـات سنة ست عشـرة ومـائتين ، وقيـل غيـر خلك . قال ابن حجر : صدوق سني » . تـرجمته في تهـذيب التهذيب : ٦ / ٦١٥ ، تقـريب التهذيب : ١ / ٢٧٥ .

الصواب : دَرابي ، أو جِردي ، ودرابي أجود .

قلت: وليس من المرضي قول ابن قتيبة (١): إنَّه منسوب إلى دراورد، وكذا قول الكلَاباذي: دراورديِّ، هي درابَجِرَد (٢)، لأن ذلك مشعر بأنه غير مخصوص بالنسب، وهو به مخصوص.

وقرأت بخط الحافظ أبي سعد السمعاني في كتابه « الأنساب » : أنه قد قيل إنَّه من أندرابة (٣) .

قلت : وهذا لائق بقول من يقول فيه : الأَنْدَراورديّ بزيادة همزة مفتوحة ونون ساكنة في أوله ، وهو قول أبي عبدالله البُوشَنْجي (٤) من أئمة الحديث وأُدباءهم . وأَنْدَرابة : مدينة من عمل بَلخ ، وقرية لمرو أيضاً .

أخبرني شيخنا المسند أبو الفتح منصور بن عبد المنعم حافِد الفَراوي بقراءتي عليه بِنيسابور ، عن أبي جَدِّه أبي عبداللَّه الفَراوي وغيره ، عن أبوي عُثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ، وسعيد بن محمد البَحِيري ، وأبي بكر البَيْهقي ، قالوا : أخبرنا الحاكم أبو عبدالله الحافظ ، قال : سمعت أبا بكر محمد بن جعفر (٥) يقول : سمعت أبا عبدالله البُوشَنجي غير مرة

<sup>(</sup>١) هو « الامام أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الامام النحوي اللغوي . . توفي سنة ست وسبعين وماثنين » . ترجمته في : العبر : ٢ / ٥٦ ، شذرات الذهب : ٢ / ١٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الجمع بين رجال الصحيحين: ١ / ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) الأنساب : ٥ / ٢٩٥ وانظر مذاكرة من الأقوال .

<sup>(</sup>٤) هو « أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي البوشنجي . . توفي سنة إحدى وتسعين وماثتين » . ترجمته في : اللباب : ١ / ١٨٧ ، العبر : ٢ / ٩٠ ، تذكرة الحفاظ : ٢ / ٢٥٧ .

<sup>(°)</sup> هـو « الامام الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن الحسين الوراق المعروف بغندور ، سمع المقرىء والطحاوي ، ومنه الحاكم وغيره ، توفي سنة سبعين وثلاثمائة » ترجمته في تأريخ بغداد : ٢ / ١٥٢ ـ تذكرة الحفاظ : ٣ / ٩٦٠ ـ العبر : ٣ / ٧٣ .

يقول : عبد العزيز بن محمد الأُنْدَراوردي . والله أعلم .

« واقِد بن مُحمَّد العُمري  $^{(1)}$ : بالقاف  $^{(1)}$ ، وليس في الصحيحين وافِد بالفاء ، أصلًا والله أعلم .

« حرملة بن يحي التَّجِيبِيُّ » (٣) شيخ مسلم : منسوب إلى تُجَيْب (٤) ، قبيلة من كِنْدة . بضم التاء المثناة من فوق في أوله ، وتفتح أيضاً .

وبالضم هو عند أصحاب الحديث ، وكثير من الأدباء ، ولم يُجز فيه بعضهم إلا الفتح ، وليس ذلك بالقوي ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) مسلم : ۱ / ۵۳ حديث رقم « ۳۹ » قال مسلم : «حدثنا أبو غسان المَسْمَعي ، مالك بن عبد الواحد . حدثنا عبد الملك بن الصباح ، عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر ، عن عبدالله بن عمر ، عن عبدالله بن عمر ، قال : قال رسول الله على » الحديث .

<sup>(</sup>٢) التقريب : ٢ / ٣٢٩ ، الخلاصة : ٣ / ١٢٧ ، المغنى : ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : ١ / ٥٤ - كتاب الايمان ، باب الدليل على صحة اسلام من حضرة الموت ، ما لم يشرع في النزع الأخير . . . حديث رقم : ٣٩ قال مسلم : « وحدثني حرملة بن يحي التجيبي ، أخبرنا عبدالله بن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب . قال : أخبرني سعيد بن المسيب ، عن أبيه ، قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة ، جاءه رسول الله هي فوجد عنده أبا جهل ، عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة ، فقال رسول الله هي : « يا عم : قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية : يا أبا طالب : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله هي يعرضها عليه ويعيد له المقالة ، حق قال أبو طالب آخر ما كلمهم : هو علي ملة عبد المطلب ، وأبي أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله هي : « أما والله لاستغفرن لك ما لم أنه عندك » فأنزل الله عز وجل : ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ﴾ التوبة : ١٦٣ وأنزل الله تعالى في أبي طالب ، فقال لرسول الله هي : ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين . ﴾ القصص : آية ٥٦ » . وأخرجه احمد في المسند : ٢ / ٣٤٤ ، والترمذي : واكوت و ٣٤١ في التفسير .

<sup>(</sup>٤) الأنساب : ٣ / ٢٤ \_ ٢٥ ، المؤتلف والمختلف للدارقطني : ١ / الورقة : ١٠ أ ، الاكمال : ١ / ١٩ . التبصير : ١ / ٦٩ .

وحَــرْملة هـذا هــو صـاحب الشــافعي الـذي يــذكـره أصحــابــه في مصنفاتهم(١) ، والله أعلم .

ذكر مسلم حديث « المُسَيَّب بن حَزْن » في وفاة أبي طالب ، ولم يرو عنه أحدُ إلا ابنه سعيد بن المُسَيَّب الفقيه الفاضل والمشهور فيه فتح الياء منه ووجدت إلاّ أبا عامر العَبْدري الحافظ الأديب ، وقد ضبطه بخطه بفتح الياء وبكسرها معاً . وهذا غريب مستطرف ، وكذلك ما حكاه القاضي عياض اليحصبي عن شيخه القاضي الحافظ أبي عليّ الصَّدَفيّ (٢) ، عن ابن المديني .

(١٦ ب) قال عياض (٣): ووجدته بخط مكي بن عبد الرحمن كاتب / أبي الحسن القابِسي بسنده عن ابن المديني : أنَّ أهل العراق يفتحون باءَهُ ، وأهل المدينة يكسرونها . قال الصَّدَفيّ : وذكر لنا : أن سعيداً كان يكره أن تفتح الياء من اسم أبيه . قال القاضي عِياض : وأما غير والد سعيد فبفتح الياء من غير خلاف منهم المُسيَّب بن رافع . والله أعلم .

قـول أبي طالب في روايـة أبي هريـرة (٤): « لَـوْلا أَنْ تُعَيِّـرني قُـرَيشٌ . يقولون : إِنَّما حَمَلَهُ ، علىٰ ذلكَ الجَزَعُ ، لأقررت بها عَيْنَكَ » .

الرواية المشهورة فيه بين أهل الحديث « الجَزَعُ » بالجيم والزاي المنقوطة . وذكر غير واحد من مُصنّفي غريب الحديث ، وأهل اللغة : أنّ

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير: ٢ / ١ / ٦٩ ، الجرح ١ / ٢ / ٢٧٤ ، تهذيب التهذيب: ٢ / ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، طبقات الشافعية الكبرى: ٢ / ٢٢٧ .

 <sup>(</sup>٢) «هـو الامام الحافظ أبو علي الحسين بن محمـد بن فيرة الأنـدلسي استشهد سنـة أربع عشـرة وخمسمائة » . ترجمته في تذكرة الحفاظ : ٤ / ١٢٥٧ ـ الصلة : ١ / ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) إكمال المعلم: ١ / ٦١ أ ـ ب ومشارق الأنوار: ١ / ٣٩٩ ، وانظر شرح مسلم للنووي: ١ / ٢١٣ .

<sup>(</sup>٤) مسلم : ١ / ٥٥ حديث رقم « ٤٩ » .

« الخَرَع » بالخاء المعجمة والراء المهملة المفتوحتين ، منهم أبوعُبيد الهَروي(١) ، وأبو القاسم الزَّمخشري (٢) وغيرهما .

و « الخَرَع » : الضّعف ، قال الأزهري : وقيل : الخَرَع ، الدّهش (٣) .

أخبرنا شيخنا أبو الفتح بن أبي المعالي الفَراوي بنيسابور قراءةً عليه ، قال : أخبرنا جَدِّي الإمام أبو عبداللَّه الفَراوي ، أخبرنا أبو الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسي ، أخبرنا الامام أبو سليمان حَمْد بن مُحمّد الخطّابيّ البُستي رحمه الله ، قال ما نصه في موت أبي طالب أنّه قال : « لولا أن تُعيِّرني قُريش ، فتقول : أَدْرَكه الجَزَع لأقررت بها عَيْنَك » .

وكان أبو العبّاس ثعلب يقول : إنَّما هو « الخَرَّعُ » يعني \_ الضَّعْفُ والخَوَر \_ . ذكره الخطّابي هكذا مقتصراً عليه في فصل . قال في ترجمته :

هذه ألفاظ من الحديث يرويها أكثر الرواة والمحدِّثين ملحونة ومحرَّفة أصلحناها لهم ، وفيها حروف تحتمل وجوها اخترنا منها أبينها وأوضها .

والله الموفق للصواب<sup>(٤)</sup>.

ذكر مسلم : حديث عثمان بن عفّان رضيَ الله عنه : « أَنَّ رسول الله عَنَّا : من ماتَ وهو يَعْلَم أنَّ لا إِلٰه إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الجَنَّةَ . » (٥) .

<sup>(</sup>١) غريب الحديث لأبي عبيد: ٤ / ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) الفائق : ١ / ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة : ١ / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) أنظر : النهاية ٢ / ٢٣ ، تاج العروس : ٥ / ٣١٥ مادة « خرع » . وقول الخطابي في غريب الحديث : ١ / ٤٩١ .

 <sup>(</sup>٩) مسلم: ١ / ٥٥ - كتاب الايمان ، باب الدليل على أنّ من مات على التوحيد دخل الجنّة قطعاً حديث رقم: ٤٣ .

هذا وسائر الأحاديث الواردة في معناه حجة على الخوارج<sup>(۱)</sup> القائلة: بتكفير مرتكبي الكبائر وتخليدهم في النّار، وعلى المعتزلة <sup>(۲)</sup> القائلة: بتخليدهم فيها من غير تكفير. ولا حجة فيه للمرجئة <sup>(۳)</sup> الزاعمة: أنّه لا يعذّب مع الاسلام بمعصية، كما لا ينجو مع الكفر بطاعة لأنه ليس فيه أكثر من اثبات أصل دخوله الجنّة وكل مسلم يدخل الجنّة وإن لبث في النار ما لبث، والنصوص متظاهرة في اصلاء من لم يُعف عنه من أهل الكبائر المسلمين نارجَهنّم، عافانا الله الكريم سبحانه.

وقوله: « وهو يَعْلَمُ » لا يحملنا على مخالفة الفقهاء وسائر أهل السنة في قولهم: إنّه لا يصير مسلماً بمجرد المعرفة بالقلب دون النطق بالشهادتين إذا كان قادراً عليه. لأنّ اشتراط ذلك ثابت بَيّنتُهُ أحاديث أُخر (٤).

منها حديث عُبادة بن الصّامت المذكور في الكتاب بعد هذا: « من قال أَشهدُ أَنَّ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ » (°) إلى آخره برواياته .

<sup>(</sup>١) الخوارج: « الذين أنكروا على عليّ التحكيم ، وتبرؤ ا منه ومن عثمان وذريته ، وقاتلوهم فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الفلاة منهم » . هدى السارى : ٥٩١ .

<sup>(</sup>٢) « المعتزلة : هم عصروبن عبيد ، وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما ، سموا بذلك لمّا اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله أوائل المائة الثانية ، وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره : أولئك المعتزلة ، وقيل : إنّ واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة وتابعه عصرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري ، فلمّا كان زمن هارون الرّشيد صنّف لهم أبو الهذيل كتابين وبين مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها : العدل والتوحيد ، وانفاذ الوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » . . شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : ٥٨٨ - ٥٨٩ .

<sup>(</sup>٣) « الارجاء: بمعنى التأخير، وهو عندهم على قسمين منهم من أراد به تأخير القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين الذين تقاتلوا بعد عثمان، ومنهم من أراد تأخير القول في الحكم على من أتظى الكبائر وترك الفراض بالنار، لأن الايمان عندهم: الاقرار والاعتقاد، ولا يضر مع العمل مع ذلك ». هدي الساري: ٤٥٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر الفتاوي الكبري لشيخ الاسلام ابن تيمية ٧ / ١١٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) مسلم : ١ / ٤٧ « . . حدثنا عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله ﷺ : د من قال : =

يبقى أَن يُقال : كيف عُلِّق دخول الجنَّةِ بمُجَرَّد قـول : « لا إِلٰه إِلَّا اللَّهُ » وهو لا يصير مسلماً ، ومن أهل الجَنَّةِ بمُجَرَّد ذلك على ما لا يَخفيٰ ؟

وجوابه (۱): أنَّ من الجائز في هذا الحديث وأشبهاهه أن يكون ذلك اقتصاراً من بعض الرواة نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط لا من رسول الله على بدلالة مجيء تمام ذلك في غير ذلك من الروايات والأحاديث عن رسول الله على ، وقد قررنا نحو هذا فيما سبق .

وجائز أن يكون اختصاراً من رسول الله على فيما خاطب به كفّار العرب عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم لله تبارك وتعالى مضموناً (٢) بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ، ومستلزماً له والكافر إذا / كان لا يقز بالوحدانية كالوثني (٣) ، (١٧ أ) والثّنوي (٤) ، فقال : لا إله إلا الله وحاله الحال التي حكيناها حُكم باسلامه . ولا نقول والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا : من أنّ من قال : لا إله إلا الله ، يُحكم باسلامه ، ثمّ يجبر على قبول سائر الأحكام . فإنّ حاصله راجع إلى أنّه يُجبر حِينَتِه على اتمام الاسلام ويُجعل حُكمه حُكم المُوتد إنْ لم

أشهد أن لا إله إلا الله وحـده لا شريـك له ، وأن محمـد عبده ورسـوله ، وأن عيسى عبـدالله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، وأن الجنـة حق ، وأن النار حق ، أدخله الله من أيّ أبواب الجنّة الثمانية شاء » حديث رقم (٤٦) .

<sup>(</sup>١) نقل الامام النووي في شرحه لمسلم كلام ابن الصلاح هذا : ١ / ٢٢٠ ـ ٢٢١ .

<sup>(</sup>Y) في شرح مسلم للنووي : ١ / ٢٢١ « مصحوباً » .

<sup>(</sup>٣) الوثني « هو الذي يعبد الأصنام ، وقال ابن الأثير : الفرق بين الوثن والصّنم أنّ الوثن كلّ ما له جثة محمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة ، كصورة الآدميّ تعمل وتنصب فتعبد . والصّنم : الصورة بلا جثّة . ومنهم من لم يفرق بينهما ، وأطلقهما على المعنيين » . . النهاية : ٥ / ١٥١ ، وانظر تاج العروس ٩ / ٣٥٨ مادة « وثن » .

<sup>(</sup>٤) « الثنوية : مذهب يزعم أتباعه أنّ النور والظلّمة أزليان ، فهم بخلاف المجوس الـذين قالـوا : بحدوث الظلام ، وفما زعمته الثنوية أنّ الـظلمة والنور يختلفان في الجـوهر والـطبع والفعـل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح . » .

يفعل من غير أن يَصير بذلك مسلماً (١) في نفس الأمر ، وفي أحكام الآخـرة . والله أعـلم .

ومن وصفنا حالة مُسْلِمٌ في نفس الأمر ، وفي أحكام الآخرة والله أعلم . وإذ وضح أنّه لم يبق للمرجئة في حديث عثمان وأمثاله متمسك فوراءه أحاديث أوردها مسلم وغيره فيها اعضال وللمرجئة بما اغترار منها حديث عُبَادة بن الصامت وغيره : « من شهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمداً رسولُ الله ، حَرَّم الله عليه النّار » (٢) .

\* ومنها حديث معاذ : « إنَّ حقاً عَلَىٰ الله أن لا يُعذِّبَ مَنْ لا يُشرك به "(٣) .

<sup>(</sup>١) في شرح مسلم للنووي : ١ / ٢٢١ ه أن يحكم باسلامه ، .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ١ / ٥٧ - ٥٨ حديث رقم : (٤٧) .

<sup>(</sup>٣) كذا رواه ابن الصلاح ولم أقف عليه بهذا اللفظ فلعله رواه في « المعنى » ونص الحديث في مسلم : ١ / ٥٨ حديث : (٨٤) « حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل ، قال : كنت ردف النبي على ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل ، فقال : « يا معاذ بن جبل » قلت : لبيك رسول الله وسعديك ، ثم سار ساعة ، ثم قال : « يا معاذ بن جبل » قلت : لبيك رسول الله وسعديك . ثم سار ساعة ثم قال : « يا معاذ بن جبل » قلت : لبيك رسول الله وسعديك . قال : « هل تدري ما حق الله على العباد » ؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » ثم سار ساعة . ثم قال : « يا معاذ بن جبل » قلت : لبيك رسول الله وسعديك ، قال : « هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا خلك » قال : « هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك » قال : قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « أن لا يعذبهم » .

ورواه البخاري في كتاب العلم: ١ / ٢٢٦ باب من خَصَّ بالعلم قوماً دون قوم حديث رقم: « ١٢٨ » ، وفي كتاب الجهاد: ٦ / ٥٨ باب اسم الفرس ، حديث رقم: « ٢٨٥ » .

وفي كتاب اللباس: ١٠ / ٣٩٧ ـ باب ارداف الرّجل خلف الرّجل حديث رقم: « ٩٦٧ » وفي كتاب الاستئذان: ١١ / ٦٠ ـ باب من أجاب بلبيك وسعديك. حديث رقم: « ٦٢٦٧ » وفي كتاب الرقاق: ١١ / ٣٣٧ ـ باب من جاهد نفسه في طاعة الله ، حديث رقم: « ٦٥٠٠ » وفي كتاب التوحيد: ٣٤ / ٣٤٧ ـ باب ما جاء في دعاء النبي على أمته إلى \_

وهذا كله يوجب بظاهرة أن لا يدخل النَّار مُسْلِم قطَّ ولا سبيل إلى القول بذلك للنصوص التي لا يُستطاع دفعها .

وقد أُجيب عن ذلك بأجوبةٍ ، منها ما حُكيَ عن جماعة من السَّلَف : إنَّ هذا كان قبل أن تنزل الفرائض وأحكام الأمر والنهى .

ولسنا نرتضي هذا إذ منها ما يُعلمُ بالنظر إلىٰ حال الـراوي له كَـونُه بعـد تَنزِل الأحكام .

ومنها: أنَّ المرادَ منها من شَهد بالشهادتين وأدَّى حقهما وفرائضهما ، حُكيَ ذلك عن الحسن البصري . ومنها قول من قال : إنَّ ذلك ورد فيمن قال عند التوبة ، ومات بعدها عَلىٰ ذلك .

ولي في ذلك وجهان متجهان هما أقربُ إلى الفاظ الأحاديث والله الموفق العاصم . أَحَدُهما : أنَّ معناها حرَّم الله عليه نارُ جهنَّم الخالدة ، وحق على الله أنْ لا يعذبه بالخلود فيها ، وحسن اطلاق ذلك بهذا المعنى لكونه واقعاً في مقابلة الشرك الموجب للنّار بوصف الخلود(١) فتكون النّار والعذاب المطلقان فيه راجعين إلى النّار والعذاب بذلك الوصف الذي هو وصف الخلود .

الثاني : أنّ المراد فجزاءه تحريم النّار عليه ، أو أنْ لا يعنّبه ثمّ قد لا يقع الجزء المعارض من المعصية منع منه واطلاق ذلك كاطلاق ضدّه في ضده كما في قوله تبارك وتعالى : ﴿ ومَنْ يَقْتُلُ مُؤمناً مُتَعمّداً فجزاؤه جَهنّم خالداً فيها . ﴾(٢) ، وقوله ﷺ فيمن قَتَل نفسه إنّه « في نار جهنّم خالداً فيها

<sup>=</sup> توحيد الله تبارك وتعالى ، حديث رقم : « ٧٣٧٣ » . ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة « ٣٩٨ : ١ » كما في تحفة الاشراف : ٨ / ٣٩٨ .

<sup>(</sup>١) بعدها كلمة : « الذي هو » ولكن شعب عليها .

<sup>(</sup>٢ النساء الآية : ٩٣ .

أبداً  $^{(1)}$  ، أي فجزاؤه ذلك ، ثُمَّ قد لا يُجازي به لمعارض من العفو يمنع منه .

وقد يعبر الفقيه عن هذا المعنى بأن يقول: المقصود بهذه الأحاديث اثبات كون الاسلام سبباً لتحريم النّار عليه والسبب قد يتخلّف مسببه لمانع. والله ورسوله أعلم بالمراد من ذلك(٢).

أخرج مسلم حديث (٣) « عُبَيداللَّه الأشْجَعيّ ، عن مالك بن مِغْوَل ، عن

(١) الحديث رواه مسلم: ١ / ١٠٣ \_ كتاب الايمان ، باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه ، وإنّ من قتل نفسه بشيء عذب به في النار لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة . حديث رقم : « ١٧٥ » ونصه : « عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوّجا لها في بطنه في نار جهنّم خالداً مخلّداً فيها أبداً .

ومن شرب سمًّا فقتل نفسه فهو يتحسّاه في نار جهنّم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن ترددى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنّم خالداً مخلّداً فيها أبداً . » .

ورواه البخاري: ١٠ / ٢٦١ في الطب - باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث ، والترمذي - في الطب - باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيسره ، رقم: « ٢٠٤٤ » و « ٢٠٤٥ » ، وأبو داود - في الطب ، باب في الأدويسة المكروهة رقم: « ٣٨٧٧ » . والنسائي - في الجنائز ، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه : ٤ / ٢٦ و ٢٧ .

(۲) انظر شرح الحدیث في « فتح الباري » الأجزاء والصفحات المتقدمة في تخریج الحدیث قبل قلیل . و « الفتح » : ۱ / ۲۲۲ ـ ۲۲۷ ، وعمدة القاري للعیني : ۱۰ / ۲۳۷ و ۱۰ / ۳۱۷ و ۲۰ / ۲۱۷ .
 و ۲ / ۹۸ ه و ۱۰ / ۶۹۷ و ۱۱ / ۱۰ ه و : ۱ / ۲۱۷ .

وإكمال المعلم : ١ / ٣٨ ب وما بعدها . وانظر ما كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية حول هذا الموضوع في كتابه « الايمان . x : « ص ٢٠٧ » فما بعدها .

(٣) رواه مسلم في \_ كتاب الايمان ، باب الدليل على أنّ من مات على التوحيد دخل الجنّة قطعاً . حديث رقم : « ٤٤ » \_ « . . حدثنا عبيدالله الأشجعي ، عن مالك بن مغول ، عن طلحة بن مصرّف ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : كنا مع النبي في مسير . قال : فنفلت أزاد القوم ، قال : حتى هم بنحر بعض حمائلهم ، قال : فقال عمر : يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم ، فدعوت الله عليها ، قال ففعل . قال : فجاء ذو البربرة ، وذو التمر بتمرة . قال : وقال مجاهد : وذو النّواة بنواة . قلت : وما كانوا يصنعون بالنّوي ؟ قال : كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء . قال : فدعا عليها ، حتى ملأ القوم أزودتهم . قال فقال عند ذلك : « أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله . لا يلقي الله بهما عبد غير شاك فيهما ، إلاً دخل الجنة » . صحيح مسلم : « ١ / ٥٥ - ٥٠ » .

طَلحة بن مُصَرِّف ، عن أبي صالح ، عن أبي هُرَيرة ، قال : كنَّا مع رسول الله على الله على مُصِرِّف ، قال : حتى هم بنحر على الله عن مَسِيرٍ ، قال : فَنَفِدَتْ أَزْوادُ القَدومِ . قال : حتى هم بنحر ( بعض ) (٢) حَمائِلِهِم » . إلى آخره .

هذا الحديث مما استدركه الدارقطني وعلّله (٣): من جهة أنَّ أبا أسامة وغيره رَوَوه عن مالك بن مِغْول ، عن طَلْحة ، عن أبي صالح مرسلًا .

وقد أخرجه مُسْلِمُ أيضاً من حديث الأعْمَش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد (٤) .

فتكلم عليه الدارقُطْني أيضاً ، وذكر أنه : اختلف فيه / على الأعمش ، (١٧ ب) فقيل فيه أيضاً عنه عن أبي صالح ، عن جابر وكان الأعمش يشك فيه (٥) .

وهذا الاستدراك من الدارقطني مع أكثر استدراكاته على الشيخين قَدْحٌ في أسانيدهما غير مُخْرِج لمتونِ الحديث من حيّزِ الصحة .

 $\dot{\epsilon}$  فَذَكر في هذا الحديث أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدِّمشقي الحافظ (١) فيما « أجاب به الدارقطني عن استدراكاته على مسلم » (٧) : أنَّ الأشجعي ثِقة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي صحيح مسلم المطبوع: ١ / ٥٥ « النّبيّ » ﷺ. نسخة محمد فؤاد عبد الباقي . وكذا في المتن المطبوع مع شرح النووي . وجاء في شرح النووي : ١ / ٢٢١ « رسول الله ﷺ » .

 <sup>(</sup>٢) ناقصة من الأصل ، وذكرت في صحيح مسلم : ١ / ٥٥ ، وكذا في شرح النووي : ١ /
 ٢٣٣ فأثبتها .

<sup>(</sup>٣) الالزامات للدراقطني : (١٧٢ - ١٧٣) .

 <sup>(</sup>٤) مسلم : ١ / ٥٦ حديث رقم : « ٤٥ » وسيأتي ذكر الرواية بالنص .

<sup>(</sup>٥) الالزامات للدارقطني: ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) هو « الحافظ أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي صاحب « أطراف الصحيحين » وأحد من برز في العلم . . توفي سنة أربعمائة » . له ترجمة في تذكرة الحفاظ : ٣ / ١٠٦٨ ـ العبر : ٣ / ٧٧ ـ شذرات الذهب : ٣ / ٧٧ .

<sup>(</sup>٧) ( جواب أبو مسعود الدمشقى ) الورقة : ١٠ أ .

مُجَوِّدٌ فإذا جَوِّد ما قَصَّر فيه غيره حُكِم له به ، ومع ذلك ، فالحديث له أصل ثابت عَنْ رسول ِ الله عَلَيْ برواية الأعمش له مُسْنَداً ، وبرواية يزيد بن أبي عُبيد ، واياس بن سَلَمة بن الأكْوع عن سَلَمة .

قلت رواه البخاري عن سلمة عن رسول الله علي (١) .

وأمّا شَكُّ الأعمش فهو غير قادح في متن الحديث ، فإنّه شَكُّ في عين الصحابي الراوي له ، وذلك غَيْرُ قادح ٍ ، لأنَّ الصحابة كلهم عدول والله أعلم (٢) .

قوله: « همّ بنحر بعض حمائلهم » (٣). هو في الأصل الذي هو بخط الحافظ أبي عامر العَبْدري. وفي أصل أبي القاسم الدمشقي: « حَمائِلِهِمْ » بالحاء المهملة محققاً ، ولم يذكر القاضي عياض غير هذا.

وفي الأصل المأخوذ عن الجُلُودي ، بالجيم ، والحاء . مكتوباً عليه : معاً . وهو بالجيم في « تخريج أبي نعيم الحافظ على كتاب مسلم » (٤) في أصل به مُعْتَمدٌ مسموع عليه ، وفي حاشيته : « الجمائل » جمع الجمالة ، وهي التي لا اناث فيها .

فأقول: كلاهما له وجه صَحيحٌ. أمّا بالحاء فهو جمع «حَمُولة» بفتح الحاء وهي الإبل التي تحمل. وعند أبي الهَيْثم اللغوي (٥): لا يقال في غير

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري : ٥ / ١٢٨ ـ كتاب الشركة ، باب الشركة في الطعام والنهد والعرض . حديث رقم : « ٢٤٨٤ » . وفي الجهاد : ٦ / ١٢٩ ـ باب حمل الزاد في الغنزو حديث رقم : « ٢٩٨٢ » . ومسلم : ٣ / ١٣٥٤ ـ كتاب اللقطة ، باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت ، والمواساة فيها . حديث رقم : « ١٩ » .

<sup>(</sup>٢) نقل الامام النووي في شرح مسلم : ( ١ / ٢٢١ ـ ٢٢٢ ) كلام ابن الصلاح هذا .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ١ / ٥٥ حديث رقم: «٤٤».

<sup>(</sup>٤): ١ / الصفحة ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) ﴿ أبو الهيثم الرازي ، كان إماماً لغويًا ، أدرك العلماء وأخمذ عنهم ، وتصدر بالرّي للافادة ،=

الإبل حمولة . وأما بالجيم ، فهو جمع : « جمالة » بكسر الجيم ، جمع جمل ، ونظير : حجر وحجارة .

والجمل : هو الذكر دون الناقة ، فيما حكاه الأزهري(١) عن الفرّاء (٢) وغيره ، والله أعلم .

قوله في أثناء الحديث: «قال: وقال مجاهد: وذو النَّواة بِنَواة » (٣) حُكِيَ عن عبد الغني بن سعيد الحافظ: أنَّ طلحة بن مُصَرِّف ، هو الذي حكي ذلك عن مجاهد وقوله: «وذُ النّواة بنواة » ، هو في أصولنا وغيرها ، الأوّل بهاء التأنيث . والثاني بغيرها . فذكر القاضي عياض رحمه الله أنّ صوابه حذف تاء التأنيث في الموضعين (٤) .

قلت : وكذلك وجدته في كتاب « أبي نعيم المُخَرَّج على صحيح مسلم »  $^{(6)}$  بلا هاء في الكلمتين .

والواقع في كتاب مسلم له عندي وجه صحيح ، وهو : أن تجعل النّواة عبارة عن جملة من النوي أفردت عن غيرها فتسمى الجملة المفردة الواحدة باسم النّواة الواحدة كما أطلق اسم الكلمة الواحدة على القصيدة الواحدة ، أو تكون النّواة من قبيل ما يُستعمل في الواحد والجمع بلفظ واحد من الأسماء

ومات سنة ست وسبعين وماثتين » بغية الوعاة : ٢ / ٣٢٩ .

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة : ٥ / ٩١ ، وانظر النهاية : ١ / ٢٩٨ « جمائلهم » و : ١ / ٤٤٤ : ( الحمولة » بالفتح : ما يحتمل عليه الناس من الدّواب سواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن الركوبة .

<sup>(</sup>٢) نقل النووي رحمه الله في شرح مسلم : ١ / ٢٢٣ كلام بن الصلاح هذا .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١ / ٥٦ حديث رقم : « ٤٤ » .

<sup>(</sup>٤) إكمال المعلم: ١ / الورقة ٣٨ ب ، وما بعدها .

<sup>.</sup> YE / 1 (0)

التي فيها علامة التأنيث نحو: الحَنْوة ، وهي نبت طيب الريح على مثال العَنْوَة ، والله أعلم .

قوله : « يَمَصُّونه  $^{(1)}$  المعروف في اللغة فيه فتح الميم ، وحكى الأزهري : بضمها عن بعض العرب $^{(1)}$  . وهو غريب والله أعلم .

قوله : « حَتَّىٰ ملَّا القَوْمُ أَزوِدَتَهُمْ » (٣) هكذا الرواية فيه .

و « الأَزْوِدَة » : جمع زاد ، وهي لا تملأ ، إنّما تملأ بها أوعيتها ، ووجهه عندي : أن يكون المراد ملأ القوم أوعية أزودتهم ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . كما في قوله تعالى : ﴿ وأسئل القرية ﴾ (٤) أي أهل القرية .

وبلغنا عن ابن جِنّي: أنّ في القرآن العظيم زهاء ألف موضع فيه حذف المضاف واقامة المضاف إليه مقامه.

أو يكون ذلك من قبيل المقلوب الذي من أمثلته قول الشاعر:

(١٨ أ) / كانَتْ فَريضة ما تقول كما كان الزناء فريضة الرَّجم (٥)

وليس هذا مخصوصاً بضرورة الشعر كما زعم ابن قتيبة (٦) . بل من عادات العرب قلبهم الكلام عند اتضاح المعنىٰ توسعاً في فنون المُخاطبات ،

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱ / ۵۹ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة : ١٢ / ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١ / ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) يوسف الآية : ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) الشاهد للنابغة الجعديّ / ديوانه ص ٢٣٥ ، وانظر أمالي المرتضى : ١ / ٢١٦ .

<sup>(</sup>٦) أورد ابن قتيبة في « تأويل مشكل القرآن » ، نماذج للقلب مستشهداً بأبيات منها الشاهد السابق إذ أورده ص ١٩٩ ، ثمّ ذكر ص ٢٠٠ أنّ للشعراء تقلب اللفظ للغلط ، أو على طريق الضرورة . وانظر مغنى اللبيب : ص ١٩٥ فما بعدها .

وممّا ذكروا من أمثله قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ بَلغَني الْكِبَرُ ﴾ (١) ، أي بلغت الكِبَر فأعلم ذلك فإنه حرف مُشكل لم أرهم شرحوه إلا ما كان من القاضي عياض فإنه ذكر فيه (٢): أنه يحتمل أنه سمّىٰ الأوعية بما فيها ، كما سُميت : الأسقية رواياً بحاملتها ، وإنما الروايا الإبل التي تحملها ، وسميت النساء : ظعائن ، باسم الهوادج التي حُمِلت فيها .

وما قاله غير مُسَلَّم ، وتسمية رواياً من توليد العامة ، والأمر في الظعائن على العكس مما ذكره ، فإن صفة الظَعْن للنساء بالاصالة ، واللَّهُ أعلم .

قولُهُ في الرواية الأخرى: « نَواضِحَنا »(٣) . فالنواضِحُ : من الإِبلِ التي يُسْتَقَىٰ عليها الماء وهي جمع ناضحة للأنثى(٤) .

قلت : وتسمية الذكر ناضحة على المبالغة في الوصف ، قالوا للرجل الكثير الرواية : راوية ، قياس تحتاج إلى مساعدة النقل عليه ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) الطلورة مريم الآية : ٨ .

<sup>(</sup>٢) إكمال المعلم: ١ / الورقة: ٣٨ أ، وانظر مشارق الأنوار: ١ / ٣٠٣ ، ٣٣٩ وجاء في هامش الأصل: «قال ابن دريد في « الاشتقاق»: مظعون من قولهم بعير مظعون إذا اشتد عليه الظعان، وهو حبل يشد به الهودج على البعير، وبه سميت الظمينة، ولا تسمى المرأة ظعينة جتى تكون في هودج، ثم كثر ذلك في كلامهم حتى لزم المرأة اسم الظعينة، وقالوا: ظعن القوم إذا ارتحلوا. قال النابغة: كما حادي الأزب عن الظعان.

الأزب : البعير الذي على أجفانه زمر فهو يـ أعو من كـل شيء . ومن أمثالهم : «كـل أزب نفور» . » . قلت : أنظر « الاشتقاق» : ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١ / ٥٦ حديث رقم : « ٤٥ » : « حدثنا أبو معاوية عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أو عن سعيد ( شك الأعمش ) قال : لما كان غزوة تبوك ، أصاب الناس مجاعة قالوا : يا رسول الله . لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادّهَنا ، فقال رسول الله ﷺ : « افعلوا » قال فجاء عمر ، فقال : يا رسول الله . إنْ فَعَلَتَ قَلَّ الظّهُرُ ، وَلِكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللّهَ لهم عليها بالبَركةِ ، لَعَلَّ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَ في ذلك . فقال رسول الله « نَعم » قال : فدعا بِنَطِع فبسطة ، ثم دعا بفضل أزوادهم . . . الحديث » .

<sup>(</sup>٤) الفائق : ١ / ٣٣٣ ، تاج العروس : ٢ / ٢٤٠ مادة « نضح » .

قول عمر: « ادْعُ اللَّهَ لَهُمْ عليها بِالبَرِكَةِ لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ في ذلك  $^{(1)}$  يعني خيراً ، أو بركةً ، أو نحو ذلك فحذف المفعول للعلم به ، والله أعلم . « داود بن رُشَيْدِ  $^{(7)}$ : بضم الراء من رُشَيْد واسكان الياء  $^{(7)}$ .

« وجُنَادَةُ »(٤) : بضم الجيم(٥) .

« والصُنَابِحِيّ »(٦): بضم أوله ، وياء النسب في آخره ، واسمه عبد الرحمن بن عُسَيْلَة أبو عبدالله(٧).

« وَحَبَّان » (^^) : جد مُحمّد بن يحيى بن حَبَّان ، بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة المشددة (٩) . وكل ذلك من المعروف بين أهل الحديث ، والمقصود تعريف الدَّخيل ، والله أعلم .

« هَدَّابُ بن خالِـدٍ »(١٠)، شيخ مسلم ، على وزن عَمَّـار ، وهو المَقـول

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم : ۱ / ٥٦ حديث رقم : « ٥٦ » .

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم : ۱ / ۵۷ حدیث رقم : « ₹3 » قال مسلم : « حدثنا داود بن رشید . . » وسبق أن تقدم ذكر الحدیث .

<sup>(</sup>٣) المؤتلف والمختلف للدارقطني : ١ / الورقة : ٨٥ ب ، التقريب : ١ / ٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ١ / ٥٧ حديث رقم: «٤٦».

<sup>(</sup>٥) الإكمال: ٢ / ١٥١ ، التقريب: ١ / ١٣٤ .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ١ / ٤٧ حديث رقم: « ٤٧ » قال مسلم: «حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث عن ابن عجلان ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن محيرين ، عن الصنابحي ، عن عبادة بن الصامت . . . الحديث » .

 <sup>(</sup>٧) المؤتلف والمختلف للدارقطني : ٢ / الورقة : ١١٩ ب ، اللباب: ٢ / ٢٤٧ ، الإكمال :
 ٥ / ١٩٩ .

<sup>(</sup>A) مسلم : ١ / ٥٧ حديث رقم : « ٤٧ » .

<sup>(</sup>٩) المؤتلف والمختلف للدارقطني : ١ / الورقة ١٩ أ ، الإكمال : ٢ / ٣٠٣ ، التبصير : ١ / ٢٨١ .

<sup>(</sup>١٠) مسلم : ١ / ٥٨ حـديث رقم : « ٤٨ » قال مسلم : « حـدثنا هـداب بن خالـد الأزدي . . . » وقد تقدم تخريج الحديث . وذكر روايته بالنص .

فيه : هُذْبة بن خالِدٍ ، وأحدهما لقب . وهُذْبَة هو اللقب(١) .

وحَكَىٰ الحافظ أبو الفضل الفَلكيّ الهَمْدانيّ (٢): أنه كان يغضب إذا قيل: هُدْبَة وقرأت بخط أبي محمد عبداللّه بن الحسن الطّبسي (٣) في كتابه في « المؤتلف والمختلف »: أنَّ هداب هو اللقب ، وليس هذا مما يُرْكن إليه . والله أعلم .

قـول مُعاذ رضي الله عنه : « كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﴾ ليس بَيْنِي وبَيْنَهُ إِلَّا مُؤَخِرَةُ الرَّحْلِ » (4) ، ف « الرِدْف » : هـو بكسر الـراء واسكان الـدال ، وهو الراكب خلف الراكب خلف الراكب .

« ومُوَّ خِرَة الرَّحْلِ » : هي التي خلف الراكب يستند إليها ، والأكثر الأغلب تسميتها أأخرة الرَّحل ، وهي مُوْ خِرة الرَّحل ، بميم مضمومة ، ثم همزة ساكنة ، ثم خاء مكسورة خفيفة ، وقالها بعض الرواة : بفتح الهمزة وفتح الخاء المشددة . وهو غالب على ألسنة الطلبة ، وليس ذلك بثابت .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في التقريب : ٢ / ٣١٥ « هدبة : بضم أوله وسكون الدال ، بعدها موحدة . . ويقال : هداب بالتثقيل وفتح أوله . . » .

وفي الاكمال: ٧ / ٤٠٥ « هـدبـة بن خالـد . » ، وفي المغني : ٢٦٩ ـ « هـدّاب . . . وفي الاكمال : ٧ / ٢٤٧ : « هدبة » . فكأنه اختار : « هدبة » . وقال النووي في شرح مسلم : ١ / ٢٣٠ « والبخاري أعرف من غيره ، فإنّه شيخ البخاري ومسلم . » . كما نقل الامام النووي رحمه الله تعالى قول ابن الصلاح .

<sup>(</sup>٢) الفلكي : « . . هذه النسبة إلى الفك ومعرفة حسابه وسير النجوم ، واشتهر بهذه النسبة . . . أبو الفضل علي بن الحسين بن أحمد بن الحسن الفلكي الحافظ الهمداني ، رحل وجمع الحديث وصنّف كتباً منها كتاب « منتهي الكمال في معرفة الرجال » . اللباب : ٢ / ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٣) «هـذه النسبة إلى طبسس ، وهي مـدينة بـرية بين نيسـابور أصبهـان وكـرمـان . . وأبـو محمـد الطبسي ، جال الأقطار وسمع الكثير من الشيوخ ، وخرج لهم التاريخ ، وكان حافظاً ثقة توفي سنة أربعمائة وتسع وأربعين بمرو الروذ » اللباب : ٢ / ٢٧٤ ـ المنتظم : ٩ / ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) مسلم : ١ / ٥٨ ، حديث رقم ( ٤٨ » ، وقد تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٥) الصحاح للجوهري : ٤ / ١٣٦٣ مادة « ردف » ، النهاية : ٢ / ٢١٦ ، تـاج العروس : ٦ / ١١٤ مادة « ردف » .

وحكى القاضي عياض رحمه الله وإيّانا في ذلك في كتابيه « مشارق الأنوار »(١) و « إكمال المُعْلِم »(١) ، عن ابن مكي أنه أنكر الكسر ، وقال : لا يقال مُقَدِم ولا مُؤَخِرة ، بالكسر ، إلّا في العين . يعني ـ قولهم : مُقَدِم العَيْن ومُؤخِرها .

قلت : وهذا الذي حكاه عن أبي حفص عمر بن مكي الصقلي صاحب كتاب « ما تلحن فيه العامة .  $^{(7)}$  ، معروف عن الخليل الغة ومن تقدم من أهل اللغة (٥) .

وما توهمه القاضي من كونه مخالفاً لما تقدم ذِكْرُهُ ، وَهُمٌ مِنه ، فإنَّ ذلك في مُقَدِم ومُؤَخِر ، بغير تاء التأنيث والمراد به أنَّه لا يقال : « مُؤَخِر » السفينة وغيرها ، و « مِقَدِمها » بالكسر .

(۱۸ ب) بل « مؤخرها » و « مقدمها » بالفتح والتشديـد / وليس في ذلك تعـرض لمؤخرة الرحل ، بتاء التأنيث . وهما نوعان (٦) فأعلم ذلك ، والله أعلم .

قوله ﷺ لمعاذ: « هَلْ تَدري ما حَقُّ العِبادِ على اللَّهِ » (٧). وَجُهُه مع كونه سبحانه وتعالى ، يتعالى عن أن يستحق عليه أحد حقاً ، أنّه لما كان ما

<sup>(</sup>١) مشارق الأنوار: ١ / ٢١ .

<sup>(</sup>٢) إكمال المعلم: ١ / الورقة ٣٨ ب.

<sup>(</sup>٣) « تثقيف اللسان » أو « ما تلحن به العامة » : ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) هـ و « أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري ، صاحب العروض والنحو ، قال ابن حجر : صدوق عالم عابد ، مات بعد الستين ومائة ، وقيل سنة سبعين أو بعدها » . ترجمته في تهذيب التهذيب : ٣ / ١٦٣ ، التقريب : ١ / ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٥) كتاب « العين » : ٥ / ١٢٣ .

<sup>(</sup>٦) النهاية : ١ / ٢٩ ، تاج العروس : ٣ / ٨ مادة « أخر » .

<sup>(</sup>٧) مسلم : ١ / ٥٨ حديث رقم « ٤٨ » .

وعد به يوجد لا محالة ولا يقع تركه صار كالحق الذي لا يسيغ تركه فأطلق عليه لفظه (١).

وأخبار معاذ بذلك «عند موته ، تَأَثُماً » (٢): أي تَجنباً للاثم ، مع أن النبي على منعه من أن يخبر به الناس وجهه عندي : أنه منعه من التبشير العام خوفاً من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا عِلم فَيغتر ويَتكل . ومع ذلك أخبر على به على الخصوص من أمِنَ عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة بالحقائق ، فإنه أخبر به مُعاذاً فسلك معاذ هذا المسلك ، وأخبر له من الخاصة من رآه أهلًا لذلك تَأْثُماً من أنْ يَكْتُم عِلماً أهله . والله أعلم (٣) .

وأما حديث أبي هريرة المذكور بعد هذا ، وما فيه من خلاف حديث معاذ ، من أمر رسول الله ﷺ أبا هريرة : بأن يبشر بالجنة من لقي مِمَّن يشهد أنْ لا إله إلَّا اللَّهُ .

وقول عمر : « أُخْشَىٰ أَنْ يَتَّكِل النَّاسُ عليها ، فَخَلِّهم يَعملون »(٤) .

ما للعبياد عليه حق واجب كلا ولا سعى لديه ضائل إن عنذبوا فبعد له أو نعموا فبضله وهنو الكريم السامع »

<sup>(</sup>١) قال ابن أبي العزّ في شرح الطحاوية معلقاً على هذا الحديث : « ٢٦٠ - ٢٦٠ » : « فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق ، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيشاً ، كما يكون للمخلوق على المخلوق ، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير . وحقهم الواجب بوعده ، هو أن لا يعذبهم . . ولقد أحسن القائل :

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: (١ / ٦١) حديث رقم: «٥٣» «.. ما من عبد يشهد لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله أفلا أحبر بها الناس فيستبشروا ؟ قال: « إذا يتكلوا » فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً ».

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ١ / ٢٢٧) ٧٧ ، أإ » هو بفتح الهمزة وتشديد المثلثة المضمومة ، أي خضية الوقوع في الاثم . . والعراد بالاثم الحاصل من كتمان العلم ، ودل صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على الترية لا على التحريم ، وإلا لما كان يخبر به أصلاً ، أو عرف أن النهي مقيد بالاتكال فأخبر به من لا يخشوا عليه ذلك ، وإذا زال القيد زال المقيد ، والأول أوجه لكونه أخر ذلك إلى وقت موته . . » .

<sup>(</sup>٤) مسلم : ١ / ٦١ حديث رقم : « ٥٢ » وسيأتي نصه وتخريجه .

وقوله ﷺ : « فَخَلُّهم »(١) .

فأقول: إنّ ذلك من قبيل تغير الاجتهاد، وقد كان القول بالاجتهاد جائزاً له وواقعاً منه عند المحققين، وله المزية على سائر المُجْتَهدين بأنه لا يُقَرُّ في اجتهاده على الخطأ.

وقد روى الثقات في حديث أم سلمة المعروف أنه على قال : « إنّي إنّما أقضي بَيْنكم برأي فيما لم يُنزّل عَليّ فيه » (٢) . ومن نَفىٰ ذلك وقال : لم يكن له القول في الأمور الدينية إلا عن وَحي فليس بممتنع أنْ يكونَ قد نزل عليه عند مخاطبته عمر له وَحيّ بما أجابه به ناسخ لوحي سبق بما قاله أولاً . على والله ورسوله أعلم .

قوله في الـرواية الثـانية : «كُنْتُ رِدْفَ رَسُـول ِ الله ﷺ عَلَىٰ حمارٍ يُقـال له : عُفَيْر » (٣) .

هذا يقتضي أن يكون ذلك في مرة أخرى غير المرة المذكورة في الرواية الأولى . فإن « مُؤَ خِرَة الـرَّحْلِ » (٤) يختصُ بـالإبل . ولا تكـون عَلىٰ حمار .

<sup>(</sup>۱) مسلم : ۱ / ۳۱ حدیث رقم : « ۵۲ » .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: ٥ / ٢١٢ في الشهادات ـ باب من أقام البينة بعد اليمين ، وفي المظالم ـ باب من خاصم في باطل وهو يعلمه ، وفي الحيل ـ باب إذا عصبت جاريته فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية المميتة ثم وجد صاحبها فهي له . وفي الأحكام باب موعظة الامام للخصوم ، وباب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه ، وباب القضاء في كثير المال وقليله . ورواه مسلم : ٣ / ١٣٣٧ ـ حديث رقم : « ٤ » في كتاب الأقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة . ومالك في المموطأ : ٢ / ٧١٩ في الأقضية باب الترغيب في القضاء بالحق وأبو داود في الأقضية باب في قضاء القاضي إذا أخطأ رقم : « ٣٥٨٣ » و « ٣٥٨٤ » . والترمذي في الأحكام باب ما جاء في التشديد على من يقضي له ، حديث رقم : « ٣٥٨٤ » ، والنساثي : الأحكام باب ما جاء في القضاة ، باب الحكم بالظاهر .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ١ / ٥٨ حديث رقم: « ٤٩ » .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : ١ / ٥٨ حديث رقم : ( ٤٨ » .

قوله : « شُعْبَة عَنْ أبي حَصِين »( $^{(4)}$ ) ، هو بحاء مهملة مفتوحة بعدها صاد مهملة وفي آخره نون ، وهو عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي ، وليس في الصحيحين حَصِين ، وأبو حَصِين ، بالفتح سوى هذا والله أعلم  $^{(4)}$  .

وفي رواية أبي حَصِين المذكورة: «يا مُعاذ. أتدري ما حَقُّ اللَّهِ عَلَىٰ العِبادِ؟ قال: اللَّهُ ورَسُولُهُ أعلم. قال: «أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ ولا يُشْرَكَ به شيئًا »(٥).

وقع في الأصول « شيئاً » بالنصب .

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم: ١ / الورقة ٣٨ ب.

<sup>(</sup>٢) نقل النووي في شرح مسلم هذه الفقرة عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى . وقال ابن حجر في « الفتح » : ٦ / ٥٩ « . . عفير : بالمهملة والفاء ، مصغر مأخوذ من العفر ، وهو لون التراب كأنه سمي بذلك للونه والعفرة حمرة يخالطها بياض ، وهو تصغير أعفر ، أخرجوه عن بناء أصله ، كما قالوا سويد في تصغير أسود ، ووهم من ضبطه بالغين المعجمة ، وهو غير الحمار الآخر الذي يقال له : « يعفور » .

وزعم ابن عبدوس: أنهما واحد، وفواه صاحب « الهدى » ، ورده الدمياطي فقال: «عفير » أهداه المقوقس ، و « يعفور » أهداه فروة ابن عمرو ، وقيل: بالعكس. و « يعفور » بسكون المهملة وضم الفاء هو اسم ولد الظبي ، أنه سمي بذلك لسرعته. قال الواقدي: نفق « يعفور » « أثناء » منصرف النبي على من حجة الموداع ، وبه جهزم النووي عن ابن الصلاح . » .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١ / ٥٩ حديث رقم : « ٥٠ » .

<sup>(</sup>٤) المؤتلف والمختلف للدارقطني: ١/ الورقة: ٤٠ ب، الإكمال: ٢/ ٤٨٠ ، المؤتلف والمختلف لعبد الغني الأزدي: ٣٣ ، المشتبه: ١/ ٢٤٠ ، التبصير: ١/ ٤٤٢ ، تصحيفات المحدثين: ٢/ ٦١٧ .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم : ١ / ٥٩ حديث رقم : « ٥٠ » وجاء فيه « ولا يشرك به شيء » .

قلت : هـو الصحيح على التردد في قوله : « يُعْبَد اللَّهُ ولا يُشـرك به » بين وجوه ثلاثة .

أحدُها : « يَعْبُد الله » ، بفتح الياء التي للمذكر الغائب ، أي يَعْبُد العبد الله ولا يشرك به شيئاً . وهذا أوجه الوجوه .

الثاني : « تَعْبُد » بالتاء التي هي للمخاطب على التخصيص لمعاذ لكونه المخاطب والتثنية به على غيره .

الشالث: « يُعْبَدَ » بضم أوله على ما لم يسم فاعله ، ويكون قوله: « شيئاً » كناية عن المصدر ، لا عن المفعول به .

أي : لا يشرك به اشراكاً . وتكون الجار والمجرور في قوله به هو القائم ( ١٩ أ ) مقام الفاعل . وإذ لم تُعين الرواة / شيئاً من هذه الوجوه فحق على من يروي هذا الحديث منا أن ينطق بها كلها واحداً بعد واحد ليكون آتياً بما هـو المَقول منها في نفس الأمر جَزماً ، والله أعلم(١) .

قول أبي هريرة رضي الله عنه: « فإذا رَبيعٌ يَـدْخُل في جَـوفِ حائِطٍ من بِعْرٍ خارجةٍ ( والربِيعُ الجَدْوَل ) ، فاحْتَفَرْتُ ( كمـا يَحْتَفِرُ الثَّعْلَبْ ) (٢) فَـدَخَلْتُ على رسول الله ﷺ (٣) .

<sup>(</sup>١) نقل الامام النووي في شرح مسلم : ١ / ٣٣٣ هذه الفقرة عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) ناقصة من الأصل واتممتها من صحيح مسلم: ١ / ٦٠ ليتم المعنى .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم : ( 1 / 09 - 17 ) في كتاب الايمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً . حديث رقم : ( ٥٣ ) ، ونص الحديث : ( . . . حدثني أبو هريرة قال : كنا قعوداً حول رسول الله هي م معنا أبو بكر وعمر ، في نضر . فقام رسول الله هي من بين أظهرنا ، فأبطأ علينا ، وخشينا أن يقتطع دوننا ، وعزعنا فقمنا . فكنت أول من فزع ، فخرجت أبتغي رسول الله هي ، حتى أتيتُ حائِطاً للأنصار لبني النَّجارِ ، فَدُرْتُ بهِ هـلْ أَجِدُ لَـهُ بابـاً ، فلم أجد ، فإذا رَبيعُ يَدْخُل في جوفِ حائِطٍ من بثرٍ خارجةٍ ( والربيعُ الجَدُول) فاحْتَفَرْتُ كما يَحْتَفِرُ النَّعلبُ ، فدخلتُ عَلىٰ رسول الله هي فقال : «أبو هريرة » ؟ فقلتُ : نَعَمْ يا رسولَ \_ يَحْتَفِرُ النَّعلبُ ، فدخلتُ عَلىٰ رسول الله هي فقال : «أبو هريرة » ؟ فقلتُ : نَعَمْ يا رسولَ \_

فقوله: (من بِثَرٍ خَارِجَةٍ)، هو بالتنوين في «خارجةٍ»، وكذا في الأصل الذي هو بخط أبي عامر العبدري. وفي الأصل المأخوذ عن الجُلُودي.

وأخبرني الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد (١) بقراءتي عليه ، عن الحافظ المُتْقِن أبي موسى محمد بن أبي بكر المَديني الأصبهاني (٢) رحمه الله قال : قوله ( من بئرِ خارجةٍ ) يروى على وجوه .

يقال : ( مِنْ بِئر خارِجه ) .

وبئر خارجةٍ ، بئرِ معروف منسوبة إلى خارجة .

فالرواية التي ذكرها أبو موسى هي : بإضافة خارج إلى هاء الضمير ،

اللّهِ. قال: «ما شَأَنُكَ »؟ قلتُ: كُنْتَ بِينَ أَظْهُرِنا ، فَقُمْتَ فَأَبِطاتَ علينا ، فَخَشِينا أَنْ تُقْتَطَع دونَنا . فَفَزِعنا . فكنْتُ أُولَ مَنْ فَزِع ، فأتيتُ هذا الحائِط ، فاحْتَفَرْتُ كما يَحْتَفِرُ الْعلب . وهؤلاء الناسُ ورائي . فقال: «يا أبا هريرة» (وأعطاني نَعْلَيْه) قال: «اذهب إنْعْلَيَّ هاتين . فَمَنْ لقيتَ مِنْ وراءِ هذا الحائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله مُسْتَيقناً بهما قلبُهُ ، فَبَسُرُهُ بالجَنَّةِ » . فكان أُولَ مَنْ لقيتُ عُمَرُ ، فقال: اما هاتانِ النَّعْلانِ يا أبا هريرة ؟ فقلت : هاتانِ نعلا رسولِ الله عَنْ بَهما ، مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلاّ اللّه مُستيقناً بِها قَلْبُهُ بَشَرْتُهُ بالجَنَّةِ . فَضَرَبَ عُمَرُ بيدِهِ بَيْنَ تَذْيَقٍ . فَخَرَرْتُ لاِسْتِي ، فقال : ارْجِع يا أبا هريرة . فقال لي مرسول الله عَنْ : « مالكَ يا أبا هريرة » ؟ قلت : لَقِيتُ عُمَرُ ناخْبَرْتُهُ بالذي بَعَثْتَني بهِ ، فَضَرَب مُمَلُ وَلَيْ اللهُ مُستيقناً بها قَلْبُهُ . وَرَكِبَنِي عُمَرُ ، فإذا هو على أَثري . فقال لي رسول الله عَنْ : « مالكَ يا أبا هريرة » ؟ قلت : لَقِيتُ عُمَرُ فاخْبَرْتُهُ بالذي بَعَثْتَني بهِ ، فَضَرَب رسول الله عَنْ : « يا عُمَرُ ! ما حَمَلك ما فَعَلْتَ » ؟ قال : ارْجِع . فقال له رسول الله عَنْ : « يا عُمَرُ ! ما حَمَلك على ما فَعَلْتَ » ؟ قال : يا رسول الله مُستَيقناً بها قَلْبُهُ ، بَشَرَهُ بالجَدَّةِ ؟ قال : « نَعَمْ » قال : فلا تَفْعل ، فإني يَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِللَّهُ اللّهُ مُستَيقناً بها قَلْبُهُ ، بَشَرَهُ بالجَدَّةِ ؟ قال : « نَعَمْ » قال : فلا تَفْعل ، فإني يَشْهُدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِللّهُ اللّهُ مُستَيقناً بها قَلْبُهُ ، بَشَرَهُ بالجَدَّةِ ؟ قال : « فَخَلِهمْ » قال : فلا تَفْعل ، فإني يَشْهُدُ اللهُ اللهُ مُسْتَيقناً بها قَلْبُهُ ، بَشَرَهُ بالجَدَّةِ ؟ قال : « فَخَلِهمْ » .

<sup>(</sup>١) هو «بهاء الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن منصور المقدسي ، الفقيه الزاهد ، صنف في الفقه والحديث ، ومن تصانيفه : «شرح العمدة » للشيخ موفق الدين في مجلدين ، توفي سنة أربع وعشرين وستمائة » .

ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة : ١٧٠/٢ ـ شذرات الذهب : ٥ / ١٤ .

<sup>(</sup>٢)هو « الحافظ محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر » تقدمت ترجمته ص (١٦٠) .

أي البئر في موضع خارج عن الحائط.

والرواية الثالثة: البئر فيها منسوبة إلى رجل إسمه خارجة ، والله أعلم (١) .

قوله : ( الرَّبيعُ الجَدُّول ) ، فالرَّبيع هو على لفظ الرَّبيع الزماني . و « الجَدْوَل » : هو النهر الصغير (٢) .

وقوله : « فَاحْتَفَرْتُ » ، هو بالراء المهملة محققاً في الأصل المأخوذ عن الجلودي . والأصل الذي بخط العبدري ، وهي الرواية الأكثر (7) .

ورواه بعضهم بالزاي المنقوطة (3) . وكذلك وجدته في « كتاب أبي نُعيم المُخَرَّج » (6) على هذا الكتاب في الأصل المأخوذ عنه . ومعناه : تضاممت . وهذا أقرب من حيث المعنى ، ويدل عليه تشبيهه بفعل الثعلب ، وهو تضامه للدخول في المضايق ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) نقل النووي في شرح مسلم : ١/ ٢٣٥ هذه الفقرة عن ابن الصلاح وجاء فيه :

<sup>«</sup> وذكر الحافظ أبو موسى الأصبهاني وغيره : أنه روى على ثلاثة أوجه أحدها هذا ، والثاني : من بئر خارجه ، بتنوين بئر وبهاء في آخر خارجه مضمومة وهي هاء ضمير الحائط أي البئر في موضع خارج عن الحائط ، والثالث : من بئر خارجه بإضافة بئر إلى خارجه آخره تاء التأنيث وهو إسم رجل » .

 <sup>(</sup>۲) تاج العروس : ٧/٤٥٢ مادة « جدل » ، النهاية : ٢٤٨/١ .

<sup>(</sup>٣) كذا قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى . وقال النووي في شرح مسلم : ٢٣٦/١ «قال الشيخ أبو عمر : انه بالزاي في الأصل الذي بخط أبي عامر العبدري ، وفي الأصل المأخوذ عن الجلودي ، وإنها رواية الأكثرين وإن رواية الزاي أقرب من حيث المعنى ويدل عليه تشبهه بفعل الثعلب وهو تضامه في المضايق . . » قلت : يلاحظ الفرق بين ما نقله النووي عن إبن الصلاح وبين ما ذكره إبن الصلاح رحمه الله تعالى ويبدو أن ما نقله النووي عن إبن الصلاح رحمه الله تعالى هو من سبق القلم والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) وكذا في صحيح مسلم النسخة المطبوعة نسخة محمد فؤاد عبد الباقي ، وشرح النووي على مسلم . « فاحتفزت » .

<sup>. 78-77/1:(0)</sup> 

قوله: «بين ظَهْرَيْنا »(١) وهو بفتح الراء وإسكان الياء بعدها. قال الأصمعي وغيره: يقال: بين ظهريهم، وظهرانيهم، أي بفتح النون معناه بينهم وبين أظهرهم، وهو في بعض النسخ «بين أظهُرِنا » والله أعلم.

قول أبي هريرة « فأجْهَشْتُ بُكَاءً » . يقال : جَهَشْتُ وأجهشْتُ جَهْشًا وإجهشْتُ جَهْشًا وإجهاشاً . وهو فيما ذكره أبو عُبيد (٢) وغيره : أن يفزع الإنسان إلى غيره ، وهو مع فزعة كأنه يريد البكاء كالصبي يفزع إلى أمه وأبيه وقد تهيأ للبكاء (٣) .

وزاد بعضهم بياناً فقـال : (٤) هو أن يفـزع إلى آخر وهـو مُتَغَيِّـر الـوجـه متهيىء للبكاء ولما يَبك بعد ، والله أعلم .

قوله: ( وَرَكِبَني عُمَرُ وإذا (٥) هو على أثّري ) ، أي لحقني في الوقت من غير تمهل. وقوله: « أثّرى »(٦) يقال بفتح الهمزة والشاء جميعاً ، ويكسر الهمزة وإسكان الثاء ، والله أعلم.

قلت : ودخول أبي هريرة الحائط من غير إذن صاحبه على ما دل عليه ظاهر الحال مع تقرير النّبي ﷺ إياه على ذلك يَدل على جواز مثل ذلك عند العلم برضى المالك وإن لم يتلفظ بالأذن .

وضَربة عُمَر المفضية إلى سقوط أبي هريرة يحمل على أنه دفع في

<sup>(</sup>١) في النسخة المحققة لمحمد فؤاد عبد الباقي « بين أظهرنا » ، وأنظر اللسان : ٢٠/٤ مادة « ظهر » .

<sup>(</sup>٢) غريب الحديث: ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: النهاية: ٣٢٢/١، الفائق: ٢/٢٩١، ٢٤٣/١، تارج العروس: ٢٩١/٤ مادة «جهش». واللسان: ٢٧٦/٦ مادة «جهش».

<sup>(</sup>٤) القاضي عياض : مشارق الأنوار : ١٦٢/١ ، أعمال المعلم : ١/الورقة : ٤٠ ب .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل وكذا في شرح مسلم للنووي : ٢٣٨/١ ، وجاء في المتن الذي طبع مع شرح مسلم للنووي « فإذا » وكذا تبعه محمد فؤ اد عبد الباقي رحمه الله تعالى في نسخته .

<sup>(</sup>٦) أنظر التاج : ٣/٤ مادة « أثر » ، واللسان : ٤/٥ مادة « أثر » .

صدره ليرده فانصدم لإسراعه أو نحو ذلك ، فوقع من غير تعمد من عمر لذلك . وهي واقعة عين ، ووقائع الأعيان تتردد بين ضروب من الاحتمالات ، والله أعلم .

قوله : ( لَبَّيْكَ وَسَعْدَيك ) فيه لأهل العربية واللغة أقوال .

فقيل : معنى « لبَّيْك » إجابة لك بعد إجابة .

( ١٩ ب ) وقيل : لزوماً لطاعتك وإقامة عليها/بعد إقامة ، من قولهم : ألبَّ بالمكان ولبَّ به إذا أقام به ولزمَهُ .

ومعنى « سَعْدَيْك »: إسعاداً لك بعد إسعاد. والإسعاد الإعانة ، والتثنية فيهما للتكرير والتأكيد(١). والله أعلم.

قول مسلم رحمه الله وإيانا : (حَدَّثَنَا شَيْبانُ بْنُ فَرُّوخ ) (٢) .

<sup>(</sup>۱) أنظر: كتاب سيبويه: ١/ ٣٥٠ ، شرح المفصل: ١١٨/١ - ١١٩ وتاج العروس (ط الكويت): ١٨٤/٤ ـ ١٨٥ مادة (لب) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: ( ٦١/١ - ٦٢ ) - كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قبطعاً ، حديث رقم : ( ٥٤ ) قال مسلم : ( حدثنا شيبان بن فروخ . حدثنا سليمان ( يعني ابن المغيرة ) قال : حدثنا ثابت عن أنس بن مالك ، قال : حدثني محمود بن الربيع ، عن عِتْبان بن مالك ، قال : قَدِمْتُ المدينة ، فَلَقِيتُ عِتْبان . فقلت : حديثُ بَلَغَني عنك . قال : أصابني في بصري بَعْضُ الشيء ، فَبَعَثْتُ إلىٰ رسول الله ﷺ أني أُحبُ أن تاتيني فتصلي في منزلي ، فساتخذه مصلي - قال : فأتىٰ النّبي ﷺ ، وَمَنْ شاء الله من أصحابِه ، فدخل وهو يُصلي في منزلي وأصحابه يُتَحدثون بينهم . ثم أسندوا عُظمَ ذلك وَكُبْره إلىٰ مالك بن دُخْشَم . قالوا : وَدُوا أنّه دعا عليه فَهَلكَ .

وَوَدُوا أَنه أَصَابَهُ شَرُّ فقضى رسول الله رسول الله الله الصلاة وقال : « اليس يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنِي رسولُ الله ؟ » قالوا : إنّه يقولُ ذلك ، وما هو في قَلْيهِ قالَ : « لا يَشْهَدُ أَحدُ أَنْ لا إِلَهُ إِلّا اللهُ وَأَنِي رسولُ اللهِ فَيَدْخُلُ النّارَ ، أو تَطْعَمَهُ » . قال أنسٌ : فأعجبني هذا الحديثُ ، فقلتُ لائني : أكتُبهُ . فَكَتَبهُ » . ورواه البخاري : ١٨/١٥ - كتاب الصلاة ، باب دخل بيتاً يصلي حيث شاء أو حيث أمر ، ولا يتجسس . حديث رقم : ٤٢٤ ، والحراف الحديث في السبخاري حديث رقم : (٤٢٥ ، ١٦٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨٠ ، ١١٨٨ ، ٤٠٠٠ ، ١١٨١ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١٠٠٠ .

« فَفَرُّوخ » : هو بفتح الفاء وتشديد الراء ، وبالخاء المنقوطة (١) ، وهو عَجمي غير منصرف . وقد ذكر صاحب كتاب « العين » (٢) اسم ابن لإبراهيم على هو : أبو العجم . والله أعلم .

و « عِتْبان بنُ مالكِ » : بكسر العين على مثال عِمْران (٣) ، والله أعلم . « مالك بن الدُّخْشُم » : هو من الأنصار ، حكى أبو عمر بن عبد البر اختلافاً في شهوده العقبة . وقال : لم يختلفوا أنه شهد بدراً وما بعدها من المشاهد (٤) . وقال : لا يصح عنه النفاق ، وقد ظهر من حُسن إسلامه ما يمنع من إتهامه (٥) .

قلت: وهو ابن « الدُّخشُم »<sup>(٦)</sup> بدال مهملة مضمومة ، ثم خاء معجمة ساكنة ، ثم شين مثلثة مضمومة ثم ميم <sup>(٧)</sup> ، وقيل فيه : « الدُّخشُن »<sup>(٨)</sup> بالنون . ويقال أيضاً : « الدُّخشِن » بكسر البدال وكسر الشين ، وجاء مصغراً (٩) ، ومكبراً فيهما . غير أن الواقع فيه في روايتنا في كتاب مسلم ،

<sup>(</sup>١) المؤتلف والمختلف للدارقــطني ٢/الـورقــة ١٤٩ ب، تقليـل المهمــل : ٨٦ أ، المغني : ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) هـو « الخليل بن أحمد الفراهيدي » ، وأنظر صحة سبة كتاب « العين » للخليل في بغية الوعاة : ١/٥٩٩ .

<sup>(</sup>٣) التقريب : ٣/٢ ، المغني : ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب: ١٣٥٠/٤.

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب : ١٣٥١/٤ .

<sup>(</sup>٦) مسلم : ١/١٦ حديث رقم (٥٤).

<sup>(</sup>٧) المغنى : ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٨) البخاري : ١/٥١٩ ـ كتاب الصلاة ـ باب المساجد في البيوت ، وصلى البراء ابن عازب في مسجده في داره جماعة : حديث رقم ( ٤٢٥ ) .

<sup>(</sup>٩) البخاري : ١٩/١ حديث رقم : « ٤٧٥ » : « . . فقال قائل منهم : أين مالك بن الدخيش ـ أو ابن الدخشن ـ » .

وفي أصولنا به في رواية مسلم الأولى: بالميم مكبراً. وهو في أكثرها بغير ألف ولام في هذه الرواية (١).

وهو فيها في الرواية الثانية مصغراً وبالميم أيضاً وبالألف والـلام (٢) . إلّا في أصل أبي حازم الحافظ بخطه فإنه مكبراً فيه في الثانية أيضاً . والله أعلم (٣) .

قوله: ( يَتَحَدَّتُونَ بَيْنَهُم ، ثم أَسْنَدوا عُظْمَ ذلكَ وَكُبْرَهُ إلى مالكِ ) (٤) معناه: انهم تَحَدَّثوا وشَكُوا ما يلقونَ من المنافقين ونسبوا معظم ذلك إلى مالك . و « عُظْمَ ذلك »: هو بضم العين وإسكان الظاء ، أي معظمه (٥) .

و « كُبْرَهُ » : بمعنى ذلك ، وهو بضم الكاف ، ويجوز بكسرها (٢) . والله أعلم . وما في الحديث من أنَّ من أتى بالشهادتين لا يدخل النار . قد قال الزهري فيه ، ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أنَّ الأمر انتهى إليها فمن إستطاع أن لا يَغْتَر فلا يَغْتر .

وهـذا غير مقنع ، فقد كانت الصلاة وغيـرها من الفـرائض نزلت قبـل ذلك . ومعنى الحديث ما سبق في حديث معاذ . والله أعلم .

« أبو عَامر العَقَدِيُّ » (٧) : هـو بـالعين المهملة والقـاف المفتـوحتين . واسمه عبد الملك بن عمرو .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: ١١/١ حديث رقم: (٥٤) ٠

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٦٢/١ حديث رقم: (٥٥).

<sup>(</sup>٣) أشار الإمام النووي في شرح مسلم: ٢٤٣/١ إلى قول إبن الصلاح هذا . وأنظر إكمال المعلم: ١/الورقة: ٤١ أ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٦١/١ حديث رقم: «٥٤»,

<sup>(</sup>٥) النهاية : ٣/ ٢٦٠ ، تاج العروس : ٢١/٨ مادة ﴿ عظم » .

<sup>(</sup>٦) النهاية : ١٤٠/٤ ، تاج العروس : ١٤/٣ مادة (كبر) .

<sup>(</sup>V) مسلم : ١/١٦ - حديث رقم : ( ٥٧ ) قال مسلم : « حدثنا عبيد الله ، وعبد بن حميد ، =

والعَقَدُ : بطن من بَجِيلة . وقيل : بطن من قيس<sup>(۱)</sup> . وروى عنه أحمد ابن إبراهيم الدُّورقي فقال : حَدَّثنا أبو عامر القَيسي . والله أعلم .

حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ رسول الله ﷺ قال : ( الإِيمان بضْعٌ وسَبْعون شُعْبَةً )(٢) .

ف « البِضْع »(٣) : هو بكسر الباء ، ويقال أيضاً بفتحها . وكذا « البَضعَة » في قولنا : بضعة عَشر ، وشبه ذلك .

واختلف في ذلك أئمة اللغة ، وفي بعض تفسيرهم له أشكال أنا أوضحه إنْ شاء الله تعالى .

فقيل : هو من ثلاث إلى تسع . وهذا هو الأشهر .

وقيل : ما بين اثنتين إلى عشر . والظاهر أنَّ هذا تفسير للأول .

<sup>=</sup> قالا : حدثنا أبو عامر العقدي . حدثنا سليمان بن بـ لال ، عن عبد الله بن دينـار ، عن أبي صالح عن أبي مريرة ، عن النبي على قال : « الإيمان . . الحديث » وسيأتي تخريجه والحكم علمه .

<sup>(</sup>۱) الإكمال : ۳۵۱/۳ ، الأنساب : ( ۱۰/۹ - ۱۹ ) ، مشارق الأنوار : ۲۲۲/۳ ، تقييد المهمل : الورقة : ۸۳ ب ، اللباب : ۳٤۸/۳ ، تاج العروس : ۲۲۷/۳ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: ١٩٣١ كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها، وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان، حديث رقم: « ٧٥». والبخاري - في الإيمان، باب أمور الإيمان، وقم: « ٩ » بلفظ: « الإيمان بضع وتسعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان». والنسائي: ٨/١١، باب ذكر شعب الإيمان، وأبو داود في السنة - باب في رد الأرجاء حديث رقم: « ٢٦١٠ » و « ٢٦١٨» و « ٢٦١٨» و وقع في المقدمة رقم « ٧٠٠ » و وقع في مسلم: ١٩٣١ هـ حديث رقم « ٧٠٠ » وقع مسلم: ١٩٣١ مسلم: ١١٠ مسلم: ١١٠ مسلم: ١١٠ مسلم: ١٩٣١ مسلم: ١١٠ مسلم: ١٩٣١ مسلم: ١٩٣١

<sup>(</sup>٣) النهاية: ١٣٣/١، المفردات للراغب الأصبهاني: ٥٠، اللسان: ١٢/٨ مادة « بضع » . تاج العروس: ٢٧٦/٥ مادة « بضع » ، الصحاح للجوهري: ١١٨٦/٣ مادة « بضع » ، وتهذيب اللغة: ١٨٨١/١ مادة « بضع » .

فيكون البضع مستعملًا في الثلاث دون ما قبله غير مستعمل في العشر.

وقيل: ما هو بين الثلاث إلى العشر، والظاهر أن هذا هـو ما حكـاه أبو عمر الزاهد اللغوي: أنه من أربع إلى تسع.

وكذا قول الفراء : إنَّه ما بين الثلاث إلى ما دون العشرة .

(۲۰) فعلى هذا لا يستعمل/في الثلاث ، ولا في العشر أيضاً .

وقد بلغ بالبضع المذكور في هذا الحديث بعض من فصل شعب الإيمان سبعاً أو تسعاً (١) . والله أعلم .

وقوله : « شُعْبَةً » أي خصلة ، وأصله مِنَ الشُّعبةِ ، بمعنى القِطعة (٢) .

ثم إِنَّ مُسْلِماً روىٰ هذا الحديث من حديث سُهَيل بن أبي صالح ، عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح ، عن أبي هريرة على الشك فقال ( بِضْعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً )(٣) .

وهذا الشك فيما ذكره أبو بكر البَيْهقي الحافظ: وقع من سُهَيْل. وقد رُويَ عن سُهَيْل: (بِضعٌ وَسَبْعُونَ)، من غير شك قطعاً بالأكثر، أخرجه أبو داود في كتابه (٤).

وأما سُليمان بن بلال فإنه رواه عن عبد الله بن دينار على القطع من غير شك . وهي الرواية الصحيحة . أخرجاها في الصحيحين .

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم: ١/ الورقة: ٤٦ ب.

 <sup>(</sup>۲) الفائق: ۲/۲۰۱۷ ، النهاية: ۲/۷۷۷ ، اللسان: ۱/۶۸۹ مادة «شعب» ، تاج العروس:
 (۲) الفائق: ۳۱۹/۱ مادة «شعب» .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١/١٣ حديث رقم : « ٥٨ » .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه .

غير أنها فيما عندنا من كتاب مسلم : ( بِضعٌ وسَبْعُونَ ) قطعاً بـالأكثر وهي فيما عندنا من كتاب البخاري : ( بضع وستون )(١) قطعاً بالأقل .

وقد نقلت كل واحدة منهما عن كل واحد من الكتابين ، ولا أشكال في أن كل واحد منهما رواية معروفة في روايات هذا الحديث .

واختلفوا في الترجيح بينهما . والأشبه بالإتقان والإحتياط ترجيح رواية الأقل(٢) . ومنهم من رجح رواية الأكثر وإياها اختار الإمام أبو عبد الله الحليمي(٣) فإن الحكم لمن حفظ الزيادة جازماً بها .

ثم أنّ الكلام في تعيين هذه الشعب يتشعب ويطول وقد صنفت في ذلك مصنفات من أغرزها فوائد «كتاب المِنْهاج »(٤) لأبي عبد الله الحليمي إمام الشافعيين ببخارى . وكان من رفعاء أئمة المسلمين .

وحذا حذوه الحافظ الفقيه أبو بكر البَيْهقي في كتابه الجليل الحفيل كتاب «شعب الإيمان »(٥) ، وَعُيِّنت شعب كثيرة منها : الاستنباط ، والإجتهاد . وأما القطع على مراد رسول الله على في كثير منها عَسْرٌ صعب . وقد ضبطت ما أمليتُهُ من وجوهِ الاختلاف في ذلك حَديثاً ولُغةً ضبطاً متيناً عزيزاً ، والله الحمد ، وهو أعلم(٦) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٢) نقل إبن حجر في الفتح: ١/١٥ ترجيح إبن الصلاح ومال إليه.

<sup>(</sup>٣) هو « العلامة البارع رئيس أهل الحديث بما وراء النهر القاضي أبو عبد الله الحسين ابن الحسن ابن محمد بن حليم الحليمي ، كان من أذكياء زمانه توفي سنة ثلاث وأربعمائة » ترجمته في : تذكرة الحفاظ : ٣٣٠/٣ ـ طبقات الشافعية الكبرى : ٣٣٣/٤ ـ العبر : ١٠٥٠ ـ طبقات العبادى : ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>٤) أنظر المنهاج في شعب الإيمان : ٢٠١١ ، ٨٠ ، ١٠٤ ، ١٨٣ ، وغير ذلك من الصفحات .

<sup>(</sup>٥) أنظر « مقدمة شعب الإيمان » للبيهقي مخطوط .

 <sup>(</sup>٦) أنظر شرح النووي : (٣/٢ ـ ٤) ، الفتح : (١/١٥ ـ ٥٢) ـ إكمال المُعْلِم : ١/الـورقة
 (٢٤ ب ـ ٤٣ أ) .

قوله ﷺ : ( الحيَّآءُ مِنَ الإِيْمَانِ )(١) .

وجهه أن ما كان منه تَخَلُّقاً فهو عمل يُكتسب كسائر أعمال الإيمان .

وما كان منه غَرِيزَة وَطَبعاً فهو مَنْشأ لأعمال كثيرة من أعمال الإيمان . وهذا الحَيآء ممدود ، وترك المد فيه لحن يُحيل المعنى ، فإنه من غير مد عبارة عن المَطر ، وعن الخَصْب أيض (٢) والله أعلم .

\* حــديث عِمْران بن حُصَيْن رضي الله عنهمــا ، عن رســول الله ﷺ ( الحيآءُ لا يأتي إلاَّ بخيرِ ) (٣) . وفي رواية : ( الحيآءُ خيرٌ كُلُّهُ ) (١) .

قول بُشَيْر بْنُ كَعب لعِمران : إِنَّا نَجِدُ في بعضِ الكُتُبِ إِنَّ منه ضَعْفاً . وإنكارُ عِمْران وغضبه عليه في ذلك قد يَختلجُ في النفس منه شيء من جهة أنَّ صاحب الحيآء قد يستحيي أنْ يواجه بالحق مَنْ يُجلّه فيترك أمره بالمعروفِ ونهيهُ عن المنكر .

<sup>(</sup>۱) مسلم : ۱/۱۳ حدیث رقم : « ۵۹ » .

<sup>(</sup>٢) النهاية : ٢/٧٦ ، اللسان : ٢١٧/١٤ ، تاج العروس : ١٠٦/١٠ مادة « حي ٥ .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ٦٤/١ - كتاب الإيمان - باب بيان عدد شعب الإيمان ، حديث رقم « ٦٠ » ونص الحديث : « . . . عن قتادة ، قال : سمعت أبا السَّوَّار يُحدِّثُ ، أنَّهُ سَمِع عِمران بْنَ خُصَيْنِ يُحدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ عَيْثُ أنه قال : « الحيآءُ لا يأتي إلاّ بِخَيرٍ » فقال بُشَيْر بْنُ كَعب : إنَّهُ مكتوبُ في الحِكْمَةِ : أنَّ مِنْهُ وَقاراً ، وَمِنْهُ سَكِينَةً . فقال عِمَّران : أَحَدُّثُكَ عَنْ رسول ِ الله عَيْقُ وَتُحدِّثُني عِن صُحُفِكَ » .

<sup>(</sup>٤) مسلم : ٢٤/١ حديث رقم « ٣٦ » : « . . أنَّ أَبَا قَتَادة حَدَّث ، قَالَ : كُنَّا عِند عِمْران بن حُصَين في رهط منا ، وفينا بُشَير بْنُ كعب . فحدَّثنا عِمْران يَومئدذ قال : قال رسول الله ﷺ : « الحيآ عُنَّدٌ عَنْهُ خَيْرٌ » فقال بُشَيْر بْنُ كعب : إنَّ لَنَجِدُ في بعض الكُتُبِ أَو الجِمْمَةِ أَنَّ منه سَكينةً ووقاراً لله . ومنه ضَعْفُ . قال : فَغَضِبَ عِمران حَتَّى بعض الكُتُبِ أَو الجِمْمَةِ أَنَّ منه سَكينةً ووقاراً لله . ومنه ضَعْفُ . قال : فَغَضِبَ عِمران حَتَّى الْحَدِيثُ عِيناه ، وقال : ألا أُراني أُحَدِّ لَكُ عَنْ رسول الله ﷺ وتعارِضُ فيه ؟ قال : فأعاد عِمران الحديث . قال : فأعاد بُشَير فَغَضِب عِمْرانُ قال ، فما زِلْنَا نقول فيه : إنَّهُ منا يا أبا نَجِيْد ! إنَّهُ للباسَ » . ورواه البخاري : ٢١٧ ٥ - كتاب الأدب ، باب الحياء حديث رقم : «٢١٧ » ، وأبو داود في الأدب ، باب الحياء رقم : «٢٩٢ » .

وقد يُخِلُ بحق عليه لعارض من الحيآء اعترض ، وليس مِنَ الخبر . وهذا مندفع . لأن ذلك إنما هو خَور وعجز ومهانة ، وليس من الحياء إنَّما الحياء خُلُق يبعث على ترك القبيح ويمنعُ من التقصيرِ في حقِّ ذي الحقِ ونحو هذا ، وقد روينا عن الجُنيَّد رضى (١) الله عنه أنَّهُ سُئِل عن الحيآء ، فقال رؤية الآلاء ، ورؤية التقصير ، فيتولد/من بينهما حالة تسمى الحياء . (٢٠)

وقوله: (حتى احْمَرَّتا عَيْناهُ) (٢) ، كذا وقع ، وكذا رويناه وهو على لغة من قال: (أكلوني البراغيث) (٣) . أو عَلىٰ البَدل كما في قوله تبارك وتعالى: (وأَسَروا النَّجوىٰ الذين ظلموا) (٤) والله أعلم .

رواه حدیث عِمران عنه في الکتاب أحدهم : « أبو السَّوَّار » (  $^{(\circ)}$  : بفتح السین وتشدید الواو  $^{(7)}$  ، وهو العَدَوی ، بَصريّ ذكره البخاري وغیره : أن اسمه حَسَّان بن حُرَیث ، وعَرَّفه البخاری بروایته لهذا الحدیث  $^{(\vee)}$  .

<sup>(</sup>۱) هو «أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز الصوفي ولد ونشأ ببغداد ، قال لشيخ الإسلام ابن تيمية : «كان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة إمام الهدى » وقال أيضاً «كان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة ومن أحسنهم تعليماً وتأديباً وتقويماً » . توفي سنة سبع وتسعين ومائتين رحمه الله » ترجمته في : وفيات الأعيان : ١٤٦/١ - حلية الأولياء : ١/٥٥٠ ، طبقات الصوفية : ١٥٥ ، وأنظر ثناء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على الجنيد في مجموع الفتاوي الكبرى : ٥/١٩١ ، ١٢٦/١ ، وثناء ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين : ١١/٥٥ ، ٢١/٥ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ١/١٦ حديث رقم: « ٦١ » .

<sup>(</sup>٣) هي « لغة من يلحق الفعل ضمير تثنية أو جمع عند إسناده إلى اسم مثنى أو جمع ظاهراً » أنظر كتاب سيبويه : (٢٠/٢) ، أمالي ابن الشجيري : ١٣٢/١ ، شيرح المفصل : ٨٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآية : «٢١».

<sup>(</sup>٥) مسلم : ١/١٦ حديث رقم و « ٦٤ » .

<sup>(</sup>٦) كني الدولابي : ٢٠١/١ ، المغني : ١٣٤ ، الأنساب : ١٠/٨ ، الباب : ٣٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير: ٣٠/١/٢، حيث صرح باسمه وروايته لهذه الرواية . أما في الصحيح: ٢١/١٠ فإنه لم يصرح باسمه ، وقال ابن حجر في التقريب: ٤٣٢/٢ « . قيل اسمه =

و «أبو قَتَادة  $\mathbb{P}^{(1)}$ : وهو العدوى ، بصري ، اسمه تَميم بنُ نُـذَير  $\mathbb{P}^{(1)}$  ، بضم النون وفتح الذال المنقوطة ، وفي اسمه واسم أبيه اختلاف  $\mathbb{P}^{(1)}$  ، والله أعلم .

و « حُجَيْر بْنَ الرَّبيع العدويّ » ( $^{(3)}$ : بحاء مهملة في أوله مضمومة وراء مهملة في آخره  $^{(0)}$ .

والراوي عنه « أبـو نَعَامَـة العَدَويّ » ; بصـري إسمه عمـرو بن عيسى ، وهو من الثقات الذين اختلطوا قبل موتهم (٦) . والله أعلم .

« أبو نُجَيْد » (۷) : كُنية عِمران ، بنون مضمومة في أوله ، ثمّ جيم ، وفي آخره ذال مهملة ، وهو مصغر (۸) .

<sup>=</sup> حسان بن حريث ، وقيل : بالعكس ، وقيل : حريف آخره فاء ، وقيل : حُجَيْرين الرَّبيع » .

 <sup>(</sup>١) مسلم : ١/١٦ حديث رقم : « ٣١ » .
 (٢) الإكمال : ٣٣٧/٧ ، كنى الدولابي : ٨٨/٧ ، تقييد المهمل : الورقة : ٩٩ أ .

<sup>(</sup>٣) قَـال ابن حجر في التقـريب : ٢٦٣/٢ « أبو قتـادة العدوى البصـري ، اسمه تميم بن نـذير ، بنون مصغراً ، وقيل : ابن زبير ، وقيل اسمه : نذير بن قنفذ . . » . والأنساب : ٤١٢/٨ .

<sup>(</sup>٤) قال مسلم : ٦٤/١ بعد رواية الحديث رقم : «٦٤» : «حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا النضر . حدثنا أبو نعامة العدوى . قال سمعت حجير بن الربيع العدوى يقول ، عن عمران بن حصين ، عن النبي ﷺ . نحو حديث حماد بن زيد » .

<sup>(</sup>٥) المؤتلف والمختلف للدارقطني: ١/الورقة ٤٢ أ، الإكمال: ٣٩٢/٢، التاريخ الكبير الكبير ١٠٧/١/٢ ، الجرح: ٢٩٠/٢/١ ، المغني: ٧٧ ، الأنساب: ١٤/٨ وقال إبن حجر في التقريب: ١٥٥/١ «يقال: هو إبن السوار، بتشديد الواو..».

<sup>(</sup>٣) طبقات إبن سعد: ٧٥/٧، التاريخ الكبير: ٣٥٨/٢/٣، الجرح: ٢٥١/١/٣، تهذيب الكمال: ٥/الورقة: ٣٣٥ ب، الميزان: ٣٨٣/٣، تهذيب التهذيب: ٨٧/٨، وقال ابن حجر في التقريب: ٧٦/٧ « صدوق اختلط، من السابعة/م قد تم ق » - الكاشف: ٣٣٨/٧ - الكواكب النيرات لأبي البركات بن الكيّال: « ٣٥٧ » الترجمة: ٤٢ ، الأنساب: ٨٤٨٨ .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم: ١٤/١ حديث رقم (٦).

<sup>(</sup>٨) المؤتلف والمختلف للدارقطني : ١/الورقة (٥) أ-الإكمال : ١٨٨/١ ، المغني : ٣٥٣ كنى الدولابي : ١٨٨/١ ، التاريخ ليحي بن معين برواية عباس الدوري : ٣١/٣ ، الإستيعاب ، ٣٠٨/٣ ، أسد الغابة : ٢٨١/٤ ، الإصابة : ٢٠٥/٤ .

« بُشَيْر بْنُ كعب  $^{(1)}$ : المذكور ، عَدَوي بصرى  $^{(Y)}$  ، وهو بضم الباء الموحدة وفتح الشين  $^{(Y)}$  . وليس في الصحيحين بهذا الإسم سواه . وسوى بُشَير بن يسار  $^{(2)}$  ، والله أعلم .

«أبو الخَيْر »(°) ، الراوي عَن عَبد اللهِ بْنِ عَمرو بن العاص ، هو : مَوْتَد ، بالثاء المثلثة (٦) ، إبن عبد الله اليَزنيّ (٧) ، المَهْرِيّ (^) ، الجِمْيَريّ ، المِصـريّ ، و «يَزَن » : بالياء المثناة من تحت ، والـزاي المنقوطة المفتوحتين . و «مَهرة » : قبيلتان من حمير (٩) . والله أعلم .

قولُهُ عِيدٍ : ( المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمون من لِسَانِهِ وَيَدِهِ ) (١٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم : ۱/۶ حدیث رقم : « ۲۱ و ۲۲ » .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير: ١٣٢/٢/١، الجرح: ٣٩٥/١/١، الإكمال: ٩٢/١.

<sup>(</sup>٣) الاكمال: ٢٩٨/١ ، التبصير: ٩١/١ ، تصحيفات المحدثين: ٢٩٨/٥

 <sup>(</sup>٤) هو «بشير بن يسار الحارثي مولى الأنصار المدني». التاريخ الكبير: ١٣٢/٢/١، الجرح:
 ٢٩٤/١/١ ، الإكمال: ٢٩٨/٢، تصحيفات المحدثين: ٢٩١/٥، تهذيب التهذيب:
 ٢/٢/٤ ، التقريب: ١٠٤/١.

<sup>(°)</sup> مسلم : ٦٥/١ كتاب الإيمان\_باب بيان تفاضل الإسلام ، وأي أموره أفضل ، حديث رقم : « ٦٣ و ٢٤ » .

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبيس : ١٦/١/٤ ، الجرح : ٢٩٩/١/٤ ، الإكمال : ٢٢٩/٧ ، تهذيب التهذيب : ٢٨٩/١ ، كنى الدولابي : ١٨/٥ ، المغنى : ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٧) « . . هذه النسبة إلى ذي يزن ، وهو بطن من حمير » اللباب : ٤١١/٣ .

<sup>(</sup>٨) « بفتح الميم وسكون الهاء ، وفي آخرها الراء ـ هـذه النسبة إلى مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة قبيلة كبيرة . » اللباب : ٣٧٥/٣ .

<sup>(</sup>٩) جاء في هامش الأصل: «مهرة من قضاعة ، وذو يزن من حمير». قلت: جاء في جمهرة ابن حزم: ٤٤٠ حول قضاعة: «قال قوم: هو قضاعة بن مالك بن حمير. وقال قوم منهم الكلبي: هو قضاعة بن مالك بن حمير. وقال قوم منهم الكلبي: هو قضاعة بن مالك بن حمير. والله أعلم "» فما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى لا اعتراض عليه.

<sup>(</sup>١٠) مسلم : ١/ ٥٥ - كتاب الإيمان ، باب بيان تفاضل الإسلام ، وأي أموره أفضل ، حديث رقم « ٦٥ » قال مسلم : « حَدَّثنا حَسَنَ الحُلُوانيِّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، جَميعاً عن أبي عاصِم . قال عَبْد : أنبانا أبو عاصِم ، عن ابن جُرَيْح ، أنه سَمِعَ أبا الزَّبْيْر يقولُ : سَمِعتُ جابراً يقولُ : سَمِعت النَّبِي ﷺ يقولُ : « المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » .

المراد به: المُسْلِمُ الكامل والأفضل من سلموا منه. وهذا من ألفاظ الحصر التي تطلق على الكامل. والمراد بها نفي الكمال عن ضد المذكور، لا نفي حقيقة ذلك من أصله عن ضده. كما يُقال: العلم ما نفع، أو لا علم إلا ما نَفع، في نظائِر لذلك كثيرة.

وقد أفصح عن صحةِ ما ذكرناه قوله في الراوية الأخرى سئل رسول الله عن المُسْلِمونَ مِنْ لِسائِمِ ( أَيُّ المُسْلِمونَ مِنْ لِسائِمِ وَ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمونَ مِنْ لِسائِمِ وَيَدِهِ ) (٢) .

ثم إنَّ المراد بذلك من لم يُؤذ مُسْلِماً بقول ولا فعل ، وخَصَّ اليد بالذّكر لأنَّ معظم الأفعال بها تكون . والله أعلم .

ثُمَّ كمال الإسلام والمسلم مُتَعَلِّقُ: بما ذُكِر وبغيره مِنْ خِصال أُخَر كثيرة معلومةٍ ، وخَصَّ عَلَيِّ في جوابِ السائل المذكور السلامة من اللسان واليدِ بالذَّكْرِ ، وَخَصّ في جواب السّائل المذكور في الحديث الذي قبله بالذَّكْرِ ( إطعامُ الطَّعَامِ وإفشاءُ السَّلام ) (٣) ، وذلك على حسب الحاجة إلى البيان

<sup>(</sup>۱) مسلم : 77/۱ كتاب الإيمان ، باب بيان تفاضل الإسلام ، وأي أموره أفضل . حديث رقم « ٦٦ » قال مسلم : « وحدَّثني سعيد بن يحي أين سعيد الأموي . قال : حدثني أبي . حدثنا أبو بردة بن عبد الله ابن أبي موسى ، عن بُرْدَة ، عن أبي موسى . قال : قلت : يا رسول الله أي الإسلام أفضل ؟ قال : « مَن سَلِمَ المسلمونَ مِن لسانِه ويده » . وحَدَّ تَنيه إبراهيم بن سعيد الجَوْهَريّ . حَدَّثنا أبو أسامة : قال : حَدَّثني بُرَيْد بْنُ عبدالله . بهذا الإسناد قال : سُئِلَ رسولُ الله ﷺ أيُّ المُسْلِمينَ أفضلُ ؟ فَذَكَرَ مِثْلَةً ۔ » .

ورواه البخاري: ٥٤/١ - كتاب الإيمان، باب أي الإسلام أفضل. والترمذي في صفة القيامة، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث رقم: « ٢٥٠٦ ، والنسائى: ( ١٠٦/٨ ) في الإيمان، باب أي الإسلام أفضل؟.

<sup>(</sup>٢) مسلم : (٢٥ كتاب الإيمان ـ بـاب بَيان تفاضل الإسلام ، وأي أموره أفضل . حديث رقم « ٦٣ » ، ونص الحديث : « . . عَنْ عبد اللهِ بن عَمرو ، أنَّ رَجُلًا سالَ رسولَ الله ﷺ : أيُّ الإسلام خيرٌ ؟ قال : تُطْعِمُ الطَّعامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف » .

ورواه البخاري: ١٠٧/٨ باب إطعام الطعام من الإسلام، والنسائي: ١٠٧/٨ باب أي الإسلام خير.

بالنظر إلى حال السائل وباعتبار الحالة الراهنة . فأعلم ذلك . والله أعلم .

« بُرَيْد بْنُ عَبْد الله (1): هو بباء موحدة مضمومة في أوله ، وبعدها راء مهملة . يكنى أبا بُرْدَة (1) وهو أبو بُرْدَة بن عبد الله المذكور في الإسناد الذي قبله (1) ، وبعده أبو بُرْدَة بن أبي موسىٰ الأشعري ، اسمه عند الأكثرين عامر (1) . وعند يحيى بن معين : أنَّ اسمه الحارث (1) . والله أعلم .

قـوله: (حَـدَّثنا شيبـانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ (٦)، وهـو شيبان بن فَــرُّوخ الـذي حدث عنه في غير موضع (٧)، والله أعلم.

وروى مسلم حديث أنس ، أن النبي ﷺ قال : ( لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُجِبَّ لأخيهِ ، أو ( قال لِجارِهِ ) ما يُحبُّ/لِنَفْسِهِ ) (^) .

<sup>(</sup>۱) مسلم : ۲۹/۱ حدیث رقم : « ۹۹ » .

<sup>(</sup>٢) الإكمال: ٢٢٧/١ ، التبصير: ١٤٩٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١/٦٦ حديث رقم : « ٦٦ » .

<sup>(3)</sup> التاريخ الكبير : 487/7/8 ، الجرح : 77/1/8 ، وقال إبن حجر في التقريب : 97/1/8 ، البو بردة بن أبي موسى الأشعري ، قيل إسمه الحارث . . » .

<sup>(</sup>٥) قال إبن حجر في التهذيب : (١٨/١٢ ـ ١٩) « وقال النسائي في « الكنى » أنا أحمد بن علي بن سعيد سمعت يحي بن معين يقول : إسم أبي بُرْدَة عامر » .

<sup>(</sup>٦) مسلم : ١/٧٦ ، كتاب الإيمان ـ باب وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين ، حديث رقم : « ٦٩ » ونص الحديث قال مسلم : « وَحَدَّثنا وَهَير بن حَدْب . حدَّثنا إسماعيل بن عُليَّة . ح وَحَدَّثنا شَيْبان بن أبي شَيْبة ، حَدَّثنا عبد الوارث ، وكلاهما عن عبد العزيز عن أنس ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يؤمنُ عَبْدٌ ( وفي حَدِيث عبد الوارِثِ الرَّجُلُ ) حَتَّى أكونَ أحبً إليهِ مِنْ أهلِهِ ومالِهِ والنَّاسِ أجمعينَ » .

<sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير: ٢٥٤/٢ ، الجرح: ٣٥٧/١/٢ ، تقييد المهمل: الورقة: ٨٦ ، الميزان: ٢٥٥/٢ ، تهذيب التهذيب: ٤/٣٧٥ ، وتقييد المهمل: الورقة: ٢٥ أ (شَيْبَان بن فَرُوخ الأبلي الحبطيّ ، وهو شَيْبَان بن أبي شَيْبة . . . حَدَّث عنه مسلم وتفرد به ، حدثنا حكيم ابن محمد بن حكم ، أنا أبو بكر بن إسماعيل ، ثنا أبو القاسم البغوي ، ناشيبان ابن فروخ الأبلي ، نا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : « مَنْ نَفَسَ عَنْ أخيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَب الدُّنيا . . . » ) .

<sup>(</sup>٨) مسلم : ١/٧٦ كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه =

ورواه البخاري (حَتَّىٰ يُحِبُّ لأخيهِ )(١) ، فحسبُ من غَير شَكِ .

وهذا قد يُعَدُّ من الصَّعْبِ المُمتَنِع ، وليس كذلك . إذ معناه والله أعلم :

لا يكمل إيمان أَحَدكم حتى يُحِبّ لأخيه في الإسلام مثل ما يحبّ لنفسه ، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا ينقص النعمة على أخيه شيئاً من النعمة عليه وذلك سهل على القلب السليم ، وإنما يعسر على القلب الدغل ، عافانا الله وأخواننا أجمعين . آمين .

وقد روينا عن أبي محمّد عبد الله بن أبي زيد الفقيه أمام المالكية (٢٠) بالمغرب الأدنى رحمه الله ، إنّه قال : جمع آداب الخير وأزّمته تتفرَّع من أربعة أحاديث . قول النبي على : (مَنْ كَانَ يُؤْمنُ بِاللهِ واليومِ الآخرِ فَلْيَقُلْ خيراً ، أو ليصمت ) (٣) .

المسلم ما يحب لنفسه من الخير حديث رقم: « ٧١ ». ورواه البخاري: ١/٥٦ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، والترمذي في صفة القيامة رقم: « ٢٥١٧ » ، والنسائي: ١١٥/٨ ، باب علامة الإيمان ، وإبن ماجة في المقدمة رقم: « ٦٦ ».

<sup>(</sup>١) تقدم تخرجه .

<sup>(</sup>٢) هو «أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بأبي زيد إمام المالكية في وقته وقدوتهم ، وجامع مذهب مالك من مصنفاته «النوادر والزيادات على المدونة » و «الاقتداء بأهل المدينة » ، وغير ذلك توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة » - ترجمته في : الديباج المذهب : ١/٧٧٤ - شجرة النور الزكية : ١/٩٦٨ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري : ١٠/ ٤٤١ كتاب الأدب باب إكرام الضيف وخدمته . وباب : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره . وفي الرقاق باب حفظ اللسان . ورواه مسلم : كتاب الإيمان باب الحث على إكرام الضيف ولزم الصمت إلا من الخبر ، حديث رقم : « ٤٧ » ومالك في الموطأ : ٢ / ٩٢٩ في النبي ﷺ . باب ما جاء في الطعام والشراب . وأبو داود في الأطعمة باب ما جاء في الضيافة حديث رقم : « ٣٧٤٨ » . والترمذي في البر ، باب ما جاء في الضيافة وغاية الضيافة إلى كم هي ؟ حديث رقم : « ١٩٦٨ » و « ١٩٦٩ » .

وقوله ﷺ : ( من حُسْنِ إسلام المرء تركُهُ ما لا يعنيه )(١) . وقوله للذي اختصر له في الوصيَّة : « لا تغضب »(٢) .

وقوله : ( المؤمنُ يحبُّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه ) . والله أعلم .

قوله ﷺ : ( لا يَدْخُلُ الجَنَّـة مَنْ لا يَأْمَنُ جَـارُهُ بواثِقَـهُ ) (٣) ، أي غوائله ودواهيه وشروره ، وهي جمع « بائِقَةُ » (٤) .

ومعنى قوله : « لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ » ، مع ما ثبت من أنَّ كل مُسْلم لا بُـدً أَنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ وإنْ دخل النَّار ، إنَّه لا يدخلها وقت دخول ِ أهلها إليها . وإذا فتحت أبوابها للمُتقين إلَّا أنْ يعفو الله تبارك وتعالى .

وقوله : ( فلا يُؤْذي جارَهُ ) (٥) . كذا وقع ، وكذا رويناه بإثبات الياء

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في الموطأ ۲ / ۹۰۳ في حسن الخلق ، باب ما جاء في حسن الخلق ، ۲ / ۹۹ في الكلام ، باب ما جاء في الصدق والكذب وإسناده منقطع . قال الزرقاني في شرح الموطأ « والحديث حسن بل صحيح ، أخرجه أحمد وأبو يعلى والترمذي من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأحمد والطبراني في الكبير عن الحسن بن علي ، والحاكم في الكنى عن أبي ذر العسكري ، والحاكم في تاريخه ، عن علي بن أبي طالب ، والطبراني في الصغير ، عن زيد بن ثابت ، وإبن عساكر عن الحارث بن هشام » . والترمذي في الزهد باب رقم : ( ١١ ) حديث رقم : « ٢٣١٨ » من حديث أبي هريرة ، وحديث رقم : « ٢٣١٩ » عن الفتنة حديث رقم : « ٢٣١٩ » . ورواه النووي في الأذكار : ( ص ٢٧ ) - كتاب حفظ اللسان ، وقال : « حديث حسن . وفي رياض الصالحين باب المراقبة ( ص ٢٦ ) - كتاب حفظ اللسان ، وقال . وأنظر فيض القدير : ٢٦ / ١ و ١٠٠٠ .

قلت : فالحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: ١/ ٤٣١ و ٤٣٢ ـ كتاب الأدب ، باب الحذر من الغضب والترمذي في البر والصلة ، باب ما جاء في كثرة الغضب رقم: « ٢٠٢١ » . ومالك في الموطأ: ٩٠٦/٢ في حسن الخلق ، باب ما جاء في الغضب وهو مرسل ، وأنظر مشكلة المصابيح: ١٤١٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) مسلم: ١//٦٠ ـ كتاب الإيمان باب بيان تحريم إيذاء الجار ، حديث رقم: « ٧٣ » .

<sup>(</sup>٤) انظر غريب الحديث للخطَّابي: ٣ / ٦٦ ، الفأتق: ١ / ٣٢ ، النهاية: ١ / ١٦٢ .

<sup>(</sup>٥) مسلم : ٦٨/١ - كتاب الإيمان ، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير ، وكون ذلك كله من الإيمان . حديث رقم : « ٧٥ » « حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . =

على لفظ الخبر(١) . وقد جاء مثله في كثير من الأحاديث .

والمراد النَّهيّ . ويأتي ذلك أيضاً بلفظ النهي والجميع سائغ . والله أعلم .

رَوىٰ مُسْلِمٌ حديث أبي سعيد الخُدْرِيّ : (من رأىٰ مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرُهُ ) (٢) . وقال : (حَدَّثنا أبو كُرَيْب ، حدَّثنا أبو مُعَاوية ، حَدَّثنا

حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليوم الأخرِ فلا يؤذي جارةً . وَمَنْ كانَ يُؤمنُ باللهِ واليوم الأخرِ فليكرِمْ ضَيْفَهُ ،
 وَمَنْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليوم الأخرِ فلْيَقُلْ خيراً أولِيَسْكُت » .

ورواه البخاري: ٢١٨/٩ في النكاح: باب المداراة مع النساء « من كان يؤمن بالله فلا يؤذ جاره » . وفي الأنبياء ، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته . وفي الأدب ، باب من كان يؤمن بالأ واليوم الأخر فلا يؤذ جاره . وباب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه ، وفي الرقاق ، باب حفظ اللسان .

ورواه أبو عوانة في مسنده : ( ٣٤/١ ـ ٣٥ ) .

وأبو داود : في الأدب ـ باب في حق الجوار حديث رقم : « ١٥٤٥ » .

(۱) وقال النووي في شرح مسلم: ۲۰/۲ ( « فلا يؤذي جاره » كذا وقع في الأصول: « يؤذي » بالياء في آخره. وروينا في مسلم: « فلا يؤذي » بحذفها ، وهما صحيحان فحذفها للنهي . وإثباتها على أنه خبر يراد به النهى . فيكون أبلغ ، ومنه قوله تعالى: « لا تضار والدة بولدها » على قراءة من رفع . ومنه قوله ﷺ: « لا يبيع أحدكم على بيع أخيه » ونظائره كثيرة ، والله أعلم ) .

(٢) مسلم: ٢٩/١ كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. حديث رقم: « ٧٨ » قال مسلم: « حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ، حدَّثنا وَكِيع عَنْ سُفيان. ح وحدَّثنا مُحمَّد بن أبن أَسُفيان. ح وحدَّثنا مُحمَّد بن أبن المُثنَّى. حَدَّثنا محمَّد ابن جعفر. حدَّثنا شُعبة كلاهما عن قيس بْنُ مُسَّلم، عَنْ طارقِ بْنِ شهابٍ. وهذا حديث أبي بكر. قال: أوَّل مَنْ بدأ بالخُطْبَةِ يَومَ العِيدِ قَبْنَ الصَّلاةِ ، مَروانُ. فقامَ إليهِ رَجُلُ. فقالَ: الصَّلاة قَبْلَ الخُطْبَةِ ، فقالَ: قَدْ تُرِكَ ما هُنالِكَ مَمَالَ أبو سَعيد: أمَّا هذا فَقَدْ قَضَىٰ ما عليه. سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول: «من رأىٰ مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيقَلْبِهِ. وذلِكَ أضْعَفُ الإيمانِ ».

ورواه أبو عوانة في مسنده : ٣٥/١ .

ورواه أبو داود في صلاة العيدين ، باب الخطبة يوم العيد ، رقم : « ١١٤٠ » .

وفي الملاحم\_باب الأمر والنهي رقم: « ٤٣٤٠ ». والترمـذي في الفتن\_باب مـا جاء في تغيير المنكر بـاليد رقم: « ٢١٧٣ ». والنسـائي: ١١١/٨ في الإيمان بـاب تفـاضـل أهـل =

الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخُدْريّ . ح وعَنْ قَيس بْنِ مُسْلم ، عَنْ طارقٍ بْنِ شِهابٍ ، عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدريّ )(١) .

فقوله: « وَعَنْ قَيسٍ بْنِ مُسْلمٍ » ، معطوف على قوله: « عَن إسماعيلَ » ، أي رواه الأعمش ، عن إسماعيل وقيس والله أعلم .

روىٰ مُسْلِمٌ بإسنادهِ ، عن صالح بن كَيْسان ، عن الحارثِ بن فُضَيْل ، بإسناده عن أبي رافع ، عن عبد الله بن مسعود ما اختصاره ، أنَّ رسولَ الله عَيْقِ قَال : (ما مِن نَبيِّ بَعَثَهُ اللهُ في أُمَّةٍ قبلي إلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَواريُّونَ وَأَصحابٌ يَأْخَذُونَ بِسُنَّتِهِ ، ثُمَّ إنَّها تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يقولونَ ما لا وَأصحابٌ يَأْخَذُونَ بِسُنَّتِهِ ، ثُمَّ إنَّها تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يقولونَ ما لا يَوْمَرونَ ، فَمنْ جاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُو مَوْمِنٌ . وَمَنْ جَاهَدَهُم بِلسانهِ فَهُو مؤمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُم بقلبهِ فَهو مؤمنٌ . ليسَ وراءَ ذلكَ مِنَ الإِيْمانِ حَبَّةُ خَرْدَل ٍ ) .

قال أبو رافع فَحَدَّثْتُ عبد الله بْنَ عُمَرَ ، فأنْكَرَهُ عليَّ ، فَقَدِم ابِنُ مسعُودٍ ، فَنَزَلَ بِفَنائِهِ ، فاستَتْبَعني إليه عبد الله بْنُ عُمَر ، قال ، فَلَمَّا جَلَسْنا سألتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَحَدَّثْنيه كما حَدَّثْتُ ابنَ عُمَرَ .

قال صالحٌ : وقد تُحَدِّثَ بنحو ذلكَ عَن أبي رافِع ٍ » (٢) .

وانظر مشكاة المصابيح : ١٤٢١/٣ حديث رقم : « ١٣٧٥ » .

<sup>(</sup>١) مسلم : ١/ ٢٩ حديث رقم : « ٧٩ » .

<sup>(</sup>٢) كذا رواه إبن الصلاح رحمه الله تعالى . وقد اختصره كثيراً ، ومن المناسب أن أذكره كما رواه الإمام مسلم رحمه الله كي يستفيد القارىء ، والحديث في مسلم : ١/( ٢٩ ـ ٧٠) حديث رقم ( ٥٠ ) .

قال مسلم: «حدثني عمرو الناقد، وأبو بكر بن النضر، وعبيد بن حميد، واللفظ لعبيد. قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد، قال: حدثني أبي صالح بن كيسان، عن الحارث، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن عبد الرحمن بن المِسْوَر، عن أبي رافع، =

فقوله: « حَوارِيُّون » ، قيل: حَوارِيَّوا الأنبياء أنصارهم. وقيل: هم خُلصانهم ، وأصفياؤهم . وقيل: هم المجاهدون ، وقيل أَلذين يَصلحون للخلافة بعدهم .

وسنعود إنْ شاءَ الله تباركَ وتعالىٰ إلىٰ الكلام فيه .

وقوله: (ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ) هذا الضمير هو ضمير القصد والشأن. وقوله: «خُلُوفٌ»، بضم الخاء جمع «خَلْف»(١)، بسكون اللام، وهو (٢١ ب) الخالِف بِشَر. وهو بفتح اللام الخالف بخير. /وقد حكى غير واحد الوجهين معاً فيهما. والله أعلم.

وقوله: ( فَنَزَلَ بِفَنَآئِهِ) ، بكسر الفاء وبالمد ، وجمعه « أفنية »(۲) ، وهي ما بين أيدي المنازل من البراح ، هكذا وقع في روايتنا في هذا الكتاب .

## وفي كتاب « أبي عوانة الإسفراييني »(٣) المُخَرَّج عليه ، وهي رواية

عن عبد الله بن مسعود ، أنَّ رسول الله على قال: ﴿ مَا مِن نَبِيٍّ بَعَثَهُ الله فِي أَمَةٍ قبلي إلاّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حواريُّونَ وأصحابٌ ، ياخذونَ بِسُنَّتِهِ ، وَيَقْتَدُونَ بِالْمْرِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِم خُلُوف يَقولونَ مَا لا يَفْعَلون . ويَفْعَلون مَا لا يُؤمرون . فمنْ جاهدهم بِيَدِهِ فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن . ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنٌ ، وليسَ وراءَ ذلكَ مِنَ الإيمانِ حَيَّةُ خَرْدَل ِ » .

قَالُ أَبُو رَافِع . فَحَدَّثْتُ عبد الله بن عمر فأنكره عَليًّ . فَقَدم ابنُ مسعودٍ فَنَـزَلَ بِقَنـاة . فاسْتَتْبَعْنِي إليه عبد الله بنُ عمرَ يَعُودُهُ . فانطلقتُ مَعَهُ . فلما جَلَسْنا سألتُ ابنَ مسعودٍ عن هذا الحديث فَحَدَّثْنِهِ كما حَدَّثُتُهُ ابنَ عُمرَ .

قال صالح: وقد تُحُدِّثَ بنحو ذلك عن أبي رافع ». ورواه أبو عوانة في مسنده: (٣٥/١).

 <sup>(</sup>١) النهاية: ٢٦/٢، تاج العروس: (٦/٩٥-٩٦) مادة « خلف » واللسان: ٩٢/٩. إكمال المعلم: ١/الورقة ٤٤ أ.

<sup>(</sup>٢) النهاية : ٤٧٧/٣ ، اللسان : ١٦٥/١٥ .

<sup>(</sup>٣) مسند أبي عوانة : ٣٦/١ .

أكثر رواة الكتاب. وفي رواية أبي الفتح السمرقندي الشاشي: «بقَنَاة» بالقاف على لفظ «قناة» الدمح.

وكذا رواه أبو عبد الله الحُمَيدي في كتابه « الجمع بين الصحيحين » .

وكذا كان في أصل الحافظ أبي عامر العبدري بخطه . وهو برواية السمرقندي وفي أصل الحافظ أبي القاسم العساكري ، وكان هذا منه أولاً على رواية السَّمرقندي ، ثُمَّ غير ذلك فيهما وجعل « بفنآئِهِ » و « قناة » بالقاف . وهو الأشبه .

وقد ذهب القاضي أبو الفَضِل اليَحْصُبي (١) إلى : أنَّ الأوّل وإن كان رواية الجمهور فهو خطأ وتصحيف ، وإنّما هو : «قناة » ، وهو إسم واد من أودية المدينة عليه حرث . ومال من أموالها(٢) . والله أعلم .

قول صالح : ( وَقَدْ تُحُـدِّثِ بنحوِ ذلكَ ) ، هو بضم المثناة من فوق . وفيه اشعار بأنَّ الحارث بن فضيل قد توبع على ذلك . والله أعلم .

قوله في الرواية الأخرى: (يَهْتَدُون بِهَدْيِه )(٣) ، هو بفتح الهاء وإسكان الدال ، أي : بطريقته وسمته (٤) . والله أعلم .

قول مسلم : « اجتماع ابْنِ عُمَرَ مَعَهُ »(٥) ، وهذا مما أنكره صاحب :

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم: ١/الورقة ٤٤ أ ، مشارق الأنوار: ١٩٨٠ ، ١٩٨ .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان : ١/٤ .

<sup>(</sup>۳) مسلم : ۱/۸۰ .

<sup>(3)</sup> الفائق : 199/7 ، الصحاح : 708/7 مادة « هدى » ، النهاية : 909/7 تاج العروس : 909/7 مادة « هدى » .

<sup>(</sup>۵) مسلم : ۸۰ .

« درة ـ الغواص في أوهام الخواص  $^{(1)}$  ، وقال :  $\mathbf{K}$  يقال اجتمع فلان وفلان  $^{(7)}$  . والله أعلم  $^{(7)}$  .

ثم إن هذا الحديث مما انفرد به مسلم عن البخاري ، وقد أنكره أحمد ابن حنبل فيما بلغنا عن أبي داود السِّجِستاني في «مسائِلِهِ عن أحمد» ، قال : الحارث بن فضيل ليس بمحفوظ الحديث ، وهذا الكلام لا يشبه كلام إبن مسعود . وذكر أحمد قوله على : (أصبروا حتَّىٰ تَلْقَوْني ) .

قلت : قد روي عن « الحارث » هذا جماعة ، من الثقات ، ولم نجد له ذكراً في كتب « الضعفاء » . وفي كتاب « ابن أبي حاتم » (٤) : عن يحي بن معين : أنه « ثقة » (٥) .

ثُمَّ إِنَّ الحارث لم ينفرد به بل توبع عليه على ما أشعر به كلام صالح بن كيسان . وذكر الامام الدارقطني في كتاب « العلل » : إنَّ هذا الحديث قد روي من وجوه أخر منها : عن أبي واقد الليثي ، عن ابن مسعود ، عن رسول الله عليه .

وأما قوله: « اصبروا » ، فذلك حيث يلزم من ذلك اثارة الفتنة وسفك المدماء ، ونحو ذلك ، وما ورد في هذا الحديث من الحث على اجهاد

<sup>(</sup>۱) هـ و « الإمام أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري صاحب « المقامات الحريرية » ، و « درة الغواص في أوهام الخواص » و « ملحمة الأعراب » وغير ذلك ، توفي في البصرة سنة ست عشرة وخمسمائة » ترجمته في : وفيات الأعيان : ١٩/١ ع. ومرآة الزهان : ١٩/٨ - بغية الوعاة : ٢٥٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) درة الغواص :٣٤٣ .

<sup>(</sup>٣) وقد خالفه الجوهري رحمه الله تعالى فقال في الصحاح: ٢٠٠٠/٢ مادة « جمع »: « وجامعه على أمر كذا ، أي اجتمع معه » .

<sup>(</sup>٤) الجرح: ١ / ٢ / ٨٦ .

<sup>(</sup>٥) الجرح: ١ / ٢ / ٨٦ ، تاريخ الدارمي الترجمة: ( ٥٨٩ ) حيث نقل عن يحي بن معين قوله: ( ثقة . » . تهذيب التهذيب: ٢ / ١٥٤ .

المبطلين باليد واللسان ، فذلك حيث لا يلزم منه اثارة فتنة على أن لفظ هذا الحديث مَسُوقُ فيمن سبق من الأمم ، وليس في لفظه ذكر هذه الأمة . والله أعلم(١) .

\* حديث أبي مسعود البدري: «أَشَارَ النَّبِيُّ بِيده نحو اليمن، فقال : «ألا إنَّ الإيمانَ هُهُنا، وأَنَّ القَسْوَةَ وَغِلَظَ القُلُوبِ في الفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنابِ الإِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنا الشَّيْطَانِ في رَبِيعَةَ ومُضَر » (٢).

وفي روايــة أبي هريــرة : « جاءَ أهــلُ اليمن . هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً . الإِيمــانُ يَمانٍ ، والفِقْهُ يَمانِ ، والحِكْمةُ يمانِيةً » (٣) .

وفي رواية : « هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدةً ، وأَضْعَفُ قُلُوباً . » (٤) .

وفي رواية : « هُمْ أَلينُ قُلُوباً ، وَإَرَقُّ أَفْئِدةً » (°) .

وفي رواية مالك (٦) / لحديث أبي هريرة : « رأسُ الكُفْـرِ نحوَ المَشْـرِقِ ( ٢٢ أ )

 <sup>(</sup>١) نقل الامام النووي في شرح مسلم : ٢ / ٢٨ هذه الفقرة عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ،
 وانظر إكمال المعلم ـ : 1 / الورقة ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ١ / ٧١ - كتاب الإيمان ، باب تفاضل أهل الايمان فيه ، ورجحان أهل الميمن فيه . حديث رقم : « ٨١ » . ورواه البخاري : ٦ / ٥٦٦ في المناقب ، باب قول الله تعالى : ﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى . ﴾ . وفي بدء المخلق باب قول الله تعالى : ﴿ وبث فيها من كل دابة ﴾ . وفي المغازي ـ باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن . وفي المطلاق ـ باب اللهان .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١ / ٧١ حديث رقم : « ٨٢ » . والبخاري : ٦ / ٢٦٥ كتاب المناقب باب قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنَا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكُرُ وَانْتَى ﴾ . وفي بدء الخلق باب قول الله تعالى : ﴿ وَبَثْ فَيِهَا مِن كُلُ دَابَة ﴾ . وفي المغازي \_ باب قدوم الأشعريين . والترمذي في الفتن باب ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة حديث رقم : « ٢٢٤٤ » وأبو عوانة في مسندة : ١ / ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) مسلم : ١ / ٧٣ حديث رقم : « ٨٩ » .

<sup>(°)</sup> مسلم : ١ / ٧٣ حديث رقم : « ٩٠ » .

<sup>(</sup>٦) كررت في الأصل مرتين في الوجه (أ) من الورقة ، وفي بداية الوجه (+) .

والفَخْرُ والخُيَلاءُ في أهل ِ الخَيْل ِ والإِبِل ِ الفَدَّادِينَ أهـلُ الوَبَـرِ . والسَّكِينَةُ في أَهْلِ الغَنَم ِ »(١) .

وفي رواية جابر: « غِلَظُ القلوبِ والجَفَاءُ في المَشْرقِ ، والإِيمانُ في أهلِ الحِجازِ . »(٢) .

أُمًّا ما ذُكِرَ مِنْ نسبة « الإِيمان » إلى اليَمَن وأهلِهِ . فقد صرفوه عن ظاهره من حيث أنَّ مبدأ الإيمان من مكة . ثم المدينة حرسهما الله .

فحكى أبو عبيد إمام « الغَريب » ثم من بعده في ذلك أقوالًا (7):

أحدها: أنَّ المراد بذلك مكة ، فإنه يقال: إنَّ مكة من تُهامة ، ويقال: إنَّ تهامة من أرض اليمن .

والثاني: إن المراد مكة والمدينة ، فإنه يُروي في الحديث: أنَّ النبي والثاني : إن المراد مكة والمدينة ، فإنه يُروي في الحديث وبين اليمن علم الكلام وهو يومئذ بتبوك . ومكة والمدينة . فقال : « الإيمانُ يَمان » . ونسبهما إلى اليمن لكونهما حينئذ من ناحية اليمن ، كما قالوا : الركن اليمانى . وهو بمكة لكونه إلى ناحية اليمن .

الثالث: ما ذهب إليه كثير من الناس ، وهو أحسنها عند أبي عبيد: إن المراد بذلك الأنصار ، لأنهم يمانون في الأصل ، فنسب إليهم لكونهم أنصاره .

وأنا أقول والله الموفق: لوجمع أبو عبيد، ومن سلك سبيله طرق

<sup>(</sup>١) الموطأ ٢ / ٩٧٠ \_ كتاب الاستئذان \_ باب ما جاء في الغنم . وأخرجه كذلك البخاري في كتاب بدء الخلق \_ بأب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال \_ ومسلم ١ / ٧٢ حديث رقم : « ٢٨٥ » .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ١ / ٧٣ ، حديث رقم : (٩٢ » .

<sup>(</sup>٣) (غريب الحديث) : ١ / ٢٠٣ ، الفائق : ٤ / ١٠ ، النهاية : ٥ / ٣٠٠ .

الحديث بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه ولما تركوا الظاهر ، ولقضوا بأن المراد بذلك : اليمن وأهل اليمن على ما هو مفهوم من اطلاق ذلك . إذ من ألفاظه : « أتاكم أهل اليمن » ، والأنصار من جملة المُخاطبينَ بذلك فهم إذا غيرهم .

وكذلك قوله: « جاء أهْلُ اليمنِ » ، وإنما جاء حينئذ غير الأنصار ثم إنَّهُ وَصَفَهم ﷺ بما يَقْضي بكمال إيمانهم ورتب عليه قوله: « الإيمان يمان . » . فكان ذلك نسبة للإيمان إلى من أتاهم من أهل اليمن لا إلى مكة والمدينة .

ولا مانع من اجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة ، لأنَّ من اتصف بشيء وقوى قيامه به ، وتأكد اضطلاعه به نُسب ذلك الشيء إليه اشعاراً بتميزه به وكمال حاله فيه .

وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان ، وحال الوافدين منهم في حياته على . وفي أعقاب موته كأويس القرني(١) ، وأبي مسلم الخولاني(١) ، وأشباههما ممن سلم قلبه ، وقوى إيمانه - فكانت نسبة الايمان إليهم لذلك اشعاراً بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي لذلك عن غيرهم ، فلا منافاة بينه وبين قوله : « الإيمان »(٣) في أهل الحجاز » .

ثم إِنَّ المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ ، لا كل أهل اليمن في كـل

<sup>(</sup>۱) هو « أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني ، من بني قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد أدرك النبي على ولم يره ، توفي سنقرسبع وثلاثين ، قال ابن حجر : سيد التابعين . وقال الـذهبي : من أولياء الله الصادقين . » ـ ترجمته في : حلية الأولياء : ۲ / ۷۹ ، تاريخ ابن عساكر ۳ / ۱۵۷ ، لسان الميزان : ۱ / ۷۹۱ ، تهذيب التهذيب : ۱ / ۳۸۲ ، التقريب : ۱ / ۲۸۲ .

<sup>(</sup>٢) هو «عبدالله بن ثوب ، بضم الواو بعدها موحدة ، وقيل باشباع الواو ، وقيل : ابن أثوب ، وزن أحمر ويقال : ابن عوف ، أو ابن مشكم ، ويقال اسمه يعقوب بن عوف ، ثقة عابد من الثانية ، رحل إلى النبي على فلم يدركه وعاش إلى زمن يزيد بن معاوية . / م ع » التقريب : ٢ / ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) في النسخة : ( الأصل ) والصواب ما أثبته كما مر قبل قليل تخريج الحديث .

زمان فإن اللفظ لا يقتضيه هذا ، والله أعلم .

( هذا )<sup>(۱)</sup> هو الحق في ذلك ونشكر الله سبحـانه<sup>(۲)</sup> على هـدايتنا لـه ، والله أعـلم .

وأما ما ذكر من « الفِقْهِ » و « الحِكْمَةِ » .

فالفقه ها هنا: هو عبارة عن الفَهْم في الدِّين (٣) ، واصطلح بعد ذلك الفقهاء والأصوليون على تخصيص الفقه بادراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها (٤).

وأما « الحكمة » : ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة ، وقد صفا لنا منها / :

إنَّ الحِكْمةَ عبارة عن العلم المُتَّصِف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة ، وتهذيب النَّفْسَ ، وتحقيق الحق والعمل به ، والصد على اتباع الهوى والباطل ، والحكيم من له ذلك .

أخبرناالشيخ أبو الحسن بن محمد النيسابوري قراءة عليه بها ، ونقلت من أصل سماعه ، وكان أصيلاً ، قال : أخبرنا جَدِّي لأمي أبو محمد

 <sup>(</sup>١) ناقصة من الأصل . وذكرها النووي عن ابن الصلاح في شرح مسلم : ٢ / ٣٣ فوضعتها كي يستقيم المعنى .

<sup>(</sup>۲) في شرح النووي : ۲ / ۳۳ « تعالى » .

 <sup>(</sup>٣) النهاية : ٣ / ٣٥٥ ، تاج العروس : ٩ / ٣٠٣ مادة « فقه » ، وانـظر الأحكام لـلآمدي : ١ / ٦ ، روضة الناظر : ص ٤ ، ارشاد الفحول : ص ٣ ، مختصر الـروضة : ص ٧ ، شـرح الكوكب المنير : ١ / ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) أنظر شرح الكوكب المنير: ١ / ٤١، الأحكام للآمدي: ١ / ٦، ارشاد الفحول: ص ٣، التعريفات للجرجاني: ص ؟ ، المستصفي: ١ / ٤ وما بعدها.

العباس بن محمد العَصَّاري(۱) ، قال : حدثنا القاضي أبو سعيد محمد بن سعيد (۲) لَفْظاً ، قال : أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن محمد الثَّعْلَبي(۱) ، قال : سمعت أبا الحسن علي بن الحارث البَياري ، قال : سمعت أبا سعيد الحسن بن عبدالله السِّيرافي (٤) ، سمعت أبا بكر محمد بن الحسن الدُّريْدي يقول (٥) : كل كلمة وعظتك في آخرتك ، أو دعتك إلى مكرمة ، أو نهتك عن قبيح ، فهي حكمة وحكم . ومنه قول النبي ﷺ : « إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ عِكْمَةً ﴾ (١) . وجاء في بعض الألفاظ : «حُكماً » (٧) ، والله أعلم .

قوله: « يَمانٌ » و « يَمانِيةٌ » (^): هو بالتخفيف من غير تشديد للياء عند

<sup>(</sup>۱) هـ و « أبو محمـ د العباس بن محمـ د بن منصـ ور الـ طوسي ، محـ دث ، واعظ ، لـ ه أجـ زاء في الحديث ، توفي سنة تسع وأربعين وخمسمائة ، والعصـاري نسبة إلى عصـ ر الدهن من البـ زر والسمسم . » . كشف الظنون : ٨ ٨ - هدية العارفين : ١ / ٣٧٧ ـ الأنساب ٨ / ٤٦١ .

<sup>(</sup>٢) هو « أبو سعيد الفرخزاذي القاضي الطوسي ، شيخ مشهور ، سمع الحديث ، وقدم نيسابور مرات ، وسمع الزيادي ، وقال أبو الحسن الفارس : ولم يتحقق لي السماع منه أما الإجازة فصحيحة بخط الوالد » . المنتخب الورقة : ١٨٨ ـ أ .

<sup>(</sup>٣) هو «أبو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري ، كان حافظاً واعظاً رأساً في التفسير ويقال له: « الثعلبي » و « الثعالبي » وهو لقب له ، وليس بنسب ، توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة » . ترجمته في : شذرات الذهب : ٣ / ٢٣٠ ، طبقات المفسرين : ١ / ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) هـو « أبو سعيـد الحسن بن عبدالله السيـرافي من بلاد فـارس ، عالم بـالنحـو والأدب ، وكـان معتزلياً توفي سنة ثمان وستين وثلاثمائة » . تـرجمته في : معجم الأدبـاء : ٨ / ١٤٥ ـ تأريـخ بغداد : ٧ / ٣٤١ .

<sup>(</sup>٥) الجمهرة : ٢ / ١٨٦ .

<sup>(</sup>٦) البخاري : ١٠ / ٤٤٥ و ٤٤٦ في الأدب ـ باب ما يجوز من الشعر والرجز ، وأبو داود في الأدب باب ما جاء في الشعر رقم : « ٥٠١٠ » . والترمذي باب ما جاء ( إن من الشعر حكمة ) رقم : « ٧٨٤٧ » .

<sup>(</sup>۷) الترمذي في الأدب ، باب وما جاء (إن من الشعر حكمة) رقم « ۲۸٤٨ » ، وأبو داود في الأدب ، باب ما جاء في الشعر رقم : « ۲۰۱۱ » . وانظر معنى « حكماً » في النهاية : ( ١ / ١٤ ـ ١١٤ ) واللسان : ١٢ / ١٤٠ مادة « حكم » . تاج العروس : ٨ / ٢٥٣ مادة « حكم » ، والصحاح : ٥ / ١٩٠١ مادة « حكم » .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم: ١ / ٧٣ .

جماهير أهل العربية . لأن الألف المزيدة فيه عوض من ياء النسب المشددة فلا يجمع بينهما(١) .

وقال ابن السِّيد $^{(1)}$  في كتابه « الاقتضاب في شرح أدب الكتاب » : حكى أبو العباس المبرد وغيره : أن التشديد لغة  $^{(1)}$  .

قلت : وهذا غريب وإن كان هو المشهور المستعمل عند من لا عناية له بعلم العربية .

وقوله: « أَلينُ قلوباً وأَرَقُ أفئدةً » (٤). فالمشهور أنَّ الفُؤاد هـو القلب. فعلى هذا يكون قد كرر ذكر « القلب » مرتين بلفظين. وهو أولى من تكريره بلفظ واحد.

وقيل: « الفؤاد » غير « القلب » . وهو عين القلب .

وقيل: « الفؤاد » باطن « القلب » .

وقيل: هو غشاء القلب (٥).

وأما وصفها بالرقة واللين والضَّعْف ، فمعناه : أنها ذات خَشية واستكانة سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير سالمة من الغِلظ والشدة والقسوة التي

<sup>(1)</sup> وقال الجوهري في الصحاح : ( 7 / 7119 - 7717 ) مادة « يمن » :

<sup>«</sup> قال سيبوية : وبعضهم يقول يماني بالتشديد .

قال أمية بن خلف:

يمانِيًّا يَظُلُّ يَشُدُّ كِيراً ويَنفُخُ دائِماً لَهَبَ الشُواظِ. وانظر النهاية: ٥/ ٣٠٠، شرح النووي: ١/ ٣٣ حيث نقل هذه الفقرة عن ابن

الصلاح . وإكمال المعلم : ١ / الورقة : ٤٦ ب-٤٧ أ .

<sup>(</sup>٢) هو « عبدالله بن محمد البطليوسي أبو محمد » تقدمت ترجمته ص (١٢٦) .

<sup>(</sup>٣) « الاقتضاب في شرح الكتاب » : ٢ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٤) مسلم : ١ / ٧٣ ، حديث رقم : « ٩٠ » .

<sup>(</sup>٥) تاج العروس : ٢ / ٤٤٤ مادة « فأد » .

وَصَف بها قلوب الآخرين . والله أعلم .

وأما قوله: « في الفَدَّادِينَ »(١) ، فزعم أبو عمرو هو الشيبانيّ (٢): أنها بتخفيف الدال. وهي جمع فدان بتشديد الدال ، وهو عبارة عن البقر التي يُحْرَث عليها. حكاه عنه أبو عُبَيد (٣). وأنكره عليه.

وعلى هذا فالمراد بذلك أصحابها ، فحذف ذلك .

والصواب: « الفَدَّادُون » (٤) ، بتشديد الدال ، جمع فَدَّاد بدالين ، أولاهما مشددة . وهذا قول أهل الحديث وجمهور أهل اللغة ، الأصمعي ، وغيره ، وهو من « الفَدِيد » ، وهو الصوت الشديد فهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخَيلهم وحَرْثهم ونحو ذلك .

وقال أبو عُبَيدة مَعْمَر بن المُثَنَّىٰ (٥): هم المكثرون من الإبل الذي يملك أحدهم المائتين منها إلى الألف، والله أعلم.

قلت : وقوله في رواية أبي مسعود : « إنَّ القَسْوَةَ في الفَدَّادِينَ ، عِنْدَ أَصولِ أَذنابِ الإِبِلِ » (٢) ، معناه : الذين لهم جَلَبَةٌ وصِياح عند سَوْقهم لها .

<sup>(</sup>۱) مسلم : ۱ / ۷۳ حدیث رقم : « ۸۹» .

<sup>(</sup>٢) هو «أبو عمرو اسحاق بن مرار الشيباني ، قال الخطيب : كان راويه أهمل بغداد واسع العلم باللغة والشعر ، ثقة في الحديث ، توفي سنة ست أو خمس أو ثبلاث عشرة ومائتين » . ترجمته في : تاريخ بغداد : ٦ / ٣٧٩ وفيات الأعيان ـ : ١ / ٥٥ ـ ميزان الاعتدال : ٣ / ٣٧٠

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث: ١ / ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) (غريب الحديث) لأبي عبيد: ١ / ٢٠٣ ، الفائق: ٣ / ٩٣ ، النهاية: ٣ / ١٩٩ . الصحاح: ٢ / ١٨٥ مادة ( فدد » ، اللسان: ١٣ / ٣٢ مادة ( فدد » . تاج العروس: ٢ / ٤٤٨ مادة ( فدد » .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في تأريخ بغداد: ١٣ / ٢٥٢ ـ بغية الوعاة: ٢ / ٢٩٤ ـ ميزان الاعتدال: ٣ / ١٨٩

<sup>(</sup>٦) مسلم : ١ / ٧١ حديث رقم : « ٨١» .

وقوله: «حَيثُ يَطْلُع قَرْنا الشَّيْطان في رَبيعةً ومُضَر »(١) ، فقوله: « في رَبيعة ومُضَر » ومُضَر » بدل من قبوله: « في الفَدَّادِين » ، أي : القسوة في ربيعة ومضر الفدادين . والله أعلم .

و « قَرْنا الشَّيْطان »  $(^{(Y)})$  ، جانب رأسه ، وقيل : هما جمعاه اللذان يغريهما باخلال الناس . وقيل : شيعتاه من الكفار $(^{(Y)})$  .

( ٢٣ أ ) والمراد بذلك : اختصاص المشرق/ بمزيد من تسلط الشيطان ، ومن الكفر ، كما قالوا في الحديث الآخر : « رأسُ الكُفْرِ نحو المَشْرِق »(٤) .

وكان ذلك في عهده على حين قال ذلك ، ويكون حين يخرج الدَّجال من المشرق (٥) ، وهو فيما بين ذلك منشأ للفتن العظيمة ومَثارٌ للكفرة الترك العابثة (٦) العاتية الشديدة البأس (٧) . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) مسلم : ١ / ٧١ حديث رقم : « ٨١ ، .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ١ / ٧١ حديث رقم : « ٨١ ، .

<sup>(</sup>٣) النهاية : ٤ / ٥٦ ، اللسان : ١٣ / ٣٣٢ مادة « قرن » ، تاج العروس : ٩ / ٣٠٦ مادة « قرن » .

 <sup>(</sup>٤) مسلم : ١ / ٧٧ حديث رقم : « ٨٥ » . وانظر إكمال المعلم : ١ / الورقة ٤٦ .

<sup>(°) «</sup>عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله ﷺ قال : « الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان ، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة » . رواه الترمذي في الفتن ، باب ما جاء من أين يخرج الدجال ، حديث رقم : « ٢٢٣٨ » وقال : هذا حديث حسن غريب . وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة . » .

وعن مالك بن أنس رضي الله عنه ، أن النبي على قال : « يتبع الدجال من يهبود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة » رواه مسلم في الفتن باب في بقية من أحاديث الدجال حديث رقم : « ٢٩٤٤ » .

<sup>(</sup>٦) في شرح النووي : ٢ / ٣٤ حيث نقل كلام ابن الصلاح : « الغاشمة » .

<sup>(</sup>٧) قال رسول الله 選: « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك ، قوما وجوههم كالمجان المطرقة ، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر » . رواه مسلم : في الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الىرجل بقبر الىرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ، حديث رقم : =

وقوله: « الفَحْرُ والحُيَلاءُ »(١) ، فالفخر (٢): هو الافتخار ، وعَدُّ المَآثِـرِ القديمة تعظماً (٣) .

و « الخُيَلاءُ » : الكِبْرُ واحتقار النَّاس (٤) .

وقوله في أهل الخيل والإبل: « الْفَدَّادِينَ أُهْلِ الْوَبَرِ  $^{(0)}$  ، فالوبر  $^{(7)}$  وإن كان من الإبل دون الخيل ، فليس بممتنع أن يكون قد وصفهم بكونهم جامعين بين الخيل والإبل والوبر  $^{(7)}$  .

وقوله: « والسَّكينَةُ في أَهْلِ الغَنَمِ » (^) . أي الطمأنينة (٩) والسكون على خلاف ما ذُكِر من صِفَة الفَدَّادِين . والله أعلم .

حديث أبي هريـرة : ( لا تَدْخُلُونَ الجَنَّـةَ حَتَّى تُؤ مِنُونَ (١٠)، ولا تُؤْمِنـوا

 <sup>«</sup> ۲۹۱۲ » . ورواه البخاري : ٦ / ٧٦ في الجهاد ، باب قتال الـذين ينتعلون الشعر ، وبـاب قتال الترك ، وفي الأنبياء ، باب علامات النبوة في الاسلام . وأبـو داود في الملاحم بـاب في قتـال الترك حـديث رقم : « ٤٣٠٣ » و « ٤٣٠٤ » والترمـذي في الفتن باب مـا جـاء في قتـال الترك حديث رقم : « ٢٢١٦ » . والنسائي : ٦ / ٥٥ في الجهاد باب غزوة الترك والحبشة .

<sup>(</sup>۱) مسلم : ۱ / ۷۷ ، ۷۳ حدیث رقم : « ۸۵ ، ۸۲ ، ۸۷ ، ۸۹ ، ۹۱ » .

<sup>(</sup>٢) الصحاح : ٢ / ٧٧٩ مادة « فخر » . النهاية : ٣ / ٤١٨ ، الفائق : ٣ / ٩٢ ، اللسان : ٥ / ٨٤ مادة « فخر » .

<sup>(</sup>٣) في شرح مسلم للنووي : ٢ / ٣٤ « تعظيماً » .

<sup>(</sup>٤) الصحاح: ٤ / ١٦٩١ مادة « خيل » ، النهاية: ٢ / ٩٣ ، الفائق: ١ / ٤٠٢ ، اللسان: ١ / ٢٠٨ مادة « خيل » .

<sup>(</sup>٥) مسلم : ١ / ٧٧ حديث رقم : « ٨٧ » ، إكمال المعلم : ١ / الورقة ٤٦ أ .

 <sup>(</sup>٦) النهاية : ٥ / ١٤٥ ، اللسان : ٥ / ٢٧١ ، تاج العروس : ٣ / ١٩٤ مادة « وبر » .

 <sup>(</sup>٧) نقل الامام النووي في شرح مسلم : (٢ / ٣٣ - ٣٤) هذه الفقرة عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>۸) مسلم : ۱ / ۷۷ حدیث رقم : « ۸۷ » .

<sup>(</sup>٩) الفيائق: ١ / ٥٦ ، النهايية: ٢ / ٣٨٥ ، اللسيان: ١٣ / ٢١١ ، ميادة «سكن». الصحاح: ٥ / ٢١٣٦ مادة «سكن». إكمال المعلم: ١ / الورقة ٤٧ ب .

<sup>(</sup>١٠) كذا في الأصل . وفي صحيح مسلم المطبوع بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي : ٧٤/١ حـديث رقم « ٩٣ » : « تؤمنوا » .

حَتَّى تَحابُّوا )<sup>(۱)</sup>. معناه لا يكمل إيمانُكم إلَّا بذلك ، ولا تدخلون الجَنَّة عند دخول أهلها إليها إذا لم تكونوا كذلك . وقد سبق إيضاح أمثال ذلك <sup>(۲)</sup>. والله أعلم .

روى مسلم حديث تميم الدَّاري: (أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: الدِّينُ النَّبِيِّ اللهِ وَلِكِتابِهِ وَلِرَسُولَه ولاثمة المُسْلِمينَ وعَامَّتِهم) (٣).

إنفرد مسلم عن البخاري ، وليس لتّميم في الصحيح غيره .

بلغنا عن الشافعي الإمام أنه قال: تَميم رجل من لَخم من حَيّ يقال لهم: بَنو الدار، فمن قال: الداري نسبه إلى نسبته. ومن قال الدِّيريّ نسبه إلى دَيْر كان فيه قبل الإسلام، وكان نصرانياً. وهذا عن الشافعي عزيز، رواه

<sup>=</sup> قال النووي في شرح مسلم: ٣٦/٢ « هكذا هو في جميع الأصول والروايات « ولا تؤمنوا » بحذف النون من آخره ، وهي لغة معروفة صحيحة » .

<sup>(</sup>١) مسلم: ٧٤/١ - كتاب الإيمان ، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان حديث رقم: « ٩٣ » . وأبو داود في الأدب باب إفشاء السلام حديث رقم: « ٢٦٨٩ » ، ورواه أبو عوانة في مسنده : ٣٠/١ .

<sup>(</sup>٢) نقل الإمام النووي في شرح مسلم : ٣٦/٢ ـ هذه الفقرة عن إبن الصلاح رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: ٧٤/١ كتاب الإيمان ، باب بيان أن اللين النصيحة . حديث رقم: « ٩٥ » . وأبو داود في الأدب باب النصيحة والحياطة ، حديث رقم ( ٤٩٤٤ » ، والنسائي: ٧/١٥٦ ، في البيعة ، باب النصيحة للإمام . ورواه الترمذي ، عن أبي هريرة في البر والصلة باب ما جاء في النصيحة ، حديث رقم: « ١٩٢٧ » . ورقم « ١٩٢٨ » . و « ١٩٣٠ » باب في شفقة المسلم على المسلم : وهو حديث حسن . وفي الباب ، عن ابن عمر ، وتميم الداري ، وجرير ، وحكيم بن أبي يزيد ، عن أبيه ، وثوبان .

وأبو داود في الأدب باب النصيحة والحياطة حديث رقم: « ٤٩١٨ » وأبو عوانة في مسنده: ٣٧/١ ، وأخرجه أحمد في المسند: ٥٩٦٨ ط المعارف من حديث ابن عباس بإسناد ظاهر الإنقطاع كما ذكر المرحوم أحمد شاكر، وأنظر مجمع الزوائد: ٨٧/١. وحديث ثوبان أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه أيوب بن سويد ضعيف لا يحتج به كما في مجمع الزوائد: ٨٧/١، وحديث ابن عمر رواه البزار ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد: ٨٧/١.

أبو الحُسَيْن الرَّازي (١) في كتابه « في مناقب الشافعي »(٢) رضي الله عنه بإسناد جيد .

واختلف في ذلك رواة « الموطأ » عن مالك رضي الله عنه .

ففي رواية يَحيَ اللَّيْثي ، وابن بُكير ، وغيرهما : « الدَّيْري » بالياء .

وفي رواية القَعْنَبي ، وابن القاسم ، وأكثرهم : « الدَّاري » ، بـالألف . ثم إنَّ الصحيح في وجه النسبتين ما ذكره الشافعي .

ومنهم من قال: هي بالألف نسبة إلى « دارين »: وهو مكان عند البحرين هو محط السُّفن كان يُجلب إليه العطر من الهند. ولذلك قيل للعطار: الدَّاري (٣). ومنهم من جعله بالياء: نسبة إلى قبيلة (٤) أيضاً ، وهو بعيد. والله أعلم.

\* وهذا الحديث في إحدى الروايات عن أبي داود السَّجْزي صاحب « السنن » : أحد الأحاديث التي عليها مدار الفقه .

فروينا عنه أنه قال: الفقه يدور على خمسة أحاديث:

<sup>(</sup>١) هو « الإمام الحافظ مُحدُّث الشام أبو الحُسَيْن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله ، كان ثقة نبيلًا مصنفاً ، توفي سنة سبع وأربعين وثلاثماثة » ـ تسرجمته في تـذكرة الحفاظ : ٨٩٧/٣ ، شذرات الذهب : ٣٧٦/٢ .

 <sup>(</sup>٢) الكتاب مفقود في الوقت الحاضر ، وذكره النووي في المجموع : ٢٥/١ . وغير ذلك من المصادر التي ذكرته ونقلت عنه .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان : ٢/٤٣٢ .

 <sup>(</sup>٤) أنظر: « الأنساب » : ٥٧٢/٥ « اللباب » : ١٨٤/١ ، «جمهرة ابن حرم » : ٤٤٢ ،
 « الإستيعاب » : ٢/٨٥ و « أسد الغابة » : ١٩٦/١ ، و « سير أعلام النبلاء » : ٢/٢٤٤ .
 « وطبقات ابن سعد » : ٢/٢٤١ ، و « التاريخ الكبير » : ١/٢/١ .

( الحلال بين والحرام بين )(١) .

وأنَّ رسول الله على قال : ( لا ضر ولا إضرار )(٢) (٣) .

وأنَّ رسول الله عَلَيْ قال : ( إنَّما الدين النصيحة )(٤) .

وإنَّ رسول الله ﷺ قال : (ما نَهَيْتُكُم عنه فاجتَنِبُوه ، وما أَمَرْتُكُم به فأتوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُم )(٥) . والله أعلم .

ورواه النووي في « الأربعين » حديث رقم: « ٣٢ » وقال: « حديث حسن . . . وله طرق يقوي بعضها بعضاً » وقال المناوي في فيض القدير: ٣٢/٦٤ « وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهى مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به » .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: ١١٧/١ في الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه . وفي البيوع ، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات . ومسلم: ٣١٩٩٣ - كتاب المساقاة ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، حديث رقم: « ١٠٧ » ، وأبو داود في البيوع ، باب ما جاء في ترك الشبهات ، حديث رقم: « ١٢٠٥ » . والنسائي: ٢٤١/٧ في البيوع ، باب اجتناب الشبهات في الكسب . وابن ماجة - باب الوقوف عند الشبهات ، حديث رقم: « ٣٩٨٤ » .

<sup>(</sup>٢) في الهامش: « المحفوظ ، والأضرار » . قلت : بل جاء في سنن الدارقطني ٢٧٨/٣ حديث رقم : « ٨٤ » : « . . ولا ضسرار » . وكذلك حديث رقم « ٨٥ » . وفي حديث رقم : « ٨٦ » : « لا ضرر ولا ضرورة » . وأنظر التعليق المغني على سنن الدارقطني ، وأما ما نقله ابن رجب عن أبي داود « ولا ضرار » .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ: ٧٤٥/٢ في الأقضية ، باب القضاء في المرفق . وهـو مرسلاً . (قال إبن عبـد البر: لم يختلف عن مالك في إرسال هـذا الحـديث . قال : ولا يسنـد من وجـه صحيح » . ورواه إبن ماجـة حديث رقم : « ٢٣٤٠ » من حـديث عبادة بن الصامت . وفي الزوائد : هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه ينقطع لأن إسحاق بن الوليد قال الترمذي وإبن عدي : لم يدرك عبادة بن الصامت . وقال البخـاري : لم يلق عبادة » . وحـديث رقم « ٢٣٤١ » من حديث إبن عباس . وفي الزوائد : في إسناده جابـر الجعفي ، متهم » . ورواه الدارقطني في سننـه : ( ٢٢٧/٤ ـ ٢٢٨ ) حـديث رقم : « ٣٨ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ٨٨ » وأنـظر التعليق المغني بهامش سنن الدارقطني . ورواه أحمد في المسند ١٠٧/٤ ، ٢٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٥) مسلم : ٤/١٨٣٠ في كتاب الفضائل ، باب توقيره ﷺ حديث رقم « ١٣٠ » والبخاري في كتاب الاعتصام ، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ ، والنسائي ( ٥/١١٠ - ١١١ ) : في كتاب المناسك : ٢/١ باب وجوب الحج ، بمعناه ، وإبن ماجة في المقدمة : ٢/١ =

وقال أبو نُعَيم الحافظ: هذا حديث له شأن. وذكر محمد بن أسلم الطُّوسي (١) أنه أحد أرباع الدين (٢). وهذا شرحه.

فقوله: « الدَّينُ النَّصيحة » ، لفظ يفيد الحصر ، فكأنه قال: ليس الدِّين إلاَّ النَّصيحة لله ولكتابه . وسائر ما ذكر ، أي لا يكمل الدِّين إلا بـذلك كما سبق/بيانه في أمثال ذلك ، وفيه أشعار بعظم موقع النصيحة من الدين ( ٢٣ ب ) وهكذا مثله في أمثال ذلك .

والنَّصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلًا فالنصيحة لله تبارك وتعالى: توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال جمع وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعاته ومحابِّه بوصف الإخلاص، والحب فيه، والبغض فيه، وجهاد من

باب أتباع سنة رسول الله ﷺ حديث رقم : « ١ » و « ٢ » .

قلت: هذه أربعة أحاديث وبقي الخامس. ولقد نقل الحافظ إبن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ) قول أبي داود في كتابه القيم «جامع العلوم والحكم»: ( ١٣/١- ١٤) فقال: « وعن أبي داود قال: نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث، ثم نظرت فإذا مدار الأربعة أحاديث. حديث النعمان بن بشير: « الحلال بين والحرام بين». وحديث عمر « إنما الأعمال بالنيات» وحديث أبي هريرة: « أن الله طيب لا يقبل إلا طيباً... الحديث). وحديث « من حسن إسلام المرء.. الحديث» راجع « جامع العلوم»:

وفي رواية أخرى عنه أنه قال: الفقه يدور على خمسة أحاديث: « الحلال بين والحرام بين ». وقوله ﷺ: « لا ضرر ولا ضرار ». وقوله « إنما الأعمال بالنيات ». وقوله: « الدين النصيحة ». وقوله: « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما إستطعتم ». أنظر باقي الروايات: ( ١٣/١ ـ ١٤). فالظاهر أن حديث « إنما الأعمال بالنيات » سقط من الأصل. وقد ذكر في الهامش. ولكن لم يشر إلى دخوله في الأصل. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) هو « الإمام الرباني محمد بن أسلم الطوسي الزاهي ، صاحب « المسند » و « الأربعين » روي عنه إبن خزيمة وقال : لم تر عيناي مثله ، توفي سنة اثنتين وأربعين وماثتين » ترجمته في : العبر : ۲۹۹۱ ـ شذرات الذهب : ۲۹۰۱ .

<sup>(</sup>٢) أنظر جامع العلوم والحكم : ١٦٨/١ .

كفر به تعالى ، وما ضاهى ذلك ، والدعاء إلى ذلك والحث عليه .

والنصيحة لكتابه: الإيمان به ، وتعظيمه وتنزيهه ، وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع أوامره ونواهيه ، وتفهم علومه وأمثاله ، وتدبر آياته ، والدعاء إليه ، وذب تحريف الغالين ، وطعن الملحدين عنه .

والنصيحة لرسوله على ، قريب من ذلك : الإيمان به ، وبما جاء به وتوقيره وتبجيله ، والتمسك بطاعته ، وإحياء سنته ، واستشارة علومها ، ونشرها ومعاداة من عاداه وعاداها ، ومولاة من والاه ووالاها ، والتخلق بأخلاقه ، والتأدب بآدابه ، ومحبة آله وصحابته (١) ، ونحو ذلك .

والنصيحة لائمة المسلمين ، أي لخلفائهم وقادتهم : معاونتهم على الحق وطاعتهم في ، وتنبيههم وتذكيرهم في رفق ولطف(7) ، ومجانبة الخروج(7) عليهم ، والدعاء لهم بالتوفيق ، وحث الأغيار على ذلك .

والنصيحة لعامة المسلمين ، وهم ها هنا من عدا أولي الأمر منهم : إرشادهم إلى مصالحهم ، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم ، وستر عوراتهم ، وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم ، والذنب عنهم ، ومجانبة الغش والحسد لهم ، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه (3) ، ويكره لهم ما يكرهه (٥) لنفسه ، وما شابه ذلك (٦) .

وقد كان في السلف رضي الله عنهم وعنا من يبلغ به النصح إلى أن

<sup>(</sup>١) في جامع العلوم والحكم: ١٧٥/١ « وأصحابه » .

<sup>(</sup>٢) في جامع العلوم والحكم: ١/٥٧٥ « وتذكيرهم به ، وتنبيههم في وفق ولطف » .

<sup>(</sup>٣) في جامع العلوم والحكم: ١٧٥/١ « ومجانية الوثوب عليهم » .

<sup>(</sup>٤) في جامع العلوم والحكم: ١/٥٧٥ « وإن لهم ما يحب لنفسه » .

 <sup>(</sup>٥) في جامع العلوم والحكم : ١٧٥/١ « ما يكره لنفسه » .

<sup>(</sup>٦) نقل إبن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى هذا الشرح عن إبن الصلاح في كتابه القيم جامع العلوم والحكم : ١٧٤/١ ـ ١٧٥ . بالنص الحرفي .

ينصح غيره بما هو عليه ، ولجرير بن عبد الله العجلي رضي الله عنه في حديثه الذي ذكره مسلم : ( بايعت النبي على النُّصح لكل مسلم )(١١) .

مكرمة رواها أبو القاسم الطبراني بإسناده اختصار حديثها: (أنَّ جريراً أمر مولى له أن يشترى له فرساً فاشترى مولاه من رجل فرساً بثلاثمائة درهم، وجاء به إلى جرير لينقده الثمن، فقال: هذا الفرس بثلاثمائة درهم. فقال جرير لصاحبه: فرسك خير من ذلك أتبيعه بخمسمائة درهم. ثُمَّ إنَّه لم يَـزل يزيده مائة فمائة. وصاحبه يَرضى، وجَرير يقول: فرسك خير من ذلك إلى يزيده مائة فمائة درهم فاشتراه بها، فقيل له في ذلك، فقال: إنِّي بايعت رسول الله على على النَّصح لكل مُسْلم) (٢).

« زِياد بن عِلاقَـة » (7): الراوي عن جرير ، هـو بكسر العين المهملة ، وبالقاف (4).

ومن شيوخ مسلم في حديث جرير: «سُرَيْج بْنُ يُونُس » (٥) ، وهيو

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: ٧٥/١ كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة . حديث رقم: « ٩٨ » . ورواه البخاري: ١٩٧/١ و ١٣٧٩ في الإيمان باب قول النبي على : « الدين النصيحة ، لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم » وفي مواقيت الصلاة ، باب البيعة على إقامة الصلاة ، وفي الزكاة باب البيعة على إيتاء الزكاة ، وفي البيوع ، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ، وفي الشروط ، باب ما يجوز من الشرط في الإسلام والأحكام والمبايعة ، وفي الأحكام ، باب كيف يبايع الإمام . ورواه أبو داود في الأدب ، باب في النصيحة حديث رقم : « ٤٩٤٥ » . والنسائي : ٧/١٥ في البيعة ، باب البيعة فيما يستطيعه الإنسان .

 <sup>(</sup>۲) كــذا في الفتــح: ۱۳۹/۱۱، وأنــظر شــرح الحــديث في جـنامــع النعلوم والـحكــم:
 (۲) ١٦٧/۱).

<sup>(</sup>٣) مسلم : ٧٥/١ حـديث رقم : « ٩٨ » قال مسلم : « حـدثنا أبـو بكر إبن أبي شيبة وزهيـر بن حرب وابن نمير ، قالوا : حدثنا سفيلن ، عن زياد بن علاقة ، سمع جرير بن عبد الله يقول : بايعت . . الحديث » .

<sup>(</sup>٤) الاستدراك لابن نقطة : في رسم : « علاقة » التقريب : ١/ ٢٦٩ ، المغنى : ١٧٨ .

<sup>(</sup>٥) مسلم : ٧٥/١ حـديث رقم : « ٩٩ » قـال مسلم : « حَـدَّثنا سُـرَيْـج بنُ يُــونُس ، ويعقـوب الدَّوْرَقي ، قالا : حَدَّثنا هُشَيْم ، عَن سَيًّار ، عن الشَّعبي عن جَرير ، قال : بايعت . . . » .

بالسين المهملة ، وبالجيم ، وكان من عِباد الله الصالحين(١) .

و « يعقوبُ بن إبراهيمَ الدَّوْرقي » (٢): بالدال المهملة المفتوحة وبالقاف ، وهو منسوب إلى دورق ، بلدة بفارس ، أو غيرها .

وقيل سبب نسبته هذه: صنعة قلانس مَنْسوبة إلى هذه البلدة ، تعرف بالدَّوْرَقِية .

وقيل سببها : لِبْس قلانس طوال تُعرف بالدُّوْرَقية (٣) .

( ٢٤ أ ) وورد عن أخيه أحمد (<sup>٤)</sup> أنه/قال : كان الشبان إذا نسكوا في ذلك الزمان سموا الدوارقة ، وكان أبي منهم . والله أعلم .

وفي إسناده : «سَيَّار عن الشَّعْبي » (٥) ، بسين مهملة في أوله ، ثم ياء مثناة من تحت مشددة (٦) ، وليس بِسَيَّار بن سَلَامة ، أبي المنهال (٧) ، وإنما هو : سَيَّار بن أبي سَيَّار ، واسمه وَرْدان أبو الحكم العَنزي (٨) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) الجرح: ۲۰۲/٤ ، تاريخ بغداد: ۲۷۷/۱٤ ، تنذكرة الحفاظ: ۲۰۲/٤ ، شذرات الذهب: ۲۲/۷/۱ ، تهذيب التهذيب: ۳۸۱/۱۱ .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ١/٥٧ حديث رقم : « ٩٩».

<sup>(</sup>٣) الأنساب : ٥٩٣/٥ ، اللباب : ١٩٢/١ ، معجم البلدان : ٤٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) همو « أحمد بن إسراهيم بن كثير بن زيمد المدورقي ، النكسري ، بضم النون البغمدادي ، ثقة حافظ ، مات سنة ست وأربعين . /م دت ق » التقريب : ( ١٠٩ - ١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) مسلم : ١/٧٥ ، حديث رقم : « ٩٩ » .

<sup>(</sup>٦) المؤتلف والمختلف للدارقطني: ٢/الورقة: ٩٢، المؤتلف والمختلف لعبد الغني الأزدى: ٦٢ تقييد المهمل: الورقة: ٦٤، الإكمال: ٢٤/١.

<sup>(</sup>٧) «سيار بن سلامة الرِّياحيِّ ، بالتحتانية ، أبو المنهال البصري ، ثقة عابد ، من الرابعة ، مات سنة تسع وعشرين . /ع ، التقريب : ٣٤٣/١ ، وأنظر التاريخ الكبير : ٢٠٤/٧٢ ، الجرح ، ٢٥٤/٧٢ .

<sup>(</sup>٨) التاريخ الكبير: ١٦١/٢/٢ ، الجرح ، ٢٥٤/١/٢ وفي التقريب: ٣٤٣/١ (.. وأبوه يُكُنىٰ أبا سيار، وإسمه وردان، وقيل ورد، وقيل غير ذلك، وهو أخو مساور لأمة، ثقة.. من السادسة، مات سنة اثنتين وعشرين . /ع).

قول مسلم: (قال يَعْقُوب في روايتِهِ: قال حَدَّثنا سَيَّار)<sup>(۱)</sup>، قلت: فيه فائدة بها يصح هذا الإسناد، ويعرف إتصاله، لأن الراوي فيه عن سَيَّار، هُشَيْم (۲)، وهشيم أحد المُدَلِّسين، والمُدَلِّس لا يحتج من حديثه إلاَّ بما قال فيه: حَدَّثنا، أو غيره من الألفاظ المبينة لسماعه، والله أعلم.

\* حَدِيثُ أَبِي هُرِيـرة : ﴿ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَـالَ : لَا يَزْنِي الـزَّانِي حَينَ يَزنِي وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ (٣) إلى آخره .

المرادُ به نفي كمال الإيمان عنه ، لا نفي أصل الإيمان ، وهو مِنَ الألفاظ النافية التي تطلق في اللغة على الشيء عند إنتفاء معظم منه ، مع وجود أصله ، ويراد بها نفي كماله ، لا نفي أصله ، ومن ذلك : ( لا عيش إلا

<sup>(</sup>١) مسلم : ١/٥٧ .

<sup>(</sup>۲) «هشيم ، بالتصغير ، إبن بشير ، بوزن عظيم . . الواسطي ، ثقة ثبت ، كثير التدليس والإرسال الخفي ، من السابعة ، مات سنة ثلاث وثمانين ، وقد قارب الثمانين . /ع» التقريب : ۳۲۰/۲ . وأنظر ترجمته في : التاريخ الكبير : ۲٤٢/۲/٤ ، المعرفة والتاريخ : الا/١٧٤ ، ۲۲۲ ، ۳۲/۳ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۲۱۲ . المعرفة والتاريخ الطبري : ۱۸ ، ۱۸۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ . الجرح والتعديل : ۱۱۵/۲/٤ ، تاريخ بغداد : ۱۸ ، طبقات المدلسين : ۱۸ ، طبقات المدسوين : ۲۸ ، ۳۵ ، تهذيب الكمال : الورقة : ۱۶٤٩ ، تهذيب التهذيب الهديب العمال : المهرم النبلاء : ۲۸۷/۸ ، تذكرة الحفاظ : ۱۸/۱۱ ، العبر : ۲۸۲/۲ ، ميزان الاعتدال :

<sup>(</sup>٣) مسلم: ٧٦/١ حديث رقم: « ١٠٠ » كتاب الإيمان ، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي . قسال مسلم: « حدَّثني حَرملة بنُ يَحي بْنِ عبد الله بْنِ عِصْران التَّجيبيُّ ، أنبأنا ابنُ وَهَب . قال : أخبرني يونس عن ابْنِ شهاب ، قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرَّحمن وسعيد بن المُستَّب يقولان : قال أبو هريرة : إنَّ رسول الله ﷺ قال : « لا يَزني الرَّاني حينَ يَزني وهو مؤمنُ ، ولا يسرقُ السَّارقُ حِينَ يَسْرِقُ وهو مؤمنٌ ، ولا يشربُ الخَمْر حين يشربُ الخَمْر حين يشربُ الخَمْر حين يَشربُها وهو مؤمنٌ » .

<sup>·</sup> قال ابن شهاب : فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرَّحمن ، أنَّ أبا بكر كان يُحدُّثهم هؤلاء ، عن أبي هريرة ، ثم يقول : وكان أبو هريرة يُلْحِقُ مَعَهُنَّ « ولا يَنْتَهِبُ نُهَبَةُ ذاتَ شَرَفٍ ، يرفَعُ النَّاسُ إليهِ فيها أبصارَهُم ، حين يُتَهِبُها ، وهو مُؤْمِنٌ » .

عَيْشُ الآخِرة )(١) و ( لا عَمَل إلَّا بالنيَّة )(٢) .

ويفيد: أنَّ الفاسق لا يُطلق عليه إسم المؤمن ، ويقال فيه مؤمن ناقص الإيمان ، وذلك أنَّ الأصل أن إسم الشيء إنَّما يُطلق على الكامل منه والناقص منه ، يذكر به بقيد يشعر بنقصه ، وأيضاً فصفة المؤمن المطلقة صفة مدح غالية لا تليق بالفاسق .

وفيما ذكرناه مع حديث أبي ذرّ (٣) المُتفقِ على صحته الحاكم بأنّ المُسْلِم لا بُدّ أَنْ يدخل الجَنَّة وإنْ زَنىٰ ، وإنْ سَرَقَ ، وغير ذلك ما يدرأ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: ٣٠٣/٧ في المغازي، باب غزوة الخندق، وفي الجهاد باب التحريض على القتال، وباب حفر الخندق، وباب البيعة في الحرب أن لا يقروا، وفي فضائل أصحاب النبي على ، باب دعاء النبي على : أصلح الأنصار والمهاجرة، وفي الرقاق، باب ما جاء في الرقاق، وفي الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، ومسلم: ١٤٣١/٣ كتاب الجهاد والسير باب عزوة الخندق حديث رقم ( ١٢٧ )، والترمذي في المناقب، باب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حديث رقم: ( ٣٨٥٦ )، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في المناقب، وفي الرق، أنظر تحفة الأشراف: ١٨/١ ، وابن ماجة في المساجد: ١/٥٤٧ ).

<sup>(</sup>٢) رُواهِ البخاري: ١٩/١، ٥، في الإيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، وفي الوصايا يُحْرِبُ ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه، وفي الحيل، باب في الزكاة، ومسلم في النذور، باب الأمر بقضاء النذر حديث رقم: « ١٦٣٨»، والموطأ: ٤٧٢/٧ في النذور والإيمان باب ما يحب من النذور في المشي. وأبو داود في الإيمان والنذر، باب في قضاء النذر عن الميت حديث رقم: « ٣٣٠٧». والترمذي في النذور والإيمان، باب ما جاء في تفضاء النذر عن الميت، والنسائي: ٢١/٧، في الإيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر.

<sup>(</sup>٣) حديث أبي ذر ، رواه مسلم : ٩٤/١ ، كتاب الإيمان ، باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل البعنة ، ومن مات مشركاً دخل النار ، حديث رقم : «١٥٣ » « . . عن المعرور بن سويد ، قال : سمعت أبا ذر يُحدِّث عن النَّبي - على اله قال : « أتاني جِبريل عليه السلام ، فَبَشَّرَني أنه مَنْ ماتَ من أُمِّيكَ لا يُشْرِكُ بالله شيئاً دخل الجنَّة ، قلتُ : وإنْ زنى وإنْ سرقَ ؟ قال : وإنْ زَنَى وإنْ سَرَقَ » . ورواه البخاري : ٨٨/٣ و ٨٩ في الجنائز ، باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله ، وفي التوحيد ، باب كلام الرَّب مع جبريل ونداء المهلائكة ، والترمذي في الإيمان ، باب ما جاء في إفتراق هذه الأمة ، حديث رقم « ٢٦٤٦ » .

احتجتاج الخوارج والمعتزلة بهذا الحديث ، وللعلماء فيه كلام مُتَشعب قد أوردت لبابه موضحاً ، والله المحمود ، وهو أعلم .

وأمًّا قَولُهُ: « وكانَ أبو هُرَيْـرَة يُلْحقُ مَعَهُنَّ ( ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذاتَ شَـرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إليهِ فيها أَبْصَارَهُمْ )(١) .

ولم يستغنِ عن ذِكر هذا بأنَّ البخاري (٢) رواه من حديث الليث ، باسناده الذي ذكره عنه مسلم معطوفاً فيه ذكر النهبة على ما بعد قوله: قال رسول الله على نسقاً من غير فصل بقوله: « وكان أبو هريرة يلحق معهن » وذلك مراد مسلم بقوله: « واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهية ولم يذكر ذات شرف »(٣).

وقوله: « يَذْكُرُ » (٤) ، وقع من غير هاءِ الضَّمير ، فإما أن يقال: حذفها مع ارادتها ، وأما أنْ يُقرأ: « يُذْكَر » بضم أوله وفتح الكاف ، على ما لم يسم فاعله على أنه حال ، أي اقتص الحديث مذكوراً مع ذكر النُّهْبَة ، فإنَّما لم نكتف بهذا في الاستدلال على كون « ذِكْرِ النَّهْبَةِ » من قول رَسول الله على لأنه قد يُعَدِّ النَّهْبَة عن رسول الله على ، من

<sup>(</sup>١) مسلم : ٧٦/١ حديث رقم : « ١٠٠ » .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١ / ٧٦ حديث رقم : « ١٠١ » .

<sup>(</sup>٤) مسلم : ١ / ٧٦ حديث رقم : « ١٠١ » .

<sup>(°)</sup> المدرج : « هو ما أدرج في الحديث من كلام بعض الرواة ، فَيُظُنَّ أنه من الحديث ، أو أدرج متنان بإسنادين فيرويهما بسند واحد . أو أن يسمع حديثاً واحداً من جماعة اختلفوا في سنده أو متنه فَيُدْرِج روايتهم على الاتفاق ولا يـذكـر الاختـلاف ، وتعمـد كـل واحـد من الثـلاثـة حرام » ، قواعد في علوم الحديث : ( ٣٩ ـ ٠٤ ) .

كلام بعض رواته استدلالاً بقول من فَصَّل فقال: « وكانَ أبو هريرة يُلْحِق مَعَهُنَّ »(١) ، على ما عرف مثله في نوع المدرج الذي بيناه في كتابنا في « أنواع علوم الحديث »(٢) .

وما رواه أبو نُعَيْم الحافظ (٣) ، يرفع عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال ، ( ٢٤ ب ) وظهر بذلك أن قول « أبي بَكْرِ بْنِ عبد الرَّحمٰن : وكان أبو / هريرة يُلْحِقُ مَعَهُنَّ » (٤) معناه يلحقها رواية ، لا من عند نفسه ، وكأنَّ أبا بكر خصصها بذلك لكونه بَلغَهُ أنَّ غيره لا يرويها ، وآية ذلك ما تراه من رواية مسلم الحديث من رواية « يونس » (٥) ، و « عُقيل » (٦) « عن ابن شهاب عن أبي سَلَمَة ، وابن المُسَيَّب ، عن أبي هُرَيرة » (٧) من غير ذكر « النَّهْبَة » .

ثُمَّ إِنَّ في رواية عُقَيْل رواية ابن شهاب لـذكر « النُّهبة » عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن نفسه .

ورواها في رواية : « يُونُس ، عن عبد الملك بن أبي بكر عنه » (^) فكأنَّهُ سمع ذلك من ابنه عنه ، ثم سمعه منه نفسه .

وأما ما ذكره مسلم من رواية : « الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب وأبي سلمة ، وأبي بكر جميعاً » مع ذكر « النهبة » $^{(4)}$  ، فكأنه ادراج

مسلم: ۱ / ۷۲ حدیث رقم: « ۱۰۰ » .

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الصلاح: ٨٦.

 $<sup>(7)</sup>_{i}$  المسناد الصحيح المخرج على كتاب مسلم لأبي نعيم : ( 1 / 79 -  $(7)_{i}$  ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم : ١ / ٧٦ حديث رقم : « ١٠٠ » .

<sup>(</sup>٥)مسلم : ١ / ٧٦ حديث رقم : « ١٠٠ » .

<sup>(</sup>٦) مسلم : ١ / ٧٦ حديث رقم : « ١٠١ » .

<sup>(</sup>۷) مسلم : ۱ / ۷۹ حدیث رقم : « ۱۰۱ » .

<sup>(</sup>A) مسلم : ۱ / ۷۲ حدیث رقم : « ۱۰۰ » .

<sup>(</sup>٩) مسلم : ١ / ٧٦ حديث رقم : « ١٠٢ » .

من الأوزاعي ، أو من الراوي عنه .

ومن أنواع المُدْرَج: أَنْ يرَوي الحديث جماعة ، ولأحدهم فيه زيادة يختص بها ، فيدرجها بعض الرواة على رواية الجميع من غير فصل وبيان وذلك وغيره من أنواع المدرج مما يجوز للراوي تعمده فأفهم كلّ ذلِكَ والحَظهُ فإنَّه مِمّا عَزَّ مَدْرَكُهُ مِن هذا الشأن . والله الهادي أعلم .

وقوله: « ذاتَ شَرَفِ »(١) ، هو في الرواية المعروفة بالشين المعجمة المفتوحة ، أي ذات قدر كبير ، وقيل : أي ذات استشراف يستشرف الناس لها ناظرين إليها ، وافعين إليها أبصارهم ، كما بينه آخراً .

وعن أبي إسحاق الحَرْبي (٢): أنَّهُ رواه بالسين المهملة ، وبه قيده بعضهم في كتاب مسلم ، ومعناه أيضاً ذات قدر كبير (٣) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) مسلم : ۱ / ۷۹ حدیث رقم : « ۱۰۰ » .

<sup>(</sup>٢) هو: « الامام الحافظ شيخ الاسلام أبو اسحاق إبراهيم بن اسحاق الحربي البغدادي ، سمع أبا نعيم ، وتفقه على الامام أحمد فكان من جملة أصحابه ، صنف « غريب الحديث » وغيره . توفي سنة خمس وثمانين ومائتين » ، ترجمته في : تذكرة الحفاظ : ٢ / ٨٤ مالعبر : ٢ / ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) نقل الامام النووي في شرح مسلم: (٢/ ٤٤ - ٤٤) كلام ابن الصلاح هذا في شرحه لهذا الحديث. وانظر فتح الباري: ٥/ ٨٦ في المطالم، باب النهبي بغير اذن صاحبه، وفي الأشربة في ناتحته، وفي الحدود، باب المزنا وشرب الخمر، وفي المحاربين، باب اثم الزناة، ورواه أبو داود في السنة، باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه حديث رقم: « ٢٦٨٩ »، والترمذي في الايمان، باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن حديث أبي هريرة « ٢٦٢٧ »، والنسائي: ٨/ ٤٢ في السارق، باب تعظيم السرقة. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . والفتح: ١٢/ ٧١ في الحدود، باب السارق حين يسرق، وفي المحاربين، باب اثم الزناة والنسائي: (٨/ ٣٢ و ٤٦) في القسامة باب أويل قوله تعالى: ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً ﴾ عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. وإكمال المعلم للقاضي عباض: (١ / الورقة: (٨٤ ب - ٤٩ أ).

\* ذكر مسلم حديث: « عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصي ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيهِ ، كان مُنافِقاً خالِصاً ، ومَنْ كانَتْ فيه خَلَّةُ مِن نَفَاقٍ ، حَتَّىٰ يَدَعَها : إذا حَدَّثَ كَذَبَ ، وإذا عاهَدَ عَدَرَ ، وإذا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وإذا خاصَمَ فَجُرَ . »(١) .

\* وحديث أبي هريرة : « أنَّ رسول الله ﷺ قال : « آيةُ المنافِقِ ثَلاثُ : إذَا حَدَّثَ كَذَبٌ ، وإذَا وَعَدَ أُخْلَف ، وإذَا اثْتِمُنَ خانَ »(٢) .

وفي رواية : « وإِنْ صَامَ وصلى وزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ »<sup>(٣)</sup> .

هذا مشكل من حيث أنَّ هذه الخصال قد توجد في المُسلم المُصدِّق ، فاختلف العلماء في تأويله ، فقيل : إنَّما ورد ذلك في منافقي زمان رسول الله علماء في تأويله عن عَطاء بن أبي رَباح (٤) في طائفة من السَّلف والخَلَف .

<sup>(</sup>۱) مسلم: ١ / ٧٨ كتاب الايمان ، باب بيان خصال المنافق حديث رقم: « ١٠٦ » ، ورواه البخاري: ١ / ٨٩ في الايمان ، باب علامات المنافق ، وفي المظالم ، باب إذا خصم فجر ، وفي الجهاد ، باب اثم من عاهد ثم غدر . وأبو داود في السنة ، باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه حديث رقم: « ٤٦٨٨ » ، والترمذي في الايمان ، باب ما جاء في علامة المنافق ، حديث رقم: « ٢٦٣٤ » ، والنسائي: ٨ / ١١٦ في الإيمان ، باب علامة المنافق .

<sup>(</sup>٢) مسلم: ١ / ٧٨ في الايمان ، باب بيان خصال المنافق حديث رقم: « ١٠٧ » ورواه البخاري: ١ / ٨٣ في الايمان باب علامات المنافق ، وفي الشهادات باب من أمر بانجاز الوعد ، وفي الوصايا ، باب قول الله تعالى : ﴿ من بعد وصية يوصي بها أو دين ﴾ وفي الأدب باب قول الله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ ، والترمذي في الايمان ، باب ما جاء في علامة المنافق ، حديث رقم : « ٢٦٣٣ » ، والنسائي : ٨ / المنافق ، باب علامة المنافق .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١ / ٧٨ حديث رقم : « ١٠٩ » .

قلت : وهذا يأباه قوله : « ومَنْ كانتْ فيه خَلَّة مِنْهُنَّ كانت فيه خلة من نِفاق أولئك كان نِفاق كُفر غير مُتَبعض هذا التبعض .

وقيل : المراد النفاق اللغوي الذي هو اظهار خلاف المُضمَر .

وهذا الذي نختاره ونزيدُهُ بياناً فنقول :

النفاق نفاقان ، نفاق الكافر ، ونفاق المُسْلِم ، ويشتركان في أنَّ كُلِّ واحد منهما أسرار سوء مع اظهار خلافه ، واشتقاقه من النَّفَقِ وهـو السربُ الذي يُستتر فيه ، أو من نافقاء اليَرْبوع ، وهي إحدى منافذ جحرته يَـدَعُ عليها قشراً رقيقاً من التراب فإذا طلب من المنافذ الآخر الظاهرة ، دفع يـرأسه ذلك الرقيق من التراب وخرج ونجا فباطنها نافذ على خلاف ظاهرها(٢) .

ومِمّا يدل / على أَنَّ مِن النفاق ما قد يوجد في المُسْلم المُوقن المُصَدِّق ( ٢٥ أ ) حديث ابنُ عُمَر رضي الله عنهما : « إِنَّ ناساً قالوا : إِنا نَدْخُل على سُلطاننا فنقولُ لهم بخلاف ما نتكلَّم إذا خرجنا من عندهم ، قال : كُنَّا نَعُدُّ هذا نفاقاً في عهد رسول الله ﷺ » أخرجه البخاري (٣) منفرُداً بِه عن مسلم .

ومثل هذا معدود في قبيل المرفوع المسند .

أخبرني بقراءتي الشيخ أبو النجيب إسماعيل بن عثمان بن القاريء(٤)

<sup>(</sup>١) الترمذي حديث رقم ( ٢٦٣٤ ) وانظر تحفة الأحوذي : (٧ / ٣٨٥ ـ ٣٨٦ )

 <sup>(</sup>۲) الفائق : ٤ / ١١ ، الصحاح : ٤ / ١٥٦٠ مادة «نفق» . غريب الحديث لأبي عبيد : ٣ / ١٣
 ١٣ ، النهاية : ٥ / ٩٨ ، تاج العروس : ٧ / ٧٩ مادة «نفق» .

<sup>(</sup>٣) البخاري : ١٣ / ١٤٩ ، في الأحكام ، باب ما يكره من ثناء السلطان ، وإذا خرج قال غير ذلك .

<sup>(</sup>٤) هو ( الشيخ الأجل الأصيل أبو النجيب إسماعيل بن عثمان بن إسماعيل بن أبي القاسم بن أبي \_

النيسابوري ، وغيره ، قال إسماعيل : أخبرنا الشريف أبو تَمَّام أحمد بن محمد بن المختار قراءة عليه وأنا حاضر ، قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة ، قال : أخبرنا أبو الفضل عبيدالله بن عبد الرحمن الزهري . أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفِرْيابي ، قال : «حَدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة ، قال : حَدَّثنا أبو اسامة ، عن الأشهب ، قال : قال الحسن : « من النفاق اختلاف اللسان والقلب ، واختلاف السر والعلانية ، واختلاف الدخول والخروج » .

وبه عن جعفر الفريابي ، وكان حافظاً ، قال : حَدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن عَمرو بن مُرَّة ، عن أبي البختري ، قال : قال رجل : « اللهم أهلك المنافقين ، قال حذيفة : لو هلكوا ما انتصفتم من عدوكم » .

وبه عن الفِرْيـابي ، حَدَّثنـا عبيدالله بن عمـر القَوارِيريِّ ، قال : حـدَّثنا حَمَّد بن زيد ، عن أيوب ، قال : دخل عمر بن (عبد)(١) العزيز ، على أبي قِلابة يعودُهُ ، فقال : « يا أبا قِلابة تَشَدَّد ولا تُشَمِّت بنا المنافقين » .

إذا عرف ذلك نفي حديث عبدالله بن عمرو الحكم بأنه يصير منافقاً تاماً فيه هذا النفاق بأربع خصال .

وحديث أبي هريرة يقتضي ثبوت, ذلك بثلاث خصال ، منها الخصلتان

بكر بن عبد العزيز النيسابوري المقري الواعظ الصوفي ، سمع بظاهر نيسابور من الشريف أبي تمام أحمد بن محمد بن المختار الهاشمي ، قال المنذري : وأجاز لنا مسموعاته ومستجازاته ، غير مرة . توفي سنة ثماني عشرة وستمائة ، أو سنة سبع عشرة » . ترجمته في : التكملة لوفيات النقلة : ٣ / ٧٧ ، الترجمة : « ١٦٨١ » . تاريخ الاسلام للذهبي : الورقة : ٣٣١ ، وفيات سنة « ٦١٧ » نقلًا عن الأستاذ المحقق العالم الدكتور بشار عواد .

<sup>(</sup>١) ناقصة من الأصل وأصلحتها من مصادر ترجمته وهو الخليفة العادل عمـر بن عبد العـزيز رضي الله عنه مشهور .

الأوليان والثالثة خصلة الخيانة . ولم تذكر هذه الخصلة في ذلك الحديث .

وأقيمت في هذا الحديث مقام الخصلتين الأخريين ، خصلتي الغدر ، والفجور عند الخصام ولا تنافي في ذلك إذ قد يكون للشيء الواحد عِلَّتان وإماراتان وأكثر . وقد روينا من غير وجه حديث الثلاث بمثل لفظ حديث الأربع : « ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ فَهو منافقٌ »(١) .

ولا منافاة بين قولمه في الرواية الأخرى: « مِنْ عملاماتِ المُنافقِ ثلاثةٌ » (٢) ، لأنَّ الثلاث وإنْ استقلت باثبات صفة النفاق التامة فهناك أوصاف أخر من قبيلها ، فدخول حرف التبعيض كان لذلك والله أعلم .

قوله: « خَلَّةٌ مِنْ نِفاق » (٣) ، هي بفتح الخاء ، أي خصلة (٤) . وقوله: « فجر » (٥) ، أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب ، وأصل الفجور الميل عن القصد (٦) .

قوله : « آیَةُ المنافِقِ » (۷) ، أي علامته (۸) ، والله أعلم (۹) .

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ٨ / ١١٧ في الإيمان ، باب علامة المنافق ، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ١ / ٧٨ حديث رقم : « ١٠٨ » .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١ / ٧٨ حديث رقم : « ١٠٦ » .

<sup>(</sup>٤) اللسان : ١١ / ٢١١ مادة وخلل » ، النهسايسة ٢ / ٧٢ ، المفسردات لـاراغب : ١٥٣ ، الصحاح : ٤ / ١٦٨٧ مادة وخلل » . تاج العروس : ٧ / ٣٠٨ مادة وخلل » .

<sup>(</sup>٥) مسلم : ١ / ٧٨ حديث رقم : (١٠٦ ) .

<sup>(</sup>٦) الصحاح: ٢ / ٧٧٨ مادة « فجر ۽ ، النهاية : ٣ / ٤١٣ ، اللسان : ٥ / ٤٥ مـادة « فجر » . المفردات للراغب : ٣٧٣ .

<sup>(</sup>۷) مسلم : ۱ / ۷۸ حدیث رقم : «۱۰۷» و د ۱۰۹» .

<sup>(^)</sup> جمرة اللغة : ١ / ١٩٢ ، تاج العروس : ١٠ / ٢٦ مادة ﴿ أَبِّي ﴾ .

 <sup>(</sup>٩) أنظر شرح الحديث في الفتح: ١ / ٨٩، فما بعدها، إكمال المعلم: ١ / الورقة ٤٤ فما بعدها، شرح مسلم للنووي: (٢ / ٤٦ ـ ٤٨)، وللمزيد من الفائدة حول صفات المنافقين أنظر، تفسير ابن كثير: ١ / ٥٠، ٢ / ١٧٣، ٣٦١، تفسير القرطبي: ٨ / ٢١٠، في

قسولُهُ: «أُخبرني العَلاءُ بْنُ عبد الرَّحمٰن بْنِ يَعقربَ ، مولىٰ الخُرَقَةِ »(١) ، هي بضم الحاء وفتح الراء المهملتين وبعدها قاف ، هي بَطن من جُهَيْنَة (٢) .

وعبد الرَّحمٰن منسوب إلىٰ ولائهم .

و « عُقْبَةَ بْنُ مُكْرَم العَمِّيِّ  $^{(7)}$  ، فُمُكْرَم بضم الميم واسكان الكاف وفتح الراء $^{(4)}$  .

و « العَمِّيِّ » : بفتح العين المهملة ، وتشديد الميم ، نسب إلى بني العَم ، قبيل من تَميم (٥) .

« أَبُو زُكُيْرٍ »(٦) : يَحيٰ بن مُحَمَّد ، بضم الزاي على مثال زهير(٧) .

وبلغنا عن أبي الفضل الفَلَكي الحافظ (^) : أنَّ أبا زُكَيْـر لقب ، وكنيته أبو محمد ، والله أعلم (٩) .

<sup>=</sup> ظلال القرآن: ١١ / ٣٥ ـ ٣٦ ، وما كتبه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في « مدارج السالكين » . وغير ذلك من كتب التفسير .

<sup>(</sup>۱) مسلم : ۱ / ۷۸ حدیث رقم : « ۱۰۸ » .

 <sup>(</sup>۲) المؤتلف والمختلف للدارقطني : ١ / الورقة : ١٦٤ أ ـ الاكمال : ٣ / ٢٨١ ، الأنساب : ٤ / ١٦٤ ، المشتبه : ١ / ٢٧٦ ، التبصير : ١ / ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ( 7 / ٧٨ - 4 ديث رقم : <math>( 9 - 1 ) قال مسلم : ( -2 + 1 ) عقبة بن مكرم العمي . حدثنا يحي بن محمد بن قيس أبو زكير ، قال : سمعت العلاء بن عبد الرحمن . . ( 2 - 1 )

<sup>(</sup>٤) التقريب : ٢ / ٢٨ ، المغنى : ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٥) الأنساب: ٩ / ٦٢ ، اللياب . ٢ / ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٦) مسلم : ١ / ٧٨ حديث رقم : « ١٠٩ » .

<sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير : ٤ / ٢ / ٣٠٤ ، الجرح : ٤ / ٢ / ١٨٤ ، الخلاصة : ٣ / ١٦٠ ، وذكره الدولابي في : « الكُنيٰ » في عداد من كنيته أبو « زكريا » .

<sup>(</sup>٨) هو « أبو الفضل علي بن الحسين بن أحمد الفلكي » تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٩) وكذا قال الحافظ ابن حجر في التهذيب : ١١ / ٢٧٤ ، التقريب : ٢ / ٣٥٧ .

\* حدیث ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : « قال رسول الله ﷺ : أَیُّما الْمِیءِ قالَ لَاخیهِ : (یا کافرُ )(۱) ، فَقَدْ باءَ بِها أَحَدُهُما / ، إِنْ کان کما قال ، ( ۲۰ ب ) وإلاَّ رَجَعَتْ علیهِ »(۲) .

فيه اشكالٌ مِن حيث أنَّ المُسْلِم المُصَدِّق لا يُكَفَّر عند أهل الحق بهـذا وأمثاله ، فمن أهل العلم من حمله على المُسْتَحِل لذلك .

ومنهم من قال : معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه إذا لم يكن كما قال بكذبه عليه .

وهـذان الـوجهـان مباعـدان لـظاهـر الحـديث. ومنهم من حمله على الخوارج المُكفِرين للمؤمنين. وهـذا يأبـاه كون الصحيح، أنَّ الخوارج الا يُكفَّرون، وإنْ كُفَّروا فـلا فرق في تكفيـرهم بين أن يكـون المَقُـول لـه ذلـك كافراً، أو لا يكون.

فأقول والله أعلم: إنْ لم يكن أخوه كافراً كما قال رجع عليه تكفيره ، فليس الراجع إليه هو الكفر ، بل التكفير ، وذلك لأنَّ أخاه إذا كان مؤمناً وقد جعله هو كافراً ، مع أن المؤمن ليس بكافر إلاَّ عند من هو كافر من يهودي أو نصراني ، أو غيرهما ، فقد لزم من ذلك كونه مُكَفِّراً لنفسه ضرورة لتكفيره من لا يكفر إلاً كافر ، ويكون الضمير في قوله : (فَقَدْ باءَ بِها) ، بوصمة التكفير

<sup>(</sup>١) في الأصل (كافر) والتصويب من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ١ / ٧٩ كتاب الايمان ، باب بيان حال ايمان من قال لأخيه المسلم : يا كافر حديث رقم : « ١١١ » ، ورواه البخاري : ١٠ / ١٥ في الأدب ، باب من كفر أخاه بغير تأويل ومالك في الموطأ : ٢ / ١٨٤ في الكلام ، باب ما يكره من الكلام ، وأبو داود في السنة ، باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه ، حديث رقم : « ٢٦٨٧ » ، والترمذي في الايمان ، باب ما جاء فيمن رمي أخاه بكفر ، حديث رقم : « ٢٦٣٩ » . ورواه أبو عوانة في مسنده : ( ١ / ٢٢ - ٢٢ ) .

ورواه البخاري : ١٠ / ١٥٥ في الأدب ، باب من أكفر أخاه بغير تأويـل فهو كمـا قال . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

ومعرته ، أي أنها لاصقة بأولاهما بها ، وهو المقول له إن كان كما قيل ، وإلا فالقائل .

وهذا معنى صحيح رائق غير مباعد لظاهر الحديث ، فإنْ يَكُنْ قد قاله أحد سبق فأحرى له ، وإلا فهو مما تركه الأول للآخر ، ولله الحمد كله وهو أعلم(١) .

ثم أقول: يتجه فيه معنى آخر مطرد في سائر الأحاديث القاضية بالكفر فيما ليس في نفسه كفراً ، وهو أنَّ ذلك يَؤول به إلى الكُفر إذا لم يتب توبة ماحية لجرمه ذلك ، إذ المعصية إذا فَحُشَت جَرَّت بشؤمها إلى الكفر. ولذلك شواهد. ووصف الشيء بما يؤول إليه شائع من ذلك قول الله تبارك وتعالى: (إنَّك مَيتُ وإنَّهُم ميتون)(٢) ، والله أعلم.

وقد روينا في بعض روايات هذا الحديث في « مُخَرَّج أبي عوانة الإسفرايني الحافظ على كتاب مسلم »: (فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر) (٣).

وفي رواية أخرى أنه إذا قال: (لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحدهما) (4). فهذا إنْ لم يكن من عبارة بعض الرواة رواية منه بالمعنى على ما فهمه ، مع أنه ليس الأمر على ما فهمه كما وقع في كثير من رواياتهم فالوجه الأخير حينئذ هو الراجح المختار ، والله أعلم .

قوله : ( باءَ بِها أَحَدُهُما ) (٥) ، معناه عند بعض أهل اللغة : احتملها ،

<sup>(</sup>١) أنظر شرح الحديث في الفتح : ٢٦٧/١٠ فما بعدها . و(١٤/١٠-٥١٥)، وإكمال المعلم : ١/ الورقة : ٦٠ ب، شرح مسلم للنووي : (٤٩/٢ ـ ٥١).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ، الآية : ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) مسئد أبي عوانة : ٢٢/١ .

<sup>(</sup>٤) مسند أبي عوانة : ٢٣/١ .

<sup>(</sup>٥) مسلم : ۲۹/۱ حدیث رقم : « ۱۱۱ » .

وعند بعضهم معناه رجع بها(١) ، والله أعلم .

قوله ﷺ في حديث أبي ذر: (لَيْسَ مِنْ رَجِلَ ادَّعَىٰ لغَيرِ أبيهِ وهـو يَعْلَمُهُ ، إِلاَّ كَفَرَ) (٢). أي انتسب إلى غير أبيه واتخذه أباً .

وقوله: «كَفَرَ»، يتجه فيه ما ذكرناه، ووجه آخر، وهو أنَّه أراد به كُفر الإحسان. كما في قوله: (وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ) (٣)، وهو الزوج (٤)، أي إحسانه إليها. وقوله: (مَنْ ادَّعَىٰ ما لَيْس لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّالِ) (٥) فقوله: « فَلَيْسَ مِنَّا »، يقال إنَّ معناه: ليس مهتدياً بهدينا، ولا مُسْتَناً بسُنَتِنا.

وقلت : هذه عبارة عن التَبرء مِنْهُ ، أي نحن بَريئون منه .

وقوله : ﴿ وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ ﴾ (٦) ، أي يَتَنرَّل مَنزلة منها ، والمختار أنَّهُ خبـر

<sup>(</sup>١) أنظر : اللسان : ٢٦/١ مادة : « بوأ » . الصحاح : ٢٧/١ مادة « بوأ » ، النهاية : ١٩٩/١ ، تاج العروس : ٢/١٦ مادة « باء » ، الجمهـرة : ٢/١٨٥ ، ١٩٩/٣ .

<sup>(</sup>۲) مسلم: ( ۷۹/۱ - ۸۰) كتاب الإيمان ، باب بيان حال من رغب عن أبيه وهمو يعلم ، حديث رقم: ( ۱۱۲ ) . ولفظ الحديث : « عن أبي ذر ، أنه سمع رسول الله على يقول : « ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه ، إلا كفر . ومن ادعى ما ليس له فليس منّا وليتبوأ مقعده من النار . ومن دعا رجلًا بالكفر ، أو قال : عدوا الله ، وليس كذلك إلا جار عليه » . ورواه البخاري : ۲۸۸/۱۰ في الأدب ، باب ما ينهى من السباب واللعن ، وفي الأنبياء ، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل ، وأبي عوانة في مسنده : ۲۳/۱ .

<sup>(</sup>٣) مسلم: (٢/ ٦٠٥ - ٢٠٦) كتاب صلاة العيدين ، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيد إلى المصلي حديث رقم: (١٠١). والبخاري: ٣٧٧/٣ في العيدين ، باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة . وأبو داود في الصلاة باب ترك الآذان في العيد ، حديث رقم: (١١٤٧) ، والنسائي: ١٨٢/٣ في العيدين ، باب ترك الآذان للعيدين .

<sup>(</sup>٤) النهاية : ٣/ ٢٤٠ ، اللسان : ٤/٤٧ه .

<sup>(</sup>٥) مسلم : ( ۱ / ۷۹ - ۸۰ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « فليتبوأ » ، وهو تصحيف ، وقد تقدمت اللفظة الصحيحة فأثبتها .

<sup>(</sup>V) مسلم : ۱/۸۰ .

بلفظ الأمر ، أي قد تبوأ ، كما في قوله : (إذا لَم تَسْتَح ، فاصنع ما شئت )(١) .

أي : من لم يستح صنع ما شاء .

(٢٦) / قوله: (مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالكُفْرِ، أَو قَالَ: عَدُوَّ اللهِ ، وليسَ كَذَلكَ ، إلَّا حَارَ عليه ) (٢) ، هذا الاستثناء واقع على المعنى وتقريره: ما يدعوه أحد كذلك إلَّا حار عليه ، أي رجع عليه ، ويترجح النصب في قوله: «عَدُوَّ الله » ، على تقرير ، يا عدو الله . والله أعلم .

« ابْنُ بُرَیْدَة » (٣) المذكور في إسناد الحدیث ، أبي ذر هـو عبد الله بنُ بُرَیْدَة (٤) ، لا سُلیْمان بن بُریْدَة (٥) .

قـول أبي عُثمان ، وهـو النَّهْدي (٦) : « لمـا ادَّعيَ زِياد » (٧) ، هـو بضم ادُّعيَ ، على ما لم يسم فاعله .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: ١٠ ٤٣٤/١٠ في الأدب ، باب إذا لم تستح فأصنع ما شئت ، وفي الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، وأبو داود في الأدب باب ما جاء في الحياء ، حديث رقم: « ٤١٨٣ » ، وإبن ماجة في الزهد باب الحياء ، حديث رقم: « ٤١٨٣ » ، عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه ) ، أن رسول الله عنه ) ، أن رسول الله النه النه الأولى : إذا لم تستح فافعل ما شئت ) وفي رواية إبن مسعود « فاصنع » .

<sup>(</sup>۲) مسلم : ۱/۰۸ حانیث رقم : «۱۱۲» .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ٧٩/١ جديث رقم : « ١١٢ » .

<sup>(</sup>٤) كما في مسند أبي عوانة : ٢٣/١ حيث صرّح بإسمه .

<sup>(°) «</sup> سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي ، المروزي ، قاضيها ، ثقة من الثالثة ، مات سنة خمس وماثة ، وله تسعون سنة . /دت ق ) التقريب : ٣٢١/١ .

<sup>(</sup>٦) هو عبد الرحمن بن مل ، بلام ثقيلة والميم والمثلثة . . مخضرم من كبار الشانية ، ثقة ثبت عابد ، مات سنة خمس وتسعين ، وقيل بعدها ، وع اش مائة وثلاثين سنة ، وقيل أكثر . /ع» التقويب : ٤٤٩/١ .

وشاهدته بخط الحافظ أبي عامر العَبْدرِي : « ادَّعَىٰ » ، بالفتح على أن « زياداً » هو الفاعل للدعوة .

وزياد هذا هو المعروف بزياد بن سفيان ، ويقال فيه ، زياد بن أبيه ، وزياد بن أمّه ، أدعاه معاوية بن أبي سفيان وألحقه بأبيه أبي سفيان . وكان قبل ذلك يعرف بزياد بن عُبيد الثقفي ، وكان أخا أبي بَكْرَة نُفَيْع بن الحارث لأمه ، وهذا هو السبب في قول أبي عثمان النَّهْدي لأبي بَكْرَة : (ما هذا الذي صنعتم ؟) وإلا فأبو بكرة ممن أنكر ذلك ، وهَجَرَ زياداً ، وآلى أن لا يكلمه أبداً(۱) . والله أعلم . قول سعد : (سَمِع أُذُنِي مِنْ رسول الله على العافر : بخط الحافظ العَبْدري . وفي رواية أبي الفتح السَّمرقندي ، عن عبد الغافر : وغيره بغير ألف التثنية . وسَمِع على هذا بكسر الميم على لفظ الفعل وغيره بغير ألف التثنية . وسَمِع على هذا بكسر الميم على لفظ الفعل الماضي . وهكذا ضبطه من المغاربة القاضي أبو علي بن سكرة (۳) . وضبطه منهم بعض أهل الضبط بإسكان الميم على أنه مصدر مضاف إلى الأذن أو الأذنين ، ثم منهم من نصبه ومنهم من رفعه .

قال سيبويه : العرب تقول : سمع أُذُني زيداً . يقول ذلك (٤) بالرفع والله أعلم .

وقـوله في الـرواية الأخـرى : (سمعته أَذُناني ، ووعـاه قلبي مُحمَّـداً ،

غَيْرَ أبيهِ ، يَعْلَمُ أَنَّه غَيرُ أبيهِ ، فالجَنَّة عليهِ حَرامٌ ، فقال أبو بكرة : ( أنا سمعته مِنْ رَسُول الله

<sup>(</sup>١) أنظر رأي شيخ الإسلام إبن تيمية حول هذا الأمر في مجموع الفتاوي الكبرى: ( ٢٦٧/٢٠ - ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ١/٨٠ حديث رقم : (١١٤).

<sup>(</sup>٣) هو « الحسين بن محمد بن فيرة » - تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٤) كتاب سيبويه : ١٩١/١ .

نَصب مُحَمَّداً ﷺ ) (١) بالفعل الأول ، وهو قوله : «سَمِعته أَذُناي » ، والله أعلم (٢) .

قول مسلم: «حَدَّثنا محمَّد بن بكَّار ، وعَوْن بْنُ سَلَّام ، قالا: حَدَّثنا محمَّد بن مَحمَّد بن طَلْحَة . ح وحدَّثنا مُحَمَّد بن المُثَنَّىٰ . قال : حدَّثنا محمَّد بن جعفر ، قال : حدَّثنا شُعبة (٣) كُلُّهُمْ عن زُبَيد ، عن أبي واثِل ، عن عبد الله بْنِ مسعودٍ ، قال : قال رَسول الله ﷺ : (سِبابُ المُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)(٤) .

## فيه وجوه تقدم التنبيه عليها .

(۱) مسلم : ۱/۰۸ حدیث رقم : « ۱۱۵ » .

<sup>(</sup>٢) أنظر شرح مسلم للنووي : ( ٥٢/٢ - ٥٣ ) حيث نقل كلام إبن الصلاح رحمه الله تعالى ، وإكمال المعلم : ١/ الورقة ٥٩ ب ، والفتح : ٥٠ / ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، والذي في نسخة مسلم المطبوعة بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١/٨٨ وشرح مسلم للنووي: ( ٣/٣٥ - ٥٤) قال مسلم: «حدثنا محمد إبن بكار بن الريان ، وعون بن سلام ، قالا: حدثنا محمد بن طلحة . ح وحدثنا محمد بن المثنى . حدثنا عبد الرحمن بن مهدي . حدثنا سفيان . ح وحدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة كلهم عن زبيد ، عن أبي وائسل . . » وقسال النسووي في شسرح مسلم : ( ١/٤٥ - ٥٥ ) : « فهكذا وقع في أصولنا وبعض الأصول ، ووقع في الأصول التي اعتمدها الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بطريقي محمد بن طلحة ، وشعبة . ولم يقع فيها طريق محمد بن المثنى عن إبن مهدي عن سفيان ، وأنكر الشيخ قوله كلهم مع أنهما إثنان محمد بن طلحة وشعبة ، وإنكاره صحيح على ما في أصوله . وأما على ما عندنا فلا إنكار ، فإن سفيان ثالثهما والله أعلم » . وجاء في هامش الأصل : « إنما هم ثلاثة محمد بن طلحة ، وسفيان الثوري ، وشعبة ، كذا في سماع في مسلم ، حديث الثلاثة ، قال عبد المؤمن الدمياطي » .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الإيمان باب بيان قول النبي على : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر : ٨١/١ حديث رقم : « ١٦٦ » . والبخاري : ٢٨٧/١٠ في الأدب باب ما ينهى من السباب واللعن ، وفي الإيمان ، باب خوفها المؤمن من أن يحبط عمله وهبو لا يشعر ، وفي الفتن ، باب قول النبي على : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . والترمذي في البر رقم : « ١٩٨٤ » ، والنسائي : ١٢١/٧ في تحريم الدم ، باب قتال المسلم . وأبو عوانة في مسنده : ٢٤٨ .

أحدهما: إِنَّهُ كُفَرُّ مِنَ المُسْتَحل.

والثاني : إنَّهُ كفرٌ بنعمة الإسلام الموجب للأخوة والألفة .

والثالث : إنَّه آيل إلى الكفر ، ومُقَرِّب بشؤمه منه .

ووجه آخر وهو : أنَّ المراد بكونه كفراً ، كونه فعل أهل الكفر .

وقول مسلم: (كُلُّهُمْ عن زُبَيد). كذا وقع، وإنما هم إثنان: شعبة، ومحمد بن طلحة، وهو ابن مُصَرِّف، فكأنَّهُ سَبق القلم من كلاهُما إلى كلهم، فإن إستعمال ذلك في الاثنين بعيد.

« وزُبيد » ، هذا هو ابن الحارث اليامي (١) ، الهَمْداني ، بضم الزاي المنقوطة ، وبعدها باء موحدة (٢) ، ويشتبه بـزُيَيْد بيائين ، تصغير زيـد ، وهو زُبيد بن الصَّلْت (٣) ، إلاّ أنه لا ذكر له في واحد من الصحيحين ، وله ذكر في الموطأ ، ولا ذكر للأول في الموطأ ، والله أعلم .

قوله ﷺ : (لا تَرْجِعوا / بَعْدِي كُفاراً يَضْرِبُ (بَعضُكُم) رِقابَ (٢٦ ب) بَعْضٍ ) . (أ) .

<sup>(</sup>۱) طبقات إبن سعد: ۳۰۹/۳، طبقات خليفة: ١٦٧، التاريخ الكبيسر: ۲۰۱/۱۷، التاريخ الكبيسر: ۲۹٦/۰، الجرح: ۲۹۳/۷، تهذيب الكمال الورقة: ٤٢٦، سير أعلام النبلاء: ٥٩٦/٠، ميزان الاعتدال ٢٦٠/٢، تهذيب التهذيب: ٣١٠/٣، شذرات الذهب: ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٧) المؤتلف والمختلف للدارقطني : ٢/الورقة ٩٢ أ ، الإكمال : ١٧٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) المؤتلف والمختلف للدارقسطني : ٢/السورقسة ٩٠٢ أ ، الإكمسال : ١٧١/٤ ، المشتب. : ٣٣٣/١

<sup>(</sup>٤) مسلم : ٨١/١ ، كتاب الإيمان ، باب بيان معنى قول النبي ـ ﷺ : « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » ، حديث رقم : « ١١٨ » « . . . عن علي بن مدرك ، سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير ، قال : قال لي النبي ﷺ في حجة الوداع : « استنصت الناس » ثم قال : « لا ترجعوا بعدي . . الحديث » .

ورواه البخاري : ٢٥/١٣ في الفتن ، باب لا تىرجعوا بعـدي كفاراً يضـرب بعضكم رقـاب بعض ، وفي العلم ، بـاب الأنصـات للعلمـاء ، وفي المغـازي ، بـاب حجـة الـوداع ، وفي \_

يتوجه فيه نحو الوجوه الأربعة التي ذكرناها آنفاً ، ووجه خامس وهو حملة على حقيقة الكفر ، فيكون ذلك خضالهم على الثبات على الإيمان ، ونهياً لهم عن الردة بعده على .

ووجه سادس حكاه الخطابي (١) : وهو أن معنى الكفار فيه المُتَكَفِّرونَ بالسلاح ، يقال : تكفير الرجل بسلاحه إذا لبسه فكفر به نفسه ، أي سترها .

قلت : وهكذا يعتضد بما ذكره الأزهري في « تهذيب اللُّغَة » (٢) له : من أنَّهُ يُقالُ لِلابس السلاح كافر .

وروي عن ابن السكيت أنه قال : (٣) إذا لبس الرجل فوق درعه ثوباً فهو كافر ـ . قال : وكل ما غطى شيئاً فقد كفره ، ومنه قيل لليل كافر (٤) . والله أعلم .

ثم إن ضم الباء من قوله: « يَضْرِبُ » ، أوجه وأجرى على الوجوه المذكورة في تفسير الكفر فيه .

وإسكان الباء على أن يكون جواباً للنهي ، وقد قيل به ، وليس بـذاك (٥) ، والله أعلم .

الديات ، باب قول الله تعالى : « ومن أحياها » والنسائي : ( ١٢٧/٧ و ١٢٨ » في تحريم الدم ، باب تحريم القتل . وجاء في الأصل ( بعضهم ) والتصويب من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>١) أنظر الفتح : ١٣ / ٢٥ . وغريب الخطابي : ٢ / ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة : ١٩٣/١٠ .

<sup>(</sup>٣) أنظر تاج العروس : ٣/٤/٥ مادة « كفر » .

<sup>(</sup>٤) أنظر: النهاية: ١٨٥/٤ ، اللسان: ٥/٤٤ مادة «كفر». الصحاح: ٨٠٧/٢ مادة «كفر». تاج العروس: ٣/٤٢٥ مادة «كفر».

<sup>(</sup>٥) أنظر شرح الحديث في : إكمال المعلم : ١/الورقة ٦١ أ ، شرح مسلم للنووي : (٥) أنظر شرح الحديث من « الفتح » .

وفي رواية إبن عمر رضي الله عنهما أنه ﷺ قـال : (وَيْحَكُم (أو قال : وَيْكُمُ ) لا تَرْجِعوا )(١) .

ففي : وَيْح ، وَوَيل أقوال كثيرة ، من عيونها قول الحسن رضي الله عنه : ويح كلمة رحمة .

وقال صاحب كتاب « العين » : ويح يقال أنه رحمة لمن تنزل به بلية (٢) . وذكر الأزهري في « تهذيبه » ، عن أبي السَّمَيْدَع وغيره : أنَّ وَيْحَكَ ، وَوَيْلَكَ ، وَوَيْسَكَ ، بمعنىً واحد (٣) .

وذكر الهروي أبو عبيد في « غريبة » ، عن سيبويه : أنه قال : ويح زجر لمن أشرف على هلكه ، وويل : لمن وقع في الهلكة (٤) .

واختار الأزهري ، وصاحبه الهروي ، الفرق بينهما : بأنَّ وَيْلاً يقال لمن وقع في مَلِيَّةٍ وقع في هلكة ، أو بلية لا يترحم فيها عليه (٥) . وَوَيْحاً يقال لمن وقع في بَلِيَّةٍ يُترحم فيها عليه (٦) . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۸۲/۱، حديث رقم: (۱۲۰). ورواه البخاري: ۷٥/۱۷ في الحدود، باب ظهر المؤمن حمى، وفي الديات: ۱۷۰/۱۲، باب قوله تعالى: (ومن أحياها)، وفي الحج: ٣/٨٥٤، باب الخطبة أيام منى وفي المغازي: ٨٢/٨، باب حجة الوداع، وفي الفتن: ٣٨/١٣ قول النبي ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً»، وفي الأدب: ٣٨٧/١٠، باب قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم)، وأخرجه أبو داود في السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان، حديث رقم: « ٤٦٨٦)».

<sup>(</sup>٢) أنظر تاج العروس مادة ﴿ ويح ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة : ١٤٤/١٣ .

<sup>(\$)</sup> أنظر تاج العروس مادة ( ويح )

<sup>(</sup>٥) تهذيب اللغة : ١٥/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٦) تهذيب اللغة : ٢٩٤/٥ .

« واقِد بْنُ مُحَمَّد  $^{(1)}$  ، المذكور ، هو بالقاف  $^{(1)}$  ، وليس في الصحيحين « وافد » بالفاء  $^{(7)}$  . والله أعلم .

الذي في حديث أبي هريرة (٤) من أنَّ الطَّعْنَ في النَّسبِ والنِّياحةُ علىٰ المَيِّتِ كُفْرٌ.

وما في حديث جَرير <sup>(٥)</sup> رضي الله عنهما من أنَّ أباق العبـد كُفـر ، لا يخفيٰ ما يتجه فيه من الوجوه المذكورة قبيل .

وقول منصور بن عبد الرَّحمٰن الراوي لحديث جرير: « أَكْرَهُ أَنْ يُرْوَيٰ عَني ها هُنا بالبَصرة » (٦) ، كان سببه ما كان قد نبغ بالبصرة مِن المُعتزلة ونحوهم ، كيلاً يحتجوا به على قولِهم في أصحاب الكبائر .

<sup>(</sup>۱) مسلم :  $\Lambda \gamma / 1$  ، حدیث رقم : « ۱۱۹ » و « ۱۲۰ » قال مسلم : « وحدثنا عبید الله بن معاذ ، حدثنا أبی ، حدثنا شعبة ، عن واقد بن محمد ، عن أبیه عن ابن عمر . . . » .

<sup>(</sup>٢) المؤتلف والمختلف للدارقطني : ٢/الورقة ١٧٥ أ ، المغني : ٢٦٣ ، الخلاصة : ١٢٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) بل لا يوجد أحد بإسم « وافد » في رجال تهذيب التهذيب ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٤) مسلم : ٨٢/١ كتاب الإيمان ، باب إطلاق إسم الكفر على الطعن في النسب والناحة حديث رقم : « ١٢١ » قال مسلم : « وحدَّثنا أبو بكر بن شيبة . حدَّثنا أبو معاوية . ح وحدَّثنا ابن نُميْر ( واللفظ له ) حَدَّثنا أبي ومُحمد بن عُبَيْد كُلُّهُم عَنِ الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هُرَيْرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « - إثنتانِ في النَّاسِ هُما بِهِمْ كُفُرٌ . الطَّعْنُ في النَّسب والنَّياحة على المَيَّتِ » . واخرجه الترمذي في الجنائز ، باب ما جاء في كراهية النوح ، حديث رقم : « ١٠٠١ » .

<sup>(</sup>٥) مسلم : ٨٣/١ ، كتاب الإيمان ، باب تسمية العبد الآبق كافراً . حديث رقم : ( ١٢٢ » . قال مسلم : ( حَدَّثنا علي بن حُجْر السَّعْدِيُّ ، حَدَّثنا إسماعيل ( يعني ابن عُليَّة ) ، عن منصورِ بْنِ عبد الرَّحمٰن ، عَن الشَّعبي ، عن جَرير ، انَّهُ سمعه يقول : ( أَيُما عَبْدِ ابنَ مِنْ مواليهِ فقد كَفَرَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إليَّهِمْ » . قال منصورٌ : قَدْ واللهِ رُويَ عَنْ النَّبِيَّ عَلَيْ ، ولكنِّي أكرهُ أنْ يُروئ عَنْ النَّبِي هَمُّنا بالبَصرةِ » . وأبو داود في الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد ، حديث رقم : ( ٤٣٦٠ » ، والنسائي : ١٠٢/٧ في تحريم الدم ، باب العبد يأبق إلى أرض الشرك ، باب الاختلاف على أبي إسحاق .

<sup>(</sup>٦) مسلم : ١ / ٨٣ حديث رقم : ( ١٢٢ » .

ومنصور بن عبد الرحمن خمسة (١) ، وهذا منهم ، هو الغُدانيّ ، الأشلّ وقد اختلف في توثيقه (٢) ، ولم يُخَرِّج له البخاري شيئاً . وسائرهم لم يُقدح فيهم فيما نعلم ، والله أعلم .

وفي حديث جرير الآخر: « أَيُّما عَبْدٍ أَبِقَ فَقَـدْ بَرِثَتْ مِنْهُ الذِمَّة » (٣)، أي لا ذِمَّة له حِينَشَذٍ. « والذِمَّة » ها هُنا يجوز أن تكون هي الذِمة المُفسرة بالذَّمام، وهو الحرمة، ويجوز أن تكونَ مِنْ قبيل ما جاء في قوله: « له ذمَّة الله وذِمَّة رسوله » (٤) أي ضمانه، وأمانه، ورعايته، وكلأته (٥)، ومن ذلك أن

<sup>(</sup>۱) قبال الخيطيب في كتبابه « المتفق والمفترق » . الجزء ۱۷ / ۱۷۲ أ : .. « ومنصور بن عبد الرحمن خمسة . . منصور بن عبد الرحمن الأحوص القرشي . . ومنصور بن عبد الرحمن الله البرجمي . . ومنصور بن عبد الرحمن بن طلحة الحجبي ، وهو منصور بن صفية بنت شيبة بن عثمان . . . ومنصور بن عبد الرحمن حدث عن الحسن البصري ، روي عنه إبراهيم بن طهمان » .

قلت : أما الأول وهو « منصور بن عبد الرحمن القرشي » . فقـد ذكره البخـاري في التاريـخ الكبير : ٤ / ١ / ٣٤٤ باسم « منصور بن عبدالله » وكذا في الجرح والتعديل ، والثقات لابن حبان ، ووقع في إحدى نسخ التاريخ الكبير : « منصور بن عبد الرحمن » .

<sup>(</sup>٧) \* قال عبدالله بن أحمد أبيه : صالح ، روي عنه شعبة . قلت : ثقة ؟ ، قال : حدث عنه شعبة واسماعيل ، إلا أنه يخالف في أحاديث ، وهمو ثقة ليس به بأس . وقال ابن معين وأبو داود : ثقة ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال النسائي : ليس بأس ، وذكره ابن حبان في الثقات . » ، أنظر ترجمته في التاريخ الكبير : ٤ / ١ / ١ به بأس ، وذكره أبن حبان في الثقات . » ، أنظر ترجمته في التاريخ الكبير : ٤ / ١ / ١٠ ، تهذيب التهذيب : ٥ / ١ / ١٠ ، وقال ابن حجر في التقريب : ٢ / ٢٧٠ \* صدوق يهم » .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١ / ٨٣ ، حديث رقم « ١٢٣ » .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الصلاة: ٢٨ ، وفي الجنائز: ٩٦ ، وفي الجهاد: ٧٤ ، وفي الجزية: ٣ ، وفي فضائل الصحابة: ٨ ، وأبو داود في الامارة: ٢٧ ، والترمذي: في السير: ٤٧ ، وفي الديات: ١١ ، وأحمد في المسند: ١ / ٣٦ ، ٣٣ ، ٢٠٢ ، و٦ / ٤٢١ ، وابن ماجه في الديات: ٣٨ ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٥) غريب الحديث لأبي عُبيد: ١ / ٤١ ، ٢ / ١٠٣ ، الصحاح: ٥ / ١٩٢٦ مادة ( ذم ) ، النهاية: ٢ / ١٦٨ ، تهذيب الأسماء واللغات: ٢ / ١١٢ ، تاج العروس: ٨ / ٣٠١ مادة ( ذمم ) .

الأبق كان مصوناً من عقوبة السَّيد لـهُ وَحبسه ، فـزال ذلك بِإبقائه (١) ، والله أعلم .

قوله في الرواية الأخرى: «إذا أبِقَ العَبْدُ، لم تُقبل لَهُ صلاةً »(٢)، ليس مستند عدم القبول فيه عدم الصحة لكونه كافراً ، حيث يكون مستحلاً كما ذكره «المُعْلِم »(٣) . ولا يلزمُ من عَدم القبول عدم الصَّحة ، بل قد تثبت (٢٧ أ) الصحة مع / عدم القبول . فصلاة الآبق غير مقبولة بنص هذا الحديث الثابت ، وذلك لاقترانها بمعصية تناسب أن ترد وسيلته ، ولا يجزىء على حسنه ، وهي لا محالة صحية لاتيانه بها بشروطها وأركانها المستلزمة للصَّحة ، ولا تناقض في ذلك ، ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب ، وأثر الصَّحة في سقوط القضاء ، وفي أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة ، وهذا ومقول . والله أعلم (٤) .

\* أحاديث النَّهي عن الاستمطار بالأنواء ، أمّا متونها فقوله : « صَلاةً الصَّبْح بالحُدَيْبِيَة » (٥) ، « فالحُدَيْبِيَة » : الأثبت فيها تخفيف الياء الأخيرة منها .

<sup>(</sup>١) المادة من حيث الفقه .

<sup>(</sup>۲) مسلم : ۱ / ۸۳ ، كحديث رقم : « ۱۲٤ » .

<sup>(</sup>٣) المعلم: ١ / الورقة ٦ ب .

 <sup>(</sup>٤) نقل الامام النووي في شرح مسلم : (٢ / ٥٧ - ٥٨) كلام ابن الصلاح هـذا . وانظر شـرح
 الحديث في : المعلم : ١ / الورقة : ٦ ب ، وإكمال المعلم : ١ / الورقة : ٦٣ أ .

<sup>(°)</sup> مسلم : ( أ / ٨٣ - ٨٤) كتاب الايمان ، باب بيان كفر من قال : مطرنا بالنوء حديث رقم و ١٢٥ ، قال الله الله الله بن عَبْدالله بن عَبْدالله بن عَبْدالله بن عَبْدالله بن عَبْدالله بن عَبْدالله بن عن عُبْدالله بن عبدالله بن عندالله بن عندالله بن عندالله الله و عندالله الله و الله الله الله و الله الله و الله و الله و و الله و اله و الله و الله

روينا عن عبد الرَّحمن بن أبي حاتم الرازي قال : حدَّثنا أبي ، قال : حدثنا عمرو بن سَوَّاد السَرحي ، قال : اختلف ابن وهب والشافعي في (الحُدَيْبِيَة » (۱) فقال ابن وهب : « الحُدَيْبِيَّة » بالتثقيل . وقال الشافعي بالتخفيف . قال أبي : بالتخفيف أشبه .

وروينا عن أبي سليمان الخطابي : أن أصحاب الحديث يثقلونها ، وهي خفيفة .

وقال القاضي الحافظ أبو الفضل اليحصبي (٢): بتخفيف الياء . وضبطناها على المتقين ، وعامة الفقهاء والمحدثين يشددونها . قال : وحكى إسماعيل القاضي عن ابن المديني أنه قال : أهل المدينة يشددونها ، وأهل العراق يخففونها ، والله أعلم .

قوله: « في إثر سَمآءِ كانَتْ مِنَ اللَّيْل . »(٣) ، سبق غير بعيد أنه يقال فيه : « أَثَر » بفتح الهمزة ، والثاء معاً ، وبكسر الهمزة مع اسكان الثاء . ووقع في الأصل المأخوذ عن الجُلُودي : « السمآء » ، بالألف والله ، وهو جائز وكذلك هو في أصل الحافظ أبي القاسم العساكري ، مُضَبباً عليه ، وهو جائز على أنْ يكون قوله : كانت مستأنفاً ، لا صفة ، وهو في أصل الحافظ أبي

ورواه البخاري: ٢ / ٢٧٧ في صفة الصلة ، باب يستقبل الامام إذا مسلم ، وفي الاستسقاء باب قبول الله تعالى : ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ ، وفي المغازي باب عزوة الحديبية ، وفي التوحيد ، باب قول الله تعالى : ﴿ يؤيدون أن يبدلوا كلام الله ﴾ ، ومالك في الموطأ : ١ / ١٩٧ في الاستسقاء ، باب الاستمطار بالنجوم ، وأبو داود في الطب ، باب في النجوم ، حديث رقم : « ٢٠٩٣ » ، والنسائي : ٣ / ١٦٥ في الاستسقاء ، باب كراهية الاستمطار بالكواكب وأبو عوانة في مسنده : ( 1 / ٢٧ و ٢٧) .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان : ٢ / ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) إكمال المعلم: ١ / الورقة ٢٦ ب.

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١ / ٨٣ حديث رقم : « ١٢٥ » .

حازم العبدوي . وأصل أبي عامر العبدري بخطيهما : «سمآء » منكراً ، وهـو الأولى .

و « السمآء » ، ها هُنا المطر ، وكُلّ ما علاك وأظلّك فهو سمآء . والسمآء المعروفة من المعروف أنها مؤنثة ، وقد تذكر . وأما تأنيث السماء ، بمعنى المطر ، كما جاء في هذا الحديث ففي كتاب أبي حنيفة الدِّينوري(١) في « الأنواء » : إنَّه يُقال للمطر سماء ، ألا ترى أنهم يقولون : أصابتنا سمآء عزيرة (٢) .

وفي كتاب « التهذيب » لـلأزهـري (٣): السماء: المطر، والسماء أيضاً: اسم المطرة الجديدة، يقال: أصابتنا سماء. وهذا يشعر بتخصيص التأنيث بهذه المطرة. والله أعلم.

قول الله تبارك وتعالى وتَقَدَّسَ: « فأمًّا مَنْ قال مُطِرنا بِفَضل اللَّهِ ورَحْمَتِهِ فذلكَ مؤمنٌ بي كافِرُ بالكَوكَب . وأمًّا مَنْ قال : مُطِرنا بَنوءِ كَذا وكذا فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب . »(٤) .

و « النَّوْء » : في أصله ليس نفس الكوكب ، فإنه مصدر نآء النجم يَسُوء نَوءاً ، أي سقط وغاب ، وقيل أي نهض وطلع .

<sup>(</sup>۱) هـ و « أبو حنيفة أحمد بن داود بن ونند الدينوري ، مؤرخ بناني ، مهندس قال أبو حيان التوحيدي : جمع بين حكمة الفلاسفة وبيان العرب . له تصانيف نافعة منها « الأخبار الطوال - ط » مختصر في التاريخ و « الأنوار » كبير ، وغير ذلك ، توفي سنة اثنين وثمانين وماثتين » ترجمته في : سير أعلام النبلاء : ٩ / الورقة ٩٩ ، الواقي بالوفيات : ٥ / ١٦٧ ارشاد الأديب : ١ / ٢٧ ، الجواهر المضية : ١ / ٢٧ ، الأعلام : ١ / ٢٧ .

أنظر كتاب ( الأنواء ) : لابن قتيبة الدينوري : ٧ و ٨ . وكتاب « الأزمنة والأنواء » : لابن الأجدابي : ( ١٣٤ - ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة : ١١٦ / ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) مسلم : ١ / ٨٣ - ٨٤ حديث رقم : « ١٢٥ » .

وبيان ذلك : أنَّ ثمانية وعشرين نجماً معروفة المطالِع في أزمنة السَّنة كلها ، وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة منها نجم في المغرب ، مع طلوع الفجر ، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته ، فكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهما .

/ وقال الأصمعي : إلى الطالع منهما . قال أبو عُبيد : ولم أسمع أن النوء ( ٢٧ ب ) السقوط إلا في هذا الموضع (١٠) .

ثم إنَّ النجم نفسه قد يسمى نَوْءاً ، تسمية للفاعل بالمصدر . قال أبو إسحاق الزجاج في بعض « أماليه » : الساقطة في المغرب هي الأنواء ، والطالعة في المشرف ، هي البوارح .

إذا وضح هذا ففي كفر من قال: «مُطِرْنا بِسَوء كذا وكذا»، وجهان، أحدهما: إنَّه كفر بالله تعالىٰ، سالب للايمان، وهذا ظاهر لفظ الحديث المذكور، وإنَّما ذلك فيمن قال ذلك معتقد أنَّ الكوكب مُدَبِّر مُنشىء للمطر، كما كان بعض أهل الجاهلية يعتقده. وإلى هذا الوجه ذهب أكثر العلماء، أو كثير منهم، والشافعي رضي الله عنه منهم.

وعلى هذا من قال: «مُطِرنا بنوء كذاة» معتقداً إنَّه من الله تعالى وبرحمته، وأنَّ النوء إنَّما هو ميقات له وأمارة نظراً إلى التجربة والعادة ففي كراهة ذلك من خلاف، وما أحسن قول أبي هريرة رضي الله عنه الذي رويناه عن مالك في «موطئه» (٢). « أنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أبا هُريرة كانَ إذا أَصْبَحَ، وقد مُطِرَ

<sup>(</sup>١) غريب الحديث : ٣ / ٣٢١ .

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ١ / ١٩٢ ، كتاب الاستسقاء ، باب الاستمطار بالنجوم . حديث رقم : «٦» .

الناس يقول: مُطِرنا بِنَوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية: ﴿ مَا يَفْتُحُ اللَّهُ للنَّاسِ مِن رَحِمَةٍ فلا مُمْسِكَ لَهَا ﴾ (١).

الوجه الثاني: إنَّ ذلك كفر بنعمة الله تعالى ، لا كُفر به ، وذلك لاقتصاره على اضافة الغَيْث إلى الكوكب ، ويَدل على هذا لفظ حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب: «ما أنعمتُ على عِبادي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصبحَ فريقُ منهم بها كافرين . الحديث » (٢) .

وما بعده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ ومِنْهُم كَافِرٌ. الحديث » (٣) هِ والله أعلم.

ثم إنَّ قوله: « من نِعْمَةٍ » (٤) ، قيه تقصير من الراوي من حيث اللفظ ، والمراد به خصوص نعمة الغيث بدلالة الرواية الأحرى المذكورة بعده .

وقوله: «يقولون الكوكب وبالكوكب» (٥) ، قد روينا الثاني دون الأول بصيغة الجمع وكلاهما في الأصل الذي بخط الحافظ أبي عامر العَبْدَري من بين أصولنا بصيغة الواحد ، والله أعلم .

قول ابن عباس رضيَ الله عَنْهُما (٦) : ﴿ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآية : فلا أُقْسِمُ

الله : ٢ .

 <sup>(</sup>۲) مسلم : ۱ / ۸۶ حديث رقم : « ۱۲۲ » ، ورواه النسائي : ۳ / ۱۹۶ في الاستسقاء ، باب
 کراهية الاستمطار بالنجوم .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١ / ٨٤ حديث رقم : « ١٢٧ » .

<sup>(</sup>٤) مسلم : ١ / ٨٤ حديث رقم : « ١٢٦ » .

<sup>(</sup>٥) مسلم : ١ / ٨٤ حديث رقم : ( ١٢٦ ) وجاء فيه ( الكواكب وبالكواكب ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ١ / ٨٤ حديث رقم : « ١٢٧ » ونص الحديث قال مسلم : « وحدَّثني عباس بن عبد العظيم العَنْبري . حَدَّثنا النَّصْرُ بْنُ مُحمَّدٍ . حَدَّثنا عِكرمة ( وهو ابنُ عَمار ) ، حَدَّثنا أبو زُمَيْل . قال حدَّثني ابن عباس . قال : مُطِرَ النَّاس عَلَىٰ عَهد النَّبي ﷺ ، فقال النبي ﷺ : « أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ ومِنهم كافِرٌ . قالوا : هٰذِه رَحمَةُ اللَّهِ ، وقال بعضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كذا وكذا » قال : فنزلت هذه الآية : فلا أَقْسِم . . . » .

بمواقِع النَّجُوم ، حَتَّىٰ بلغَ وَتَجْعَلُون رِزْقَكُم أَنَّكُم تُكَذَّبُون ﴾ (١) ، فيه اشكال يزول بالتنبيه على أنه ليس مراده أنَّ جميع هذا نزل في قولهم في « الأنواء » كما توهمه القاضي عِياض ، على ما بلغنا عنه ، فإن الأمر في معنى ذلك وتفسيره يَأْبِي ذلك ، وإنَّما النازل من ذلك في ذلك قوله : ﴿ وَتَجْعَلُون رِزْقُكُم أَنَّكُم تُكَذِّبُون ﴾ ، والباقي نزل في غير ذلك ، ولكن اجتمعا في وقت النزول فذكر الجمع مِن أجل ذلك ، ومِمَّا يَهِلُ علىٰ هذا أنَّ في بعض الروايات عن ابن عباس في ذلك الاقتصار علىٰ هذا القدر فحسب ثم أن معنى قول سبحانه : ﴿ وتَجْعَلُونَ رِزقكم ﴾ عَلىٰ طائفة من المُفَسِّرين : وتجعلون شكركم ، تكذيبكم ، بأنَّ الرازق هَو الله تعالى ، أي تجعلون التكذيب عوض الشكر ، وتكذيبهم هو قولهم : مُطِرْنا بنوء كذا وكذا .

روي ابن جرير<sup>(۲)</sup> بـإسنادِهِ عَنْ عَليّ بن أبي طـالب رضيّ الله عنه رفعـه قال : « وتجعلونَ رِزْقُكُم » ، قال : شكركم أنكم تكذبـون ، قال : يقـولون : « مُـطِرْنا بِنَـوْءِ كذا وكـذا » أخرجـه الترمـذي بلفظ هـذا . / أدَّل منـه على مـا ( ۲۸ أ ) ذكرناه ، وقال : هذا حديث حَسَنٌ غَريب<sup>(۳)</sup> .

وحكى ابن جَـرير<sup>(٤)</sup> عن الهيثم بن عَـدِيّ : إنَّ مِنْ لُغةِ أَزْدِ شَنُـوءَةَ : ما رزقَ فُلان ، بمعنى ما شكر .

وقال آخرون مِنهم الأزهري (٥) معناه : وتجعلون شكر رزقكم ، فَحَذَفَ المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الواقعة : آية ( ٧٥ ـ ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان : ( ٢٧ / ٢٠٧ \_ ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي: ٩ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان : ٢٠٦ / ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب اللغة : ٨ / ٤٣٠ مادة « رزق » .

وأمًّا أسانيدها . فإن الحديث الأول منها(١) ، أَدْخَل بعضهم في إسناده الزُّهري ، بين صالح بن كَيْسان ، وبين عُبيداللَّه بن عبداللَّه بن عُتبة (٢) . وهـو كذلك في نسخة أبي العلاء بن ماهان بكتاب مسلم .

وكأن قائـل ذلك اغتـر بكثرة روايـة صـالـح بن كيسـان عن الـزهـري ، فاستبعد روايته عن شيخ الزهري عبيدالله .

وذلك غلط فإن صالح بن كيسان قد روي هذا الحديث عن عُبَيْدِاللَّه نفسه من غير واسطة ، وصالح أسن من الزهري (٣) . وقد ذكر يَحيٰ بن معين : أنه سمع من عبدالله بن عُمر ، ورأىٰ ابن الزبير والله أعلم .

« عمرو بن سَوَّادٍ العامري » (٤) شيخ مسلم ، وتفرد به .

هو: ابن « سَوَّاد » بدال في آخره ، والواو منه مشددة قطع به عبد الغني (٥) بن سعيد المصري بلدية ، وأبو نصر بن ماكولا (٦) ، وغيرهما (٧) .

ومايز الخطيب أبو بكر بينه وبين أبي جـد أبي اليسر كعب بن عمـرو بن

<sup>(</sup>١) مسلم : ١ / ٨٣ حديث رقم : « ١٢٥ » . وقد تقدم ذكر الحديث مع إسناده .

<sup>(</sup>Y) طبقات ابن سعد: ٥ / ٢٥٠ ، طبقات خليفة : ٣٤٣ ، التاريخ الكبير للبخاري : ٣ / ١ / ١ مهد ٥٨٥ ، المعرفة والتاريخ : ١ / ٥٦٠ ، الجرح : ٢ / ٢ / ٣١٩ ، الحلية : سير أعلام النبلاء : ٤ / ٤٧٥ ، تهذيب التهذيب : ٧ / ٣٣ ، شذرات الذهب : ١ / ١١٤ ، وفيات الأعيان : ٣ / ١١٥ .

 <sup>(</sup>٣) طبقات خليفة : ٢٦٣ ، التاريخ الكبير : ٢ / ٢ / ٢٨٨ ، الجرح : ٢ / ١ / ١٠١ ، تهذيب الكمال : ٢٠٠ ، تذكرة الحفاظ : ١ / ١٤٨ ، ميزان الاعتدال : ٢ / ٢٩٩ ، سير أعلام النبلاء : ٥ / ٤٥٤ ، تهذيب التهذيب : ٤ / ٣٩٩ ، شذرات الذهب : ١ / ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤) مسلم : ١ / ٨٤ ، حديث رقم : « ١٣٦ » .

<sup>(</sup>٥) المؤتلف والمختلف: ٢١.

<sup>(</sup>٦) الاكمال : ٤ / ٢٩١ .

<sup>(</sup> $^{(V)}$ ) المؤتلف والمختلف للدارقطني :  $^{(V)}$  الورقة :  $^{(V)}$  ، تقييد المهمل : الورقة  $^{(V)}$  .

عباد بن عمرو بن سواد الصحابي (١) ، الأنصاري الخزرجي البـدري آخر أهـل بدر وفاة (٢) ، فذاك بتخفيف الواو ، وهذا بتشديدها . والله أعلم .

« أبو زُمَيْل » (٣) عن ابن عباس : هو بضم الزاي المنقوطة ، وبيان ساكنة (٤) ، واسمه سِماك ، بكسر السين ، ابن الوليد الحنفي اليّمامي ، روي له مسلم دون البخاري ، وقد قال ابن عبد البر : اجمعوا على أنه ثقة (٥) . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد: ٣ / ٥٨١ ، طبقات خليفة: ١٠٢ ، التاريخ الكبير: ٤ / ١ / ٢٢٠ ، المعرفة والتاريخ: ١ / ٣١٩ ، الجرح: ٣ / ٢ / ١٦٠ ، الاستيعاب: ٣ / ١٩٢٢ ، تاريخ ابن عساكر: ١٤ / الورقة ٢٧٧ ب ، أسد الغابة: ٤ / ٤٨٤ ، تهذيب الكمال: ١٤٤٦ ، سير أعلام النبلاء: ٢ / ٣٥٥ ، تهذيب التهذيب: ٨ / ٣٧٧ ، شذرات الذهب: ١ / ٢ ، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: (٢ / ٣٥٠ - ٣٥٥) «مات بالمدينة في سنة خمس وخمسين ، وبعضهم يقول: هو آخر من مات ممن شهد بدرافالله أعلم . » . وقال ابن حجر في التهذيب: (٨ / ٣٤٧ - ٣٨٤) » وهو وقول اسحاق ، وهو بقية الأنصار ، وذكر حجر في التهذيب: (٨ / ٣٤٧ - ٣٨٤) » وهو قول اسحاق ، وهو بقية الأنصار ، وذكر النبي ﷺ بعثه في حاجة فرآه مولياً فقال: اللهم امتعنا به ، فكان من آخر الصحابة موتاً ، وكان إذا حدث بهذا الحديث بكي وقال: امتعوا بي لعمري حتى كنت من آخرهم » . وانظر الاصابة: ٨ / ٢٠١ ، مسند أحمد: ٣ / ٢٢٤ ، المستدرك: ٣ / ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش الأصل: « إنما آخر أهل بدر وفاة جبر بن عتيك بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس المعافري الأوسي ، مات سنة إحدى وستين ، في خلافة يزيد ، وهو ابن إحدى وتسعين ، وأبو اليسر كعب بن عمرو السلمي ، مات سنة خمس وخمسين . والله أعلم . » ، قلت : أنظر طبقات ابن سعد : ٣ / ٤٦٩ ، الجسرح : ١ / ١ / ٣٣ ، معجم الطبراني : ٢ / ٢٠٠ ، الاستيعاب : ١ / ٢٢٧ ، أسد الغابة : ١ / ٣١٧ ، الاصابة : ٢ / ٨٥ ، سيسر أعلام النبلاء : ٢ / ٣٠ ، تهذيب الكمال : ١٨ ، تهذيب التهذيب : ٢ / ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١ / ٨٤ حديث رقم : « ١٢٧ » .

<sup>(</sup>٤) الإكمال : ٤ / ٩٣ ، تقييد المهمل الورقة : ٦٣ أ ، التقريب : ١ / ٣٣٢ .

<sup>(°)</sup> أنظر: التاريخ الكبير: ٢ / ٢ / ١٧٣ ، التاريخ الصغير: ١ / ٢٦٨ ، الجرح: ٢ / ١ / ٢٨٠ ، تهذيب التهذيب: ٤ / ٢٨٠ ، تهذيب الكمال: ٥٣٠ ، سير أعلام النبلاء: ٥ / ٢٤٩ ، تهذيب التهذيب: ٤ / ٢٣٥ .

\* حديث أنس في حُبِّ الأنصارِ(١). السراوي له عنه عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن جَبْر (٢)، بتكبير عَبْد في اسمه واسم أبيه وّجده « جَبْر » (٣)، بالجيم والباء الموحدة ، والله أعلم .

« البرآءُ بْنُ عازبٍ \*(ئُ : بتخفيف الراء ، والمعروف فيه المَدّ ، حفظت فيه عن بعض أهل اللغة : القصر والمد (٥) . والله أعلم .

« زِرِّ » (٦) : هـو بـكسـر الـزاي وتـشديد الراء ، وهـو ابـن

ورواه البخاري: ٧ / ٨٧ في فضائل أصجاب النبي ﷺ ، باب حب الأنصار ، وفي الايمان ، باب علامة الايمان ، باب علامة الايمان ، باب علامة الايمان . ولقد نقل الامام النووي في شرح مسلم: ٢ / ٦٦ هذا الشرح عن ابن الصلاح رحمة الله تعالى .

- (۲) التاريخ الكسير : ٣ / ١ / ١ / ١٦٦ ، الجرح : ٢ / ٢ / ٩١ ، التهذيب : ٥ / ٢٨٢ .
  - (٣) الإكمال: ٢ / ١٤.
- (°) مسلم : ٨٥/١ حديث رقم : « ١٢٩ » قال مسلم : « وَحَدَّثني زُهير بن حرب . قال : حدَّثني مُعاذ بن معاذ . ح وحدَّثنا عُبيد الله بن معاذ ( واللفظ له ) حدَّثنا أبي . حدَّثنا شعبة عن عَديّ بن ثابت ، قال سمعت البَرآء يُحدَّث عن النبي ﷺ أنه قال في الأنصار « لا يُحبُّهُم إلاَّ مؤمنٌ ولا يُبغِضُهُم إلاَّ مُنافقٌ . مَنْ أَحَبُّهُم أَحَبُّهُ الله ، وَمَنْ أَبغَضَهُم أَبغَضَهُم الله » .
  - قال شعبة : قلت لعدى : سمعته من البراء ؟ قال : إياي حدث ، .
- (٦) أنظر: طبقات ابن سعد: ١٦٤/٤ و ١٧/٦ ، طبقات خليفة: ١٣٥ ، التاريخ الكبير: ١١٥/٢/١ ، التاريخ الصغير: ١٦٤/١ ، الجرح: ٢٩٩/١/١ ، مشاهير علماء الأمصار: الترجمة: ٢٧٧ ، تاريخ بغداد: ١٧٧/١ ، تهذيب الأسماء واللغات: ١٩٢/١/١ ، تهذيب الأسماء واللغات: ١٩٤/١ ، تهذيب الكمال: ١٤٢ ، تاريخ الإسلام: ١٣٩/٣ ، سير أعلام النبلاء: ١٩٤/١ ، الإصابة: ١٤٢/١ ، أسد الغابة: ١٧١/١ ، تهذيب التهذيب: ٢٥/١ ، شذرات الذهب: ١٧٧/١ ، ولقد نقل النووي في شرح مسلم: ٢٥/٢ كلام إبن الضلاح هذا.
- (٧) مسلم : ١٦/١ حديث رقم : « ١٣١ » ، قال مسلم : « حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدَّثنا=

<sup>(</sup>۱) مسلم: ١/ ٨٥، كتاب الايمان ، باب الدليل على أن حب الأنصار وعي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته ، وبغضهم من علامات النفاق ، حديث رقم: « ١٢٨ » . ونص الحديث ، قال مسلم: « حدَّثنا مُحمَّد بن المُثنَّىٰ ، حدَّثنا عبد الرَّحمٰن بن مهدي ، عن شُعبة ، عن عبدالله بن عبدالله بن جَبْر ، قال: سمعت أنساً ، قال: قال رسول الله على : « آية المنافق بُغْضُ الأنصار ، وآية المؤمِن حُبُّ الأنصار » .

حُبَيْش (١) ، عن علي رضي الله عنه : ( والَّذي فَلَق الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَة ) .

فقولُه : ( فَلَقَ الحَبَّةَ ) ، أي شقها بالنبات (٢) .

و « بَرَأً » : بالهمز ، أي خلق (٣) .

و « النَّسَمَة » : هي الإنسان (٥) ، وحكى الأزهري عن بعضهم (٦) ، إنَّ النَّسَمَة ، هي النَّفْس ، أنَّ كلّ دابَّة في جَوفها رُوح ، فهي نَسَمة . والله أعلم .

قوله: ( فقالتِ امْرَأَةً مِنْهُنَّ جَزْلَةً : وما لَنا يا رسولَ اللهِ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّالِ ) (٧) .

وكيع وأبو معاوية ، عن الأعمش . ح وحدَّثنا يَحيٰ بن يحيٰ ( واللفظ له ) اخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عَدي بن ثابت ، عن زِرَّ ، قال : قال علي : والذي فلق الحَبَّة وَبَسراً النَّسمَةَ . إنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأميُّ ﷺ إليَّ « أنْ لا يُحبَّني إلاَّ مؤمنٌ . ولا يُبغضني إلاَّ منافق » . رواه الترمذي في المناقب ، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث رقم : « ٣٧٣٣ » ، والنسائي : ١١٧/٨ في الإيمان ، باب علامة المنافق .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد: آ۲/۶/۱ ، طبقات خليفة: ۱۶۰ ، التاريخ الكبير: ۲/۱/۱۷ ، الاستيعاب الترجمة: ۸۶۹ ، تاريخ ابن الجرح: ۲/۲/۲/۱ ، الحلية: ۱۸۱/۱ ، الاستيعاب الترجمة: ۸۶۹ ، تاريخ ابن عساكر: ۲/الورقة ۲۰۷ أ ، تهذيب الكمال: ۲۹۱ ، تهذيب التهذيب: ۳۲۱/۳ ، الاكمال: ۱۸۳/۲ . الاكمال: ۱۸۳/۲ .

<sup>(</sup>۲) النهاية : 4/7/ ، الصحاح : 1052/2 مادة « فلق » . تاج العروس : 4/7/ ، مادة « فلق » . المفردات للراغب : 4/7/ .

<sup>(</sup>٣) النهاية : ١١١/١ ، الصحاح : ٣٦/١ مادة « برأ » . تاج العروس : ٤٤/١ مادة « برأ » .

<sup>(</sup>٤) النهاية : ٥/٩٤ ، الصحاح : ٥/٠٤٠ مادة « نسم » تأج العروس : ٧٤/٩ مادة « نسم » .

<sup>(°)</sup> تهذيب اللغة : ١٦/١٣ مادة « نسم » .

فقوله : « جَزْلَة » ، أي ذات عقل ورأي (١) . قال ابن دُرَيْد (٢) : الجزالة الوقار والعقل .

وقوله ﷺ : (تُكْثِرْ اللَّعْنَ ، وتُكْفِرْنَ العَشِيرَ ) . « فالعَشيرُ » : في الأصل المعاشِر ، وهو ها هنا الزوج (٣) . وهذا قاض بأن نفس إكشار اللعن ، ونفس كفرهن إحسان الأزواج من الكبائر .

أما اللعن فمن أعظم الجنايات القولية (١٤) ، وقد ثبت عنه ﷺ أنَّ (لعن المؤمن كقله ) (٥٠) .

وأما كُفرانَهُنَّ إحسان الزوج ، فقد كان يمكن أن يقال : ليس هو نفسه السبب في ذلك ، بل ما يستصحبه مِنْ مَعصية الزوج ، ونحو ذلك . لولا (لم ب ) تفسيره على ذلك في الحديث الآخر بقوله : (لو أَحْسَنْتَ / إلى إحداهُنَّ / ٢٨)

<sup>=</sup> فهذا نُقصانُ العَقْل . وتمكتُ الليالي وما تُصَلي ، وتَفطِرُ في رمضانَ فهذا نُقصانُ الدِّين » . ورواه الحُميدي في مسنده : ١/١٥ حديث رقم : (٩٢) .

<sup>(</sup>۱) النهاية : ۲۷۰/۱ ، الصحاح : ۱٦٥٥/٤ مادة «جزل» . تاج العروس : ۲٥٦/٧ مادة «جزل» . «جزل» .

<sup>(</sup>٢) أنظر تاج العروس : ٢٥٦/٧ .

<sup>(</sup>٣) الفائق: ٢٢/٢٤ ، النهاية ٣/٠٤٠ ، الصحاح: ٢٤٧/٢ مادة «عشر» تاج العروس: ٣/٢٠٤ مادة «عشر».

<sup>(</sup>٤) جعلها الإمام الـذهبي رحمه الله تعـالى في كتابـه القيم : « الكبائـر » : ١٧٦ « الكبيرة الـرابعة والأربعون » .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري: ٢١/ ٤٦٨ و ٤٦٩ في الإيمان ، باب من حلف بملة سوى الإسلام ، وفي المجائز ، باب ما جاء في قاتل النفس ، وفي الأدب ، باب ما ينهي من السباب واللعان ، وباب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال . ومسلم: ١٠٤/١ حديث رقم: « ١٧٦ » ، كتاب الإيمان ، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ، وأبو داود في الإيمان ، باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام ، حديث رقم: « ٣٢٥٧ » . والترمذي في الإيمان ، باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر ، حديث رقم: « ٣٦٣٨ » ، والنسائي : ٧/٥ و ٦ في الإيمان ، باب الحلف بملة ) سوى الإسلام - من رواية ثابت بن الضحاك رضي الله عنه .

الدُّهر ، ثُمُّ رأتْ منكَ شيئاً ، قالت : ما رأيتُ مِنكَ خيراً قط )(١) .

وقوله: (فشهادة أمرأتَيْنِ تَعْدِلُ شهادة رجُلٍ. فهذا نُقصانُ العَقْلِ )(٢) ، أي هذا أمارة نقصان العقل ، أو أثره .

ثم إنَّ ما في هذا الحديث من ذكر نقصان الدِّين الدال على إثبات نقصان الإيمان وزيادته ، وما فيه من استعمال لفظ الكفر لا في الكفر السالب للإيمان ، هو السبب في إيراده في كتاب الإيمان . والله أعلم .

ثُمَّ إِنَّ في « المَقْبُرِيِّ »(٣) ، المذكور في إسناد حديث إسماعيل بن جعفر ، عَنْ عَمرو بن أبي عمرو ، عن المَقْبُرِيِّ ، عن أبي هريرة ، كلاماً ونظراً ، فذكر الحافظ أبو على الغَسَّاني الجياني (٤) : عن أبي مَسعُود الدَّمشقي : أنه أبو سعيد المَقْبُريِّ والد سعيد ، قال أبو عَليِّ : وهذا إنما هو

<sup>(</sup>۱) مسلم: ٢/٢٢٢، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي ه ، حديث رقم: (١٧)، والبخاري: ٢/٢٤٤ في الكسوف، باب صلاة الكسوف جماعة، وفي الإيمان، باب كفران العشير، وفي المساجد، باب من صلى وقدامة تنور، أو نار أو شيء مما يعبد، فأراد به اله ، وفي صفة الصلاة، باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة، وفي بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر، وفي النكاح، باب كفران العشير، وأخرجه مالك في الموطأ: ١٨٦٨ و ١٨٨ في صلاة الكسوف، وأبو داود في الصلاة، باب من قال: (صلاة الكسوف، وأبو داود في الصلاة، باب من قال: (صلاة الكسوف)، أربع ركعات، حديث رقم: (١١٨١ و١١٨٠)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في صلاة الكسوف، حديث رقم: (٥٦٠)، والنسائي: (٣١٥٠)، وباب القدر في صلاة الكسوف، وباب نوع آخر والنسائي: (٣١٥٠)، القدر في صلاة الكسوف، وباب القدر في صلاة الكسوف.

<sup>(</sup>۲) مسلم : ۱/۷۸ ، حدیث رقم : «۱۳۲».

<sup>(</sup>٣) مسلم : ٨٧/١ حديث رقم « ٨٠ » ونصه « وحـدُّثني الحسن بن عَليِّ الحُلُواني ، وأبو بكر بنُ إسلم ، إسحاق ، قالا : حَدَّثنا ابنُ مَرْيَم . أخبرنا مُحمَّد بنُ جعفر ، قال : أخبرني زيدُ بنُ أسلم ، عن عِياض بْنِ عبد الله ، عن أبي سعيدِ الخُدْرِي ، عن النبي ﷺ . ح وحدثنا يَحيٰ بن أيوب وقتيبة وابن حُجْر . قالوا : حدَّثنا إسماعيل ( وهـ و إبن جعفر ) عن عَمروا بن أبي عَمرو ، عن أبي هُرَيرة عن النبي ﷺ بمثل حديث ابن عُمر عن النبي ﷺ » .

<sup>(</sup>٤) تقييد المهمل: ص ٢٩٢ ، وأنظر إكمال المعلم: ١/الورقة: ( ٦٤ أ - ٦٦ ] ) .

في رواية إسماعيل بن جعفر ، عن عمرو بن أبي عمرو .

وقال أبو الحسن الدارقطني : وقول سليمان بن بلال أصح .

قلت: رواه أبو نُعَيم الأصبهاني الحافظ في « مُخَرَّجه عَلى كتاب مسلم »(١) ، من وجوه مرضية: عن إسماعيل بن جعفر ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري . هكذا مُبَيَّناً .

لكن رويناه في « سُنْدَ أبي عَوانة » المُخَرَّج على صحيح مسلم : من طريق إسماعيل بن جعفر ، عن أبي سعيد . ومن طريق سليمان بن بلال ، عن سعيد . كما سبق عن الدارقطني ، فالاعتماد عليه إذاً ، والله أعلم .

\* حديث أبي هريرة أن رسول الله على قال : (إذا قرأَ ابنُ آدمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ ، اعتَزَلَ الشَّيْطانُ يَبْكي ، يقولُ : يا وَيْلَهُ . (وفي رواية يا ويلي ) . أُمِرَ ابنُ آدمَ بالسَّجودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الجَنَّة ، وأُمرتُ بالسَّجودِ فَابَيْتُ فليَ النَّار) (٢) .

فقوله: « قَرَأَ السَّجْدَة » أي آية السجدة .

وقوله: «يا وَيلي »، يجوز من حيث اللغة بكسر اللام، وفتحها على ما عرف في نظائره. ومن احتج بهذا الحديث على وجوب سجود التلاوة، لما فيه من التشبيه بسجوده الآدم، وقد كان واجباً فمن جوابه:

إنَّ التَشبيه وقع في مطلق السُّجُود لا في خصوص سِجود التلاوة ، وتارك

<sup>. 41/1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) مسلم : ٨٧/١ حديث رقم : « ١٣٣ » . ورواه إبن ماجة : ٣٣٤/١ ، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، بـاب سجـود القــرآن ، حـديث رقم : « ١٠٥٢ » . وأخــرجـه أبــو نعيم في مستخرجه : ٣٢/١ .

ونقل الإمام النووي في شرح مسلم : ٦٩/٢ هذه الفقرة عن إبن الصلاح رحمه الله تعـالى . . وأنظر : إكمال المُعْلِم : ١/الورقة : ٦٧ ب .

سجود التلاوة تارك مطلق السُّجُود ، ولذلك لم يستوجب تــاركها مــا استوجبــه إبليس لعنة الله بترك السُّجود من النَّار وغيرها ، والله أعلم .

وإيراد هذا ، وحديث تارك الصلاة بعده في كتاب الإيمان لسان أنَّ مِنَ الأفعال ما تركه يوجب حقيقة الكفر ، أو اسم الكفر ، والله أعلم .

ما ذكره من حديث جابر أنَّ رسول الله ﷺ قال : ( بين الرجل وبين الشَّرْكِ والكُفْرِ تَـرْكُ الصَّلاةِ )(١) ، كذا وقع في كتـاب مسلم بالـواو العاطفة للكفر على الشرك ، على ما شهدت به أصولنا .

وهو في « مُخَرَّج أبي نعيم الحافظ على كتاب مسلم »(٢): بحرف أو . وكنذا رويناه من « مُخرج أبي عَوانة الإسفراييني »(٣) عليه : « وبين الشرك والكفر » . فرق ما بين الأخص والأعم ، فكل شرك كفر ، وليس كل كفر شركاً من حيث الحقيقة .

والصحيح ومذهب الأكثرين: إن ترك الصَّلاة لا يوجب حقيقة ذلك ، بل إسم الكفر فحسب بالمعنى الذي سبق قريباً بيان وجهه ، ومنها: أنَّ المراد بين الرجل وبينَ مشابَهة أهل الشَّرك ترك الصلاة وذاك أنَّ ترك الصلاة/شأن ( ٢٩ أ ) أهل الكفر ، وهو من أخص معاصيهم التي وقع بها التَمايز بينهم وبين المسلمين ، وعَلىٰ هذا تَقْرب رواية من رواه بحرف الواو (٤). والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) مسلم: ١٨/١ كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق إسم الكفر على متن ترك الصلاة. حديث رقم: رقم: (١٣٤ ». ورواه أبو داود، في السنة، باب في رد الأرجاء، حديث رقم: (٤٦٧٨ »، والتسرمذي في الإيمان، باب ما جاء في تسرك الصلاة، حديث رقم: «٢٦٧٧ ». وأعوانه في مسنده: ٢٦/١ .

<sup>. 41/1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) مسند أبي عَوانة : ٦٢/١ .

<sup>(</sup>٤) أنظر ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية حول من ترك شيشاً من أركان الإسلام الخمسة جحداً أو تكاسلًا أو بخلًا . مجموعة الفتاوي الكبرى : (٢٠٩/٧ ـ ٦١٧) وأنظر شرح مسلم للنووي : (٢٠٧ ـ ٧١) .

وروى مسلم حديث أبي هريرة: (سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ: أيَّ الأعمالِ أَفْضَلُ ؟ قال: « إيمانٌ بالله » ، قيل (١): ثم ماذا ؟ قال: « الجهادُ في سبيل الله » ، قيل: ثم ماذا ؟ قال: « حَجٌ مَبُرُورٌ » ، وفي روايةٍ قال: « إيمانُ بالله وَرَسُوله » (٢) .

\* ثُمَّ حديثُ أبي ذَرِّ: (قلتُ : يا رسولَ الله . أيُّ الأعمالِ أفضلُ ؟ قال : « الإِيمانُ بالله والجِهادُ في سبيلهِ الحديث ) (٣) .

ثُمَّ حديثُ عَبْد الله بنِ مَسْعودٍ (سألتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وسَلَّم أيُّ الله عليه وسَلَّم أيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قال : « الصَّلاةُ لِوقتها » قال : قلتُ : ثُمَّ أيُّ ؟ قال : « بِرُّ الوالِدَينِ » ، قال : ثُمَّ قال (٤) : « الجِهادُ في سبيلِ اللهِ الحديث » (٥) وفي رواية : (قال : قلتُ : يا نَبِيَّ الله . أيُّ الأعمالِ أَقْرَبُ إلىٰ الجَنَّةِ ؟ قال : « الصَّلاةُ علىٰ مواقِتِها » ، قُلْتُ : وماذا يا نَبِيَّ الله ؟ قال : « بِرُّ الوالدينِ » ،

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، وكذا في شرح مسلم للنووي : ٧٢/٢ ، وجاء في صحيح مسلم المطبوع : « قال » .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ٨٨/١ كتاب الإيمان ، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الإيمان حديث رقم : « ١٣٥ » .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ٨٩/١ حديث رقم « ١٣٦ » قال مسلم : «حدَّثني أبو الرَّبيع الزهراني حدَّثنا حماد بن زيد ، ويد ، حدَّثنا هِشام بن عُروة . ح وحدَّثنا خَلَف بْنُ هِشام ( واللَّفظ له ) حدَّثنا حماد بن زيد ، عن هِشام بْنِ عروة ، عن أبيه ، عن أبي مُراوْح اللَّيْشي ، عن أبي ذَرّ ، قال : يا رسولَ الله . أيَّ الأعمالِ أفضل ؟ قال : « الإيمانُ بالله ، والجهادُ في سبيله » قال : قلتُ : أيَّ الرقابِ أَفْضَلُ ؟ قال : « أَنْفُسُها عِنْدَ أَهْلِها ، وأكثرُها ثَمَناً » ، قال : قُلْتُ : فإنْ لم أفعل ؟ قال : ويُعِينُ صانعاً أو تَصْنَعُ لِأِخْرَقِ » ، قال : قُلْتُ : يا رسولَ الله . أرأيتَ إنْ ضَعُفْتُ عنْ بعضِ العَمَلِ ؟ قالَ « تَكُفُّ شَرَّكَ عَنْ النَّاسَ مِ ، فإنَّها صَدَقة مِنْكَ على نَفْسِكَ » .

وأنظرُ شرح الحديث في إكمال المعلّم : ١/الورقة : ( ٦٨ ب ٦٩ أ ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم : ٨٩/١ كتاب الإيمان حديث رقم : (١٣٧) ، وجماء فيه : «قال قلت : ثم أي ؟. قال : « الجهاد في سبيل الله » .

<sup>(</sup>٥) وتتمة الحديث : « فما تركت استزيده إلا أرعاء عليه » .

قلتُ : وماذا يا نبيَّ الله ؟ قالَ : « الجِهادُ فِي سَبِيلِ الله  $^{(1)}$  .

وفي رواية أخرى ، عن ابنِ مَسْعـودٍ عن النَّبِي صلىٰ الله عليه وسلَّم أنَّـهُ قال : ( أفضلُ الأعمال ِ ( أو العَمَل ) الصَّلاةُ لِوَقْتِها ، وبِرُّ الوَالِدَيْن ) (٢) .

القول في المُشْكل مِنْ مِتُون هذه الأحاديث : قوله : ( إيمانٌ بالله ) فيه جعل للإيمان من جُملة الأعمال ، والمرادُ به والله أعلم :

التصديق الذي هو من عمل القلب ، أو النّطق بالشهادتين الذي هو من عمل اللسان ، وليس المراد به مُطلق عَمل الجوارح الصالحة وإنْ إندرجت تحت إسم الإيمان لما سبق من الأحاديث ولغيرها ، بدلالة قوله في الرواية الثانية :

(إيمانٌ بالله ورَسُولِهِ) (٣) ، فإنَّ الإيمان مُعَدَّىٰ بحرف الياء لا سيما مع ذكر الرسول ظاهر في التصديق ، أو القول المعبر عنه ، وبدلالة أنه جعله قسيماً للجهاد والحج مع كونهما من أخص تلك الأعمال .

ثُمَّ إِنَّ مِنَ المُعضَلات أنه في حديث أبي هريرة جعل الأفضل : الإيمانُ ، ثم الجُهاد ، ثُمَّ الحَجِّ .

وفي حديث إبن مسعود جعل الأفضل: الصلاة، ثُمَّ بِرُّ الوالدين، ثم الجِهاد، وما سبق من حديث أبي موسى الأشعري: (أيُّ الإسلامِ أفضلُ؟ قال: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمون مِنْ لِسانِهِ وَيَدِهِ » (٤)، يوجب أنَّ هذه السلامة هي الأفضل، وحديث عثمان رضي الله عنه وعنهم: (خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القرآنَ

<sup>(</sup>١) مسلم : ( ۸۹/۱ - ۹۰ ) حديث رقم : « ۱۳۸ » .

<sup>(</sup>۲) مسلم : ۱۹۰/ حدیث رقم : « ۱٤٠ » .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١٨٨/١ حديث رقم : « ١٣٥ » .

<sup>(</sup>٤) مسلم : ٦٦/١ كتاب الإيمان ، باب بيان تفاضل الإسلام ، حديث رقم : ( ٦٦ » .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري : ٦٦/٩ ، ٦٧ في فضائل القرآن ، حديث رقم « ١٤٥٢ » ، والترمذي ، في ثواب القرآن ، باب ما جاء في تعليم القرآن ، حديث رقم : « ٢٩٠٩ » . ورواه البخاري أبضاً بلفظ : إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه » وللترمذي : « خيركم وأفضلكم من تعلم القرآن وعلمه » .

<sup>(</sup>٢) هو (أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي نسبة إلى الشاش مدينة وراء نهر سيحون ، الفقيه الشافعي ، قال إبن خلكان : أمام عصره بلا مدافعه ، كان فقيها محدثاً أصولياً لغوياً شاعراً ، توفي سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، وقيل سنة خمس وستين وثلاثمائة » . ترجمته في : وفيات الأعيان : ٤/٢٠٠ ، الوافي بالوفيات : ١١٢/٤ ، العبر : ٢٠٠/٧

<sup>(</sup>٣) أنظر المنهاج : ٢/٢٩ فما بعدها .

<sup>(</sup>٤) رواه البزار عن ابن عباس ، وأشار السيوطي إلى صحته في الجامع الصحيح وقبال المناوي في في فيض القدير : ٣٧٤/٣ درواه البزار في مسنده من حديث عُنْبسة بن عشرة عن ابن عباس ، قبال الهيثمي : رجاله ثقات ، وعَنْبَسة وثقة ابن حِبّان ، وجهله الذهبي » ، ورواية الجامع =

الوجه الثاني: أنه يجوز أن يقال: أفضل الأعمال كذا، والمراد من أفضل الأعمال كذا، والمراد من أفضل الأعمال كذا، وخيركم من فعل كذا، والمراد، من خيركم، كما يقال: فلان أعقل الناس وأفضلهم، ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم. ومن ذلك ما روي عن رسول الله على أنه قال: (خَيْرُكُم خَيْرُكم لأهله)(١)، ومن المعلوم أنه لا يصير خير الناس مطلقاً. ومن ذلك قولهم: أزهد الناس في العالم جيرانه، مع أنه قد يوجد في غيرهم من هو أزهد منهم فيه.

قلت : وعلى هذا نقول في هذه الخصال المذكورة في هذه الأحاديث ، أما الإيمان منها فمعلوم بغير ذلك أنه الأفضل مطلقاً فإنه الأصل .

وأما الباقيات من الجهاد ، والصلاة ، والحج ، وبِرُّ الوالدين ، وغيرها فنقول في كل واحِدٍ منها أنَّه أفضل الأعمال فحسب . وهي متساوية في هذا الوصف ولهذا جاء بحرف الواو في بعض الروايات المذكورة ، ما جاء في غيرها بحرف ، ثُمَّ ولا نثبت بحرف ، ثُمَّ في ذلك تفضيل بعضها عَلىٰ بعض بل يكون ما تقتضيه ثم من الترتيب والتاء خير مصروفاً إلى الترتيب ، والتاء خير في الذكر كما في قوله تبارك وتعالى : ﴿ فَكُ رَقَبةٍ أو إطعامٌ في يومٍ ذي مَسْغَبَةٍ ، يُتيماً ذَا مَقْرَبةٍ ، أوْ مَسْكِيناً ذَا مَتْرَبةٍ ، ثُمَّ كان من الدين

وليس المراد به تأخير الإيمان عن الإطعام . وأنشدوا في ذلك :

قبل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جَدَّه

الصغير فيها إختلاف يسير عن رواية ابن الصلاح .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في المناقب ، باب في فضل أزواج النبي ﷺ حديث رقم ( ٣٨٩٢ ) من حديث عائشة رضي الله عنها ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الدارمي : ٢٩٢ وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) سورة البلد : الأيات : (١٢ ـ ١٧) .

وإنما تأخرت سيادة أبيه وسيادة جَدّه في الذِكر . ولذلك شواهـد غير مـا ذكرناه والله أعلم .

قوله : ﴿ حَجَّ مَبْرُورٌ ﴾ (١) ، قيل : هو الذي لا يخالطه مَأْثُم ، وقيـل هو المَقْبول ، ثُمَّ من علامات القَبول أن يَزداد بعده خيراً (٢) والله أعلم .

قوله: « تُعِينَ صانِعاً ، أو تَصْنَعُ لِأِخْرَقٍ » (٣) ، الأخرق ها هنا: هو النذي لا يُحسن العمل ، والأخرق أيضاً: الذي لا رفق ولا سياسة له في أمره (٤) .

والمعنى : إذا رأيت من يحاول عملًا فإن كان يحسنه فأعنه عليه ، وإن لم يحسنه فأعمله له .

وقوله هذا: «تُعِينَ صانِعاً» (٥) ، وقع في رواية هِشام بن عُروة المذكورة في روايتنا في أصل الحافظ أبي القاسم الدِّمشقي برواية الفَراوي . وفي الأصل الذي بخط الحافظ أبي عامر برواية أبي الفتح السَّمْرقندي : «صانِعاً» بالصاد المهملة وبالنون . وهو الصحيح في نفس الأمر ، ولكنه ليس رواية هِشام بن عُروة ، فإنَّ هِشاماً إنَّما رواه بالضاد المعجمة من الضياع . وهكذا جاء مقيداً بالمعجمة من غير هذا الوجه في كتاب مسلم في رواية هشام . وأمًا الرواية الأخرى المذكورة عن الزهري « فَتُعينُ الصَّانِعَ » (٦) ، فهي بالصاد (٣٠ ) المهملة والنون / وهي محفوظة عن الزُهري كذلك . وقد روي عنه أنه كانَ

<sup>(</sup>١) مسلم : ١/٨٨ ، حديث رقم : « ١٣٥ » .

<sup>(</sup>٢) النهاية : ١١٧/١ ، الفائق : ٩٢/١ ، الصحاح : ٨٨/٢ مادة « بربر » .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١ / ٨٩ حديث رقم : « ١٣٦ » كتاب الإيمان ، باب بيان كونه الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال .

<sup>(</sup>٤) النهاية : ٢ / ٢٦ ، وانظر تاج العروس مادة « خرق » .

<sup>(°)</sup> مسلم : ۱ / ۸۹ حدیث رقم : « ۱۳۲ » .

<sup>(</sup>٦) مسلم : ١ / ٨٩ حديث رقم : « ١٣٦ » .

يقولُ: صَحَّفَ هِشام، وكذلك نسب الدارقطني وغيره هشاماً إلى التصحيف فيه.

وقد ذكر القاضي أبو الفضل عياض<sup>(١)</sup> : أنَّه بالضاد المعجمة في رواية الزهري لرواة كتاب مسلم ، إلاَّ رواية أبي الفتح السَّمْرَقندي .

وليس الأمر على ما حكاه في روايات أصولنا بكتاب مسلم . ومنها أصل الحافظ أبي حازم العَبْدَوي ، وأصل مأخوذ عن الجُلودي ، فما قُيِّد فيها في رواية الزهري إلا بالصاد المهملة على ما هو الصواب والله أعلم .

قوله : « فما تركت استَزِيدُهُ إلاَّ إرعاءً عليه » (٢) ، كذا وقع من غير صرف أن ، وهو جائز .

قوله : « إرعآء عليه » بهمزة في أوله مكسورة ، وبالمد في آخره ، أي : ابقاءاً عليه ، كي لا أكثر عليه ، فأُحْرِجَهُ (7) . والله أعلم .

القول في أسانيدها: « أبو مُراوح اللَّيْثي » (٤) ، هو بضم الميم وكسر النواو ، وبحاء مهملة ، ونسبه غير واحد من المُصنَّفين « الغفاريّ » وقال فيه الحافظ أبو عَليّ الغَسَّاني: « الغِفَاري ، ثُمَّ اللَّيْثي » (٥) .

قلت : وهـو في بعض رواياتِنـا لهٰذا الحـديث بعينه : « اللَّيْثي » ، وفي بعضها « الغِفاري » ، وقد أبان أبو عَليَّ عَلىٰ أنهما شخص واحد (٦) .

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم: ١ / الورقة: ٦٩ أ .

<sup>(</sup>۲) مسلم : ۱ / ۸۹ حدیث رقم : « ۱۳۷ » .

<sup>(</sup>٣) النهاية : ٢ / ٢٣٦ ، الصحاح : ٦ / ٢٣٥٩ مادة « رعى » ، تاج العروس : ١٠ / ١٦٣ مادة « رعى » .

<sup>(</sup>٤) مسلم : ١ / ٨٩ حديث رقم : « ١٣٦ » .

<sup>(</sup>٥) تقييد المهمل: الورقة: (٩٣ ب-٩٣ أ) .

<sup>(</sup>٦) وانظر: تهذيب التهذيب: ١٢ / ٢٢٧ ، الاصابة: ٧ / ٣٦٩ ، ٣٩٤ ، وأسد الغابة: ٦ / ٢٨١ ، ٥ / ٣٩٤ .

قـال ابنُ عَبْد البَـر : أجمعوا على أنـه ثقة ، وليس يـوقف لـه على اسم واسمه كُنيته ، والله أعلم .

قال : إِلاَّ أَنَّ مُسلمُ بن الحجاج ذكره في الطبقات فقال : اسمه سعد ، وذكره في الكني ، ولم يذكر اسمه والله أعلم .

« حَبيب مَوْلَىٰ عُرْوَةَ »(١) ، هو بحاء مهملة مَفتوحة (٢) ، والله أعلم .

قوله: « الشَّيْباني عَنْ الوليد بن العَيْزار »(٣) ، فالشَّيْباني هذا هو: أبو اسحاق سُليمان بن أبي سُليمان ، واسمه فَيْروز الشَّيْباني ، مولاهم الكوفي(١) . والله أعلم .

« أبو يَعْفُور ، عَنِ الوليد بْنِ العَيْـزار »(٥) ، قلت : أبو يَعْفُـور هذا ينبغي أنْ يكون أبا يَعْفُـور الأصغر ، وهـو عبد الـرَّحمٰن بنُ عُبَيْد بن نِسْـطاس البكائِيِّ الثَّعْلَبي ، بالثاء المثلثة واسكان العين (٦) .

<sup>(</sup>۱) مسلم : ۱ / ۸۹ حدیث رقم : « ۱۳۲ » .

<sup>(</sup>٢) التقريب : ١ / ١٥١ وهو « حبيب بن الأعور المدنى » .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١ / ٨٩ حديث رقم : « ١٣٧ » : قال مسلم : « حَدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة . حَدَّثنا علي بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ الشَّيْباني ، عنِ الـوَليـد بْنِ العَيْــزار ، عن سَعْـدٍ بْنِ إيــاسٍ أبي عَمـرو الشيباني ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعودٍ ، قال : سألتُ رسولَ الله ﷺ . . الحديث » .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في التهذيب: ٤ / ١٩٧ ( سليمان بن أبي سليمان ، واسمه فَيروز ، وَيُقال : خاقان ، وَيُقال : عَمْرو ، أبو اسحاق الشَّيباني . . » . وانظر ترجمته في التاريخ الكبير : ٢ / ٢ / ١٦٢ ، التاريخ الصغير : ٢ / ٧ ، الجرح : ٢ / ١ / ١٢٢ ثقات العجلي : الورقة : ٢٧ / ٠ . . .

<sup>(</sup>٥) مسلم : ١ / ٨٩ حديث رقم : « ١٣٨ » في مسلم : « جَدَّثنا مُحَمَّد بن أبي عُمر المَكيّ ، حَدَّثنا مَروان الفَزَاري ، حدَّثنا أبو يَعْفُور ، عن البوليد بن العَيْزار ، عن أبي عَمرو الشَّيباني ، عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ مَسْعود . الحديث » . وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب : ٢ / ٢٧٠ ، التاريخ الكبير : ٣ / ١ / ٣٧٠ ، الجرح : ٢ / ٢ / ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٦) الأنساب: ٣ / ١٢٨ .

و « أبو يَعْفُور الأكبر »(١) ، يروي عن ابنِ عُمَـر ، وأنَس ، وكثيرٍ لم يَـرو عنهم أبو يَعْفُور الأصغر ، واسمه : وَقْدان ، ويقال فيـه واقِد ، ووقـدان أكثر ، وكأنَّهُ لقب .

ولهم «أبو يَعْفُور » آخر ثالث ، واسمه عبد الكريم بن يَعفور الجُعْفيّ البصري (٢) ، روي عنه قتيبة ، ويحي بن يحي وغيرهما . وآباء يَعْفور هؤلاء كُلّهم ثِقات (٣) . والله أعلم .

« ابن الْعَيْزار  $\mathbb{R}^{(2)}$ : بعين مهملة مفتوحة بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة ثم زاي منقوطة ، ثم ألف ثم راء مهملة  $\mathbb{R}^{(0)}$ . والله أعلم .

ذكر مُسْلِمٌ أحاديث في الكبائر ، أعاذنا الله منها ، ومن سائر معاصيه أمين ، كبائر الذنوب عظائمها وتعرف الكبيرة بأمور منها :

وجوب الحَدِّ، ورُويَ عن ابن عَبّاس رضيَ اللَّهُ عَنهما أَنَّه قال : « الكبائرُ كُلَّ ذَنبٍ خَتَمهُ اللَّهُ بِنار ، أو غَضَبٍ ، أو لَعْنَةٍ ، أو عذاب » .

وَرُويَ عنه : لا صغيرة مع إِصرار ، ولا كبيرة مع استغفار .

ثم لا احصاء لعددها ، رُويَ عن ابن عباس رضي الله عنهما : أَنَّهُ سُئِلَ أَهِي سَبْع ؟ فقال : هي إلىٰ سَبعين ، وفي رواية : إلىٰ سبعمائة أقرب (٦) ،

 <sup>(</sup>١) ترجمته في : طبقات ابن سعد : ٦ / ٣٤٨ ، التاريخ الكبيس : ٩ / ٨٢ ، الجرح : ٤ / ٢ / ٨٤ ، تهذيب الكمال : ١٤٥٨ ، سير أعلام النبلاء : ٥ / ٢١٤ ، تهذيب التهذيب : ١١ / ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير: ٣ / ٢ / ٩١ ، الجرح: ٣ / ١ / ١٦ .

<sup>(</sup>٣) مثل هذا القول جول « أبو يعفور » قاله أبو علي الغساني في تقييد المهمل : ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) مسلم : ١ / ٨٩ حديث رقم : « ١٣٨ » .

<sup>(</sup>٥) المغني : ١٨٢ ، الخلاصة : ٣ / ١٣٣ .

<sup>(</sup>٦) نقل ابن جرير الطبري هذا الكلام عن ابن عباس في تعريفه للكبيرة في قول تعالى في سورة النساء : ﴿ إِن تجتنبوا كبائر ما نتهون عنه . ﴾ . وانظر كتاب الكبائر للامام الذهبي : ٧ .

ومن أنكر انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر قائلًا: أنها بأسرها بالنظر إلى جَلال الله .

/ تبارك وتعالى كبائر كُلها ، قلنا له : نَعم هي كذلك ، وَلكِنْ بعضها أعظم من بَعض وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفِّره ، الصَّلَوات الخَمْس ، وإلى ما لا تُكفِّره هي ونحو ذلك ، فَسُمِّي بعضها صغائر بالنسبة إلى ما فوقها وبالنظر إلى تيسُّر مَحوها وتكفيرها ولا سبيل إلى إنكار ذلك من حيث المعنى ، ولا من حيث التسمية لتظاهر نصوص القرآن والسُنَّة عَلى ذلك ولشيوع ذلك عن السالفين والدَّالفِين والله أعلم .

ثُمَّ إِنَّ في حديث ابْنِ مسعودٍ: أَنَّ أعظمها الشَّرْك (١) ، وهذا مستمرً ثابت على اطلاقِهِ وعُمومه ، وفي حديث أنس (٢) : أنَّ أكبرها «قَولُ الزُّور ، أو قالَ شَهَادة الزُّور » . وهذا وإِنْ احتمل أَنَّ احتمل أَنْ يجعل شامِلاً للشرك ، فإنَّهُ قولُ وشهادة الزُّور ، فظاهره أَنَّ المراد به شهادة الزُّور عَلىٰ خَصْم وعند حَاكم فيحمل عَلى أنَّ المراد مِنْ أكبرها قولُ الزُّور على ما مهدنا سبيله في قوله : «أَفضَلُ الأعمال ِ الصَّلاة ) » .

وهذا لأنَّ قتل المؤمن عدواً أعظم من شهادة الزور . والله أعلم .

قوله : « أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ  $^{(7)}$  .

« يَـطْعَمَ » : بفتح الياء ، أي يَأْكُـل (٤) ، وفيه اشارة إلى الـوَأْدِ ، وإلىٰ مَعْنى قولُهُ تعالى : ﴿ ولا تَقْتُلُوا أُولادَكُم خَشْيَةَ إِملاقٍ ﴾ (٥) أي فَقْر .

<sup>(</sup>١) مسلم : ١ / ٩٠ حديث رقم : ( ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ١ / ٢١ حديث رقم : ( ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١ / ٩٠ حديث رقم : « ١٤١ » ، ورواه أبو عوانة في مسنده ( ١ / ٥٥ ـ ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) النهاية : ٣ / ١٢٥ ـ الصحاح : ٥ / ١٩٧٥ مادة « طعم » ـ المفردات للراغب : ٣٠٤ ـ تاج العروس : ٨ / ٣٧٨ مادة « طعم » .

<sup>(</sup>٥) الاسراء: الآية: ٣١.

وقـوله: « أَنْ تُـزاني حَلِيلَةَ جـارِكَ »(١) ، أي امـرأة جـارك ، « تُـزاني » أفحش وأغلظ من تَرْني ، وهو مع امرأة الجار أفحش منه مع امرأة غيره ، والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿ يَلْقَ أَثَاماً ﴾ (٢) ، أي جزاءَ (٣) إِثْمِهِ ، وقال كثير من المُفَسِّرِينَ : أَثَام وادٍ في جَهنَّم من دَم ٍ وقَيْح (٤) . أَعاذنا اللَّهُ الكريم .

عُقوق الوالدين: ايذاؤُ هما، وقطع رحمهما، وأصل العَقّ القَطْع والشَّق (٥). قول شعبة: « أَكْبَرُ ظَنِّي » (٦)، ضبطناه مُصححاً عليه بالباء الموحدة، والله أعلم.

قوله: « السُّبْعَ المُوبِقاتِ » (٧) ، بالباء الموحدة المكسورة وبضم

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> مسلم : ۱ / ۹۰ حدیث رقم : « ۱۶۱ » .

<sup>(</sup>٢) الفرقان : آية ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: المفردات للراغب: ١٠ ، النهاية: ١ / ٢٤ ، الصحاح: ٥ / ١٨٥٨ . مادة « أثم » . تاج العروس: ٨ / ١٨٠٠ .

<sup>(</sup>٤) تاج العروس : ٨ / ١٨٠ ، جامع البيان في تفسير القرآن لابن جريــر : ١٩ / ٢٩ ، تفسير ابن کثير : (٣ / ٣٢٦ ـ ٣٢٦) .

<sup>(°)</sup> النهاية : ٣ / ٢٧٧ ، الصحاح : ٤ / ١٥٢٧ مادة « عقق » . تاج العروس : ٧ / ١٦ مادة « عق » .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ١ / ٩٢ حديث رقم : « ١٤٤ » قال مسلم : « وحدَّثنا محمَّد بن الوليد بن عبد الحميد . حدَّثنا محمَّد بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثنا شُعبة ، قال : حَدَّثني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، قال : سمعتُ أَنسَ بْنَ مالكِ ، قال : ذَكَر رسولُ الله ﷺ الكَبائير ( أو سُئِل عَنِ الكَبائيرِ ) ، فقال : « الشَّرْكُ بالله ، وقَتْلُ النَّفْس ، وَعُقُوقُ الوالديْنِ » وقال : « أَلا أُنبَّكُمْ بأكبرِ الكَبائِرِ » ؟ قالَ : « قَوْلُ الزُّورِ ( أو قالَ شَهَادَةُ الزُّورِ ) ، قالَ شُعبَةً : وأَكْبُرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَهادَة الزُّورِ » .

ورواه البخاري : ٥ / ١٨٢ في الشهادات ، باب ما قيل في شهادة النزور ، وفي الأدب ، باب عقوق الوالدين من الكبائر ، وفي المديات ، باب قول الله تعالى : ﴿ ومن أحياها ﴾ والترمذي ـ في البيوع ، باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه ، حديث رقم : « ١٢٠٧ » ، والنسائي : ٧ / ٨٨ و ٨٩ في تحريم الدم ، باب ذكر الكبائر .

<sup>(</sup>٧) مسلم : ١ / ٩٢ كتباب الايمان ، بباب بيان الكبائر وأكبرهما حديث رقم : « ١٤٥ » ، قبال مسلم : « حَدَّثني سُليمان بْنُ بـلال = مسلم : « حَدَّثني هارون بن سَعيد الأَيْلي ، حَدَّثنا ابنُ وَهْب . قال : حَدَّثني سُليمان بْنُ بـلال =

الميم ، أي المُهلكات(١) ، عافانا الله العظيم .

أسانيدها: « عَمْرو بْنِ شُـرَحْبيل » (٢) ، هـ و أبو مَيْسَـرَة الهَمْداني ، مِنْ أَفاضِل أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم (٣) .

و « شُرَحْبِيل » : هو بضم الشين المثلثة وبعدها راء مهملة مفتوحة ، ثم حاء مهملة ساكنة ، ثم باء موحدة مكسورة ، ثم ياء ولام ، وهو اسم عجمي غير منصرف (٤) .

« سَعيد بن إِياس الجُرَيْري » (٥): بضم الجيم منسوب إلى جُرير بن

عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدٍ ، عِن أَبِي الغَيْثِ ، عِن أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال : « اجتنبوا السَّبْعَ المُوبِقَات » ، قِيلَ : يا رسولَ الله . وما هُنَّ ؟ قالَ : « الشَّرْكُ باللَّه والسَّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ اللَّهِ عَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالحَقِّ ، وأَكلُ مال ِ اليَتيم ِ ، وأَكلُ الرِّبا والتَّولِي يَوْمَ الزَّخْفِ ، وَقَذْفُ المُحْصَناتِ الغَافِلاتِ المُوْمِناتِ » .

ورواه البخاري: ٥/ ٢٩٤ في الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَ الذَينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) النهاية : ٥ / ١٤٦ ، ألفائق : ٤ / ٣٨ ، الصحاح : ٤ / ١٥٦٢ مادة « وبق » . تساج العروس : ٧ / ٨٢ مادة « وبق » .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ١ / ٩٠ كتاب الايمان ، باب كون الشَّرك أقبح الذنوب ، وبيان أعظمها بعده حديث رقم : « ١٤١ » ، « حَدِّثنا عُثمان بْنُ أَبِي شَيْبة واسحاق بن إبراهيم . قال اسحاق : أخبرنا جرير . وقال عثمان : حدثنا جرير عن منصور ، عن أبي واثِل ، عن عَمْرو بن شُرَحْبِيل ، عَنْ عبداللَّه ، قال : سألتُ رَسُولَ الله ﷺ : أَيُّ الذَّنْبِ أَعظَمُ عِنْدَ اللَّهِ ؟ الحديث » .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد: ٦ / ١٠٦ ، طبقات خليفة : ١٤٩ ، التاريخ الكبير: ٣ / ٢ / ٢٤١ ، الجرح : ٣ / ١ / ٢ / ١٤١ ، تهدنيب الكمال : ١٠٤ ، سيسر أعلام النبلاء : ٤ / ١٠٥ ، الاصابة : الترجمة ٦٤٨ ، تهذيب التهذيب : ٨ / ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) المغني : ١٤٣ .

<sup>(°)</sup> مسلم: ١ / ٩١ ، كتاب الايمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها حديث رقم: « ١٤٣ » . قال مسلم: » حَدَّثني عَمرو بنُ مُحمَّد بْنُ بُكَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ، حَدَّثنا إسماعيل بْنُ عُلَيَّة ، عَنْ سَعيد الجُرَيْرِيُّ . حَدَّثنا عبد الرَّحْمٰن بنْ أبي بَكْرَة ، عَنْ أبيه ، قال : كُنَّا عِنْدَ رسول الله ﷺ الحديث » .

عُباد ، بضم العين وتخفيف الباء بطن من بَكْر بن وائل(١) . واللَّهُ أعلم .

أحاديث ذكرها مُسْلمٌ في ذم الكبر أعاذنا الله منه .

أولها: حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، أنَّ النبي ﷺ قال: « لا يَذْخُلُ الجَنَّة مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ » ، قالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَنَةً . قالَ : « إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمالَ ، الكِبْرُ بَطْرُ الحَقِّ وَغَمْطُ ( النَّاسِ ) (٢) . » (٣) .

قوله: « مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ » ، كذا رويناه من أصل الحافظ أبي القاسم العساكري ، ومن أصل أبي عامر العبدري .

هـو في أصل ِ أبي حـازم العَبْدَوي ، والأصـل المأخـوذ عن الجُلُودي : « لا يَـدْخُلُ الجَنَّـة مِثْقال ذَرَّةٍ مِنْ كِبْـرٍ » ، وهو بمعنى الأول أي / لا يـدخلهـا (٣١) صاحب مثقال ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ .

وقوله: « وَغَمْطُ النَّاسِ » ، هو بالطاء المهملة في الأصول المذكورة هذه ، إلا في أصل العساكري ، فإنَّه أصلح فيه: « غَمص » بالصاد المهملة ، ولا يصح هذا الاصلاح ها هنا بلغنا عن القاضي أبي الفَضْل عياض رحمه الله وإيَّانا: إنَّه لم يروه عن جَميع شيوخه ها هُنا وفي كتاب

<sup>(</sup>١) الأنساب: ٣ / ٢٤٤ ، اللياب: ١ / ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) ناقصة من الأصل ، وأتممتها من صحيح مسلم وكما سيذكرها ابن الصلاح نفسه بعد قليل .

<sup>(</sup>٣) مسلم: ١ / ٩٣ ، كتاب الايمان ، باب تحريم الكبر وبيانه ، حديث رقم: « ١٤٧ » . ورواه أبو داود في الأدب ، باب ما جاء في الكبر ، حديث رقم: « ١٩٩٩ » ، والترمذي في البر والصلة ، باب ما جاء في الكبر ، حديث رقم: « ١٩٩٩ » ، وابن ماجه: ١ / ٢٢ في المقدمة ، باب في الايمان ، حديث رقم: « ٥٩ » وفي كتاب الزهد: ٢ / ١٣٩٧ باب البراءة من الكبر والتواضع حديث رقم: « ٤١٧ » ، وأبو عوانة في مسنده: ١ / ٣١٠ .

البخاري إلاَّ بالطاء (١) ، ذكره أبو داود في « مُصَنَّفِهِ » أيضاً (٢) . وذكره أبو عيسى الترمذي (٣) وغيره بالصاد ، والله أعلم .

قوله: « بَطْرُ الحَقِّ » ، معناه حجر الحقِّ ترفُّعاً عنه وَتَجبُّراً (٤) .

« وَغَمْطُ النَّاسِ » ، احتقارهم والازراء بهم ، وغَمْصِهم عيبهم والطَّعْن عليهم فهما بمعنى واحد أو مقاربان . يقال : غَمِطَهُ وَغَمَطُهُ ، بكسر الميم وفتحها(٥) . والله أعلم .

وأما قضاؤه على بانه : « لا يَدْخُلُ الجَنَّة » ، فقد بلغنا فيه عن الامام أبي سليمان الخطابي وجهان :

أحدهما: أنه أراد كِبْر الكُفر، وهو الكِبْر عَن الإِيمانِ بدليل قوله في آخر الحديث: « ولا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ في قَلْبِهِ مِثْقالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمانٍ » ، يقابل الإيمان . بالكِبْر .

والثاني: إنَّه أراد أَنَّ كل مَنْ يَدْخُل الجَنَّة يُنْزَع ما في قلبه من كِبْر وَغِلَ الْجَنَّة يُنْزَع ما في قلبه من كِبْر وَغِلَ (٦). قلت : كلا الوجهين بعيدان يأباهما سِياق الحديث سُؤالاً وَجُواباً ، والظاهر: أنَّ المراد به مُطلق التَّكَبُّر عَنِ الحقِّ ، وعلىٰ النَّاسِ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم: ١/ الورقة: ٧١ ب.

<sup>(</sup>Y) أبو داود حديث رقم: « ٤٠٩١ » و « ٤٠٩٢ » .

 <sup>(</sup>٣) الترمذي : حديث رقم : ( ٢٠٠١ ، وانظر تحفة الأحوذي : ( ٦ / ١٣٧ - ١٣٨ ) وكذا في مسند أبي عوانة : ١ / ٣١ .

 <sup>(</sup>٤) النهاية : ١ / ١٣٥ ، تاج العروس : ٣ / ٥١ مادة « بطر» .

<sup>(</sup>٥) غريب الحديث لأبي عبيد: ١ / ١٥٧ ، ١٩٧ ، الفائق: ٢ / ١٨٢ ، النهاية: ٣ / ٣٨٧ ، الصحاح: ٣ / ١٠٤٧ مادة «غمط». ومعالم الصحاح: ٣ / ١٠٤٧ مادة «غمط». ومعالم السنن للخطابي: ٦ / ٥٥ حديث رقم: « ٣٩٣٤».

 <sup>(</sup>٦) انظر : معالم السنن للخطابي : ٦ / ٥٤ حديث رقم : « ٣٩٣٣ ، ، وانظر جامع الأصول :
 (١٠ / ٦١٤ \_ ٦١٥ ) حيث نقل كلام الخطابي أيضاً . وشرح مسلم للنووي ٢ : ٩١ ، وانظر إكمال المعلم : ١ / الورقة : ( ١٧ أ ـ ٧١ ب ) .

يجوز أنْ يكونَ المراد بقوله : « لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ » ، أنه لا يدخلها مع أهلها إذا فُتِحَت أبوابها للمتقين .

ويجوز أنْ يكونَ المراد : أنَّ ذلك جزاء كِبْره أنْ جازاه وقد لا يُجازيه فَيْدخلها كَرَماً منه وفضلاً وعفواً ، وقد مهدنا فيما سبق السبيل في أمثال ذلك والله أعلم .

وقوله: «إنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ »، فمعنى جماله تبارك وتعالى: أنَّ كُلَّ أمره حَسَن حَميد، فله الأسماء الحُسنى وصفاتِ الجَلال والكمالِ العُليا كلها جمعاء.

ويجوز أيضاً أن يكون «جَميل» هذا بمعنى مُجمل، كما جاء سَميع بمعنى مُسمع، ونحو ذلك . والله أعلم .

وقوله في الرواية الأخرى: (لا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمانٍ) (١) ، أي لا يَدْخُلها دُخُولِ الكُفَّار ، وهو دخول الخُلُود ، ومما حَفظناه قديماً عن الإمام سَهْلِ الصَّعْلُوكيّ شيخ الشافعين (٢) بنيسابور أنَّه قال : المُسْلِم وإنْ دخل النَّار فلا يُلْقىٰ فيها إلقاء الكافر ، ولا يَلْقیٰ منها لقاء الكافر ، ولا يبقیٰ فيها بقاء الكافر ، ولقد سبق لنا كلام في مثله . وقوله : (حَبَّةِ خَرْدَل مِنْ إيمان) ، هو على ما تقرر من زيادة الإيمان مثله . وقوله : (حَبَّة خَرْدَل مِنْ إيمان) ، هو على ما تقرر من زيادة الإيمان

<sup>(</sup>۱) مسلم : ۱/۸۳ حدیث رقم : « ۱٤۸ » .

<sup>(</sup>۲) هو «أبو الطيب ، مفتي نيسابور ، وإبن مفتيها سهل بن محمد بن سليمان الصَّعُلُوكيّ ، قال السَّبكي في طبقاته ، ما أمَّه الطالب إلاَّ وَجَده سَهْلاً ، وإلاّ أمَّلهُ الراغِب إلاَّ وَتَلقَاه بالبِشر ، وقال له أهلاً . . وكان يُلقَب شمس الاسلام ، توفي سنة أربع وأربعمائة ، بنيسابور » ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى : ١٧/٤ البداية والنهاية : ٢٣٤/١١ في وفيات سنة في عليات سنة ٢٨٧ ما العبر : ٣٤٧/١٢ مني وفيات سنة ٤٠٠ هـ تهذيب الأسماء واللغات : ٢٣٨/١ ، العبر : ٨٨/٢ منذرات الذهب ٢٧٧/٣ .

ونقصانه ، وما أكثر دلائله من الكتاب والسنة ، وما أكثر القائلين بِهِ مِنَ العُلماء بهما وبالحقائق جعلنا الله منهم (١) .

ثُمَّ إِنَّه لا تكون تلك لكَبة إلَّا القدر الكافي في الإِخراج من حَيِّـز الكُفر إلىٰ حَيِّز الإسلام ، والله أعلم .

ما ذكره مُسْلم بإسناده عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله على : (مَنْ ماتَ يُشْرِكُ بالله شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ) ، قلت (٢) أنا : وَمَنْ ماتَ لا يُشْرِكُ بالله شَيْئاً دَخَلَ الجَنَّة » (٣) .

(٣١ ب) هكذا وقع في روايتنا مِنْ أصلِ الحافظ أبي القاسم العَسَاكري مُصَلَّحاً فيه المرفوع في « الشَّرْكُ » . والموقوف من قول ِ ابْنِ مسعودٍ في « مَنْ لا يُشْرِكُ » . وفي الأصل الذي بخط الحافظ أبي عامر العَبْدري بالعكس ، المرفوع في « مَنْ لا يُشْرِكُ » .

وهكذا حكاه الحُمَيْدي عَنْ مسلم في « جَمعه بَيْنَ الصحيحين » . وكذا رويناه في «مُخَرَّج أبي عَوانَةَ الإسفرايني عَلَىٰ كتاب مسلم » ، من حديث أبي معاوية (٤) ، ورواه البخاري في صحيحة عَلىٰ الوجه الأول ، كما في أصل العساكري ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أنظر شرح مسلم للنووي : (٩١/٢) .

<sup>(</sup>٢) كنذا في الأصل: « قلت أننا » وكذا في شرح مسلم للنووي : ٩٢/٢ ، وجناء في متن مسلم بتحقيق محمد فؤ اد عبد الباقي : ٩٤/١ « وقلت أنا » ، وكذا في مسند أبي عوانة .

<sup>(</sup>٣) مسلم : ٩٤/١ ، كتاب الإيمان ، باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنَّة ، وَمَن مات مشركاً دخل النار ، حديث رقم : « ١٥٠ » ، ورواه البخاري : ٣/١١ في الجنائز في فاتحته ، وفي تفسير سورة البقرة ، باب ( ومِنَ النّاس مَنْ يَتخذ مِن دون الله أنداداً ) ، وفي الإيمان والنذور ، باب إذا قال : والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو هلل نحو على آنيته . وأخرجه أبو عوانة في مسنده : ١٧/١ .

<sup>. 17/1(\$)</sup> 

وكلتا القَضِيَّتَيْن قد قالهما رسول الله ﷺ كما رواه مُسْلِم مِنْ حديث جابر(١) ، لكن لم يكن ابن مسعود قد سمع الأخرى منه ﷺ وكأنه أخذها من كتاب الله تعالى .

وعَلَىٰ الجُملة فَلَنْ نقول ذلك إلا توفيقاً (٢) .

وقوله في حديث جابر: « المُوجِبَتان » ، أي الخصلة المُوجبة للجَنَّة ، والخصلة المُوجبة للجَنَّة ، والخصلة الموجبة للنَّار ، والوجوب في ذلكَ واقعٌ بالإضافة إلى الله تعالى عن ذلك .

<sup>(</sup>۱) مسلم : ۱/۹۶ ، كتاب الإيمان ، باب من مات لا يشرك بالله شيئاً ، حديث رقم : « ۱۰۱ » . قال مُسلم : « وَحَدَّننا أبو بكر بْنُ أبي شيبة وأبو كُريْب ، قالا : حَدَّثنا أبو مُعاوية ، عَنِ الأَعْمش ، عَن أبي سُفيان ، عَن جابر ، قال : أتى النَّبيُّ ﷺ رَجُلٌ ، فقالَ : يا رسولَ الله . ما المُوجِبَتانِ ؟ فقال : « مَنْ ماتَ لا يُشْرِكُ بالله شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّة . ومَنْ ماتَ يُشْرِكُ بالله شيئاً دَخَلَ الْجَنَّة . ومَنْ ماتَ يُشْرِكُ بالله شيئاً دَخَلَ الْجَنَّة . ومَنْ ماتَ يُشْرِكُ بالله شيئاً دَخَلَ النَّارَ » .

وأخرجه أبو عوانة في مسنده : ١٨/١ .

<sup>(</sup>Y) وقال النووي في شرح مسلم: ٢/ ٩٧٠ معقباً على قول ابن الصلاح والقاضي عياض: و فامًا اعتصار ابن مسعود رضي الله عنه على رفع إحدى اللفظتين وضمه الأخرى إليها من كلام نفسه ، فقال القاضي عياض وغيره: سببه أنه لم يسمع من النبي هي إلا أحداهما وضم اليهالأخرى لِما علمه من كتاب الله تعالى ووجبه ، أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النبي ، وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نقص من حيث أنَّ اللفظتين قد صح رفعهما من حديث ابن مسعود كما ذكرناه . فالجيد أنْ يُقال: سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي في ، ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها عن النبي في ، ولم يحفظ الأخرى فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها وفي وقت آخر حفظ الأخرى ولم يحفظ الأولى مرفوعة فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها ، فهذا جمع ظاهر بين روايتي ابن مسعود وفيه موافقة لرواية غيره في رفع اللفظتين ، والله أعلم » .

قلت: وقال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر قول النووي: ٣٠١٢/٣ و... وهذا الذي قاله محتمل بلا شك، لكن فيه بعد مع إتحاد مخرج الحديث، فلو تعدد مخرجه إلى إبن مسعود لكان احتمالاً قريباً مع أنه يستغرب من إنفراد راو من الرواة بذلك دون رفقته وشيخهم ومن فوقه، فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا التعسف».

وما في حديث أبي ذَرّ مِنْ أنَّ مَنْ ماتَ لا يُشْرِكُ دَخَلَ الجنة<sup>(١)</sup> وإنْ زَنَـا وإنْ سَرَقَ .

مثبت لأصل دُخوله الجَنَّة ، وإن كان بَعْدَ دُخوله النَّار . وذلك على ما تقرر من أنَّه لا مُسْلِمُ أصلًا يُخَلِّدُ في النَّار .

وقوله: (عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرِّ)(٢)، فالرغم: بفتح الراء، ويضمها أيضا. وقوله: (وإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ)(٣) بفتح الغين، وبكسرها، وأصله من الرَغام، بفتح الراء، وهو التراب، فمعناه إذاً. عَلَىٰ . ذُلِّ مِنْ أَبِي ذَرِّ، من حَيثُ وقوعه مخالِفاً له.

وقيل عَلَىٰ كراهةٍ منه ، وإنَّما قال له ذلك لاستبعادِه ذلكَ واستعظامِهِ إيَّاه وتصوره بصورةِ الكارهِ المانع ، وكأنَّ ذلكَ مِنْ أبي ذَرِّ لِشدَّة نفرتِهِ مِنْ معصية الله تعالى وأهلها . والله أعلم .

القَوْل فيها من حيث عِلْم ِ الرِّجال والرواة .

قوله : ( فقال(٤) رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً )(٥) ،

<sup>(</sup>١) مسلم : ٩٤/١ كتاب الإيمان ، باب من مات لا يشرك بالله شيئاً ، حديث رقم : « ١٥٣ » قال مسلم : « وحدَّثنا مُحمَّد بْنُ المُثَنَّى وابنُ بَشَّارٍ ، قالَ ابْنُ المُثَنِّى : حَدَّثنا مُحمَّد بنُ جَعْفَر ، حَدَّثنا شُعْبَة ، عَنْ واصل الأَحْدَبِ ، عن المَعْرورِ بْنِ سُويْدٍ ، قالَ : سَمِعتُ أبا ذَرَّ يُحدَّث عَنْ النَّبِي ﷺ ، أنّه قال : « أتاني جِبْريل عليه السَّلام ، فَبَشَّرنِي أَنَّهُ مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِكَ لا يُشْرِكُ بالله شَيْئاً دَخَلَ الجَنَّة ، قُلْتُ : وإنْ زَنَى ، وإنْ سَرَقَ ؟ قال : وإنْ زَنَى وإنْ سَرَقَ » .

ورواه البخاري: ٣/ ١١٠ في الجنائز، باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله ، وفي التوحيد باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة . والترمذي : في الإيمان، باب ما جاء في إفتراق هذه الأمة ، حديث رقم : « ٢٦٤٦ » وأخرجه أبو عوانة في مسنده : ( ١٨/١ - ١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ١/٥٥ حديث رقم « ١٥٤ » .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم: ٩٣/١ « قال » .

<sup>(</sup>o) مسلم : ١/٣٧ حديث رقم : « ١٤٧ » .

هذا القائل هو مالك بن مُرارة الرَّهاويّ ، فيما ذكره القاضي عياض السبتي (١) ، وأشار إليه ابن عبد البر(٢) ، وهو إبن «مُرارة»: بضم الميم وراء مهملة مكررة ، وبهاء التأنيث .

و « الرَّهاوي » ( $^{(7)}$ : نسبة إلى قبيلة ، وبفتح الراء ذكره عبد الغني ، وجعله و « الرَّهاوي » بالضم نسبة إلى المدينة التي بالجزيرة من « المؤتلف والمختلف »  $^{(2)}$  ، وفيه نظر ، ولم يذكره ابن ماكولا ، ومن شرط كتابه ذكره لو صح . وفي « صحاح اللغة » : رُها بالضم ، حَيِّ من مَذْ حِج ، والنسبة إليه رُهاوي  $^{(9)}$  . والله أعلم .

ولقد استقصى الحافظ أبـو القاسم خَلَف بن عبـد الملك بن بِشكوال (٦)

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم: ١/ الورقة: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) الإستيعاب : الترجمة ( ١٣٥٨ ) ، وأنظر الإصابة : ٧٤٨/٥ .

<sup>(</sup>٣) طبقات إبن سعد: ٥/ ٥٣٠ ( الرهاوي ، ورهاء بطن من مذحج . . » ، المشبه: ٢ / ٢٣١ ( الرهاوي - بالفتح: ملك بن مُرارة » ، وقال إبن ناصر الدين في ( التوضيح » : ٢ / الصفحة ٢ ٧ ( . . قلتُ مالك اختلف في إسم أبيه فقيل كما تقدم ، وقيل : ابن فَزارة ، وقيل : ابن مُرة ، والصحيح الأول . . والرها هذا قيده بالفتح عبد الغني بن سعيد ، وأبو سعد بن السمعاني وغيرهما ورد الأمير علي عبد الغني في كتابه التهذيب ، وقال : هذا وهم ، والقبيلة التي ينسب إليها بالضم ثم ذكر أن ابن الكلبي ذكره بالضم . وقال : وكذلك ذكره أبو عُبيد القاسم بن سَلام في كتاب النسب ، وهكذا ذكره محمد بن يزيد المبرد وهكذا ذكره شباب ، ولستُ أعرف بين أهل النسب خلافاً في أنه رها بالضم . ولهذا لم يعقد الأمير في إكماله بابا للمنسوب إلى القبيلة ، ولا إلى المدينة لأنها عنده بالضم فلا لبس إلاً من حيث الاتفاق والافتراق . وكذلك لم يذكره ابن نقطة في « الإكمال » ولا ابن الصابوني في مذيله . وفي الصحاح لأبي نصر الجوهري : ورها بالضم : حي من مذحج والنسبة إليهم رهاوي » . وأنظر الأنساب : ٢ / ٤٥ وقال ابن حجر في التبصير : وأنظر الأنساب : ( ٣ / ١٩٩٩ - ١٩٤٤ ) ، واللباب : ٢ / ٤٥ وقال ابن حجر في التبصير : لابن السمعاني في ترجمة الرهاوي : بالفتح ، قيده جماعة بالضم ، ولم أرا أحداً ذكره بالفتح لأب عبد الغنى بن سعيد ، وأما البلد فلا خلاف في ضمه » .

<sup>(</sup>٤) مشتبه النسبة : ٣٠ .

<sup>(°)</sup> الصحاح: ٣٦٦/٦ مادة « رها » .

<sup>(</sup>٦) هـو « الإمام الحافظ المتقن أبو القاسم خَلَف بن عبد الملك بن مسعود الأنصاري الأنـدلسي =

الأنصاري في ذلك فجمع فيه أقوالاً من كُتب شَتّى ، فقال : هو أبو ريحانة واسمه شَمعون ذكره ابن الأعرابي ، وقال علي بن المديني في « الطبقات » : اسمه ربيعة بن عامر ، وكان بفلسطين ومات ببيت المقدس ، وقيل : هو سواد بن عَمرو الأنصاري ذكره ابن السَّكن .

وقيـل : هو مُعَـاذ بن جَبَل ، ذكـره ابن أبي الدنيـا في كتاب « الخمـول والتواضع » له .

وقيل: هو مالك بن مُرارة الرَّهاوي ، ذكره أبو عُبَيدة في « غريب (٣٢) الحديث » . وقيل: هو عبد الله بن عمرو بن العاص / ذكره مَعْمَر في « جامعة » ، وقيل: هو خُرَيْم بن فَاتِك الأسديّ ، وقع ذكره في حديث ، الخُشَنيّ ، من رواية مُحَمَّد بن قاسم عنه . والله أعلم (١) .

قلت: المذكور في ذلك في « الغريب » لأبي عُبَيد: إنما هو ما رواه بإسناده ، عن إبن مسعود ، عن النبي عَلَيْ : أنَّه أتاهُ مالك بن مُرَارة الرُّهاوي ، فقال : يا رسولَ الله : إني قد أوتيت مِنَ الجَمال ما ترى ما يسرني أنَّ أحداً يَفْضُلُني بشِراكين فَما فوقهما ، فهل ذلك من البَغي ؟ فقالَ رَسولُ الله عَلَيْ : ( إنَّما ذٰلكَ مَنْ سَفِهَ الحق وَغَمِطَ النَّاس ) (٣) .

فَبَيْنَ الحديثين من التفاوت ما يتمكن معه احتمال كون الرَّجل المذكور في الحديث الذي أورده مُسْلِم ، غير مالك هذا ، ومثل هذا يقع فيما ألَّف في بيان الأسماء المُبْهمة مما ينبنى على الحِسبان والتَّوهُم (٣) . والله أعلم .

محدّث الأندلس ومؤرخها . . توفي سنة ثمان وسبعين وخمسمائة » . تـرجمته في : تـذكرة الحفاظ : ٤٧٧ .
 الحفاظ : ١٣٣٩/٤ ، العبر : ٢٣٤/٤ ، طبقات الحفاظ : ٤٧٧ .

<sup>(</sup>١) الغوامض والمبهمات : الورقة : (٢٣ ب- ٢٤ أ) .

<sup>(</sup>۲) غريب الحديث: ١/٣١٦ .

<sup>(</sup>٣) نقل النووي في شرح مسلم : ٩٢/٢ كلام ابن الصلاح هذا .

« أبان بن تغلب  $^{(1)}$ : هو تَغْلب ، بتاء مثناة من فوق مفتوحة بعدها غين معجمة ساكنة  $^{(7)}$ .

 $(3)^{(7)}$  : بفاء مضمومة ، ثم قاف مفتوحة ، ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ، ثم ميم  $(3)^{(1)}$  .

« مِنْجَابُ بْنُ الحَارِث » (٥): بميم مكسورة ، ثم نون ساكنة ، ثم جيم ، وفي آخره باء موحدة (٦) .

( أبو أيوب الغَيْلاني  $^{(V)}$ : بغين معجمة مفتوحة  $^{(\Lambda)}$ .

« المَعْرور بْنُ سُوَيْدٍ » (٩) : هو بعين مهملة وراء مهملة مكررة (١٠).

« أحمد بْنُ خِراش » :(١١) بخاء معجمة (١٢) .

(١) مسلم : ٩٣/١ حديث رقم : (١٤٧).

(٢) المؤتلف والمختلف للدارقطني : ١/الورقة ١٦ أ ، الإكمال : ١/٥٠٠ .

(٣) مسلم : ١٤٧ حديث رقم : «١٤٧».

(٤) الأنساب : ٩/٤٢٩ ، اللباب : (٢/٧٧ ـ ٤٣٨ ) .

(٥) مسلم : ٩٣/١ حديث رقم : (١٤٨) .

(٦) التقريب: ٢٧٤/٢ ، الخلاصة: ٨٥/٣.

(۷) مسلم : ۱/۱۹ حدیث رقم : «۱۵۲» .

(٨) الأنساب : ٩/٥/٩ وهـو (أبو أبو أبوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني » . وتقييد المهمل : الورقة : ٨٦ أ .

(٩) مسلم : ١/٩٥ حديث رقم : «١٥٣ » .

(١٠) المؤتلف والمختلف للدارقطني : ٢/الورقة : ١٨٣ أ ، الإكمال : ٧/٧٧ .

(۱۱) مسلم : ۱/۹۹ حدیث رقم : «۱۵٤».

(١٧) المغني : ٩٠ .

(۱۳) مسلم : ۱/۹۰ حدیث رقم : «۱۹۶».

(18) يراجع الخلاف حول إسمه : طبقات ابن سعد : ٩٩/٧ ، طبقات خليفة : ١٩١ ، معجم الأدباء : ٣٤/٣ ، الأنساب : (٣٦٧-٣٦٤) ، اللباب : ٢٩/١ ، أنبأه الرواة : ٣١/١ المزهر : ٢٩٣٧ ، بغية الوعاة : ٢٢/٢ ، الإكمال : (٣٤٦/٣) مع هامشه .

فيه: الدؤلي ، بضم الدال وهمزة بعدها مفتوحة على مثال الجُهني : وهي نسبة إلى الدُؤل (١) بدال مضمومة ، ثم هَمزة مكسورة ، حَي مِن كِنانة ، لكن بفتح الهمزة في النسب كما قالوا في النسبة إلى نَمِر بكسر الميم : نَمَري بفتح الميم .

\* وهذا قد حكاه السِّيرافي عن أهل البصرة .

' ووجدت عن أبي علي القالي ، منسوب إلى قالي ، قـلا(٢) ، بُلَيْدة من بلاد خلاط البغـدادي ، أنَّه حَكَىٰ ذلك في كتـاب « البارع » عن الأصمعي وسيبويه وإبن السكيب ، والأخفش ، وأبي حاتِم وغيرهم .

وأنَّه حكىٰ عن الأصمعي عن عيسى بن عُمر أنَّه كان يقول فيه : أبو الأسود الدُئِلي ، بضم الدال وكسر الهمزة على الأصل ، وحكاه أيضاً عن يونس وغيره عن العرب ، قال : يدعونه في النّسب على الأصل ، وهو شاذ في القياس (٣) .

قلت : إنَّما شذوذه عَن قياس الشذوذ ، وهو غير شاذ بل قياس باعتبار الأصل .

وذكر السِّيرافي : عن أهل الكوفة أنهم يقولـون فيه : أبـو الأسود الـدِيْلي ، بكسر الدال وياء ساكنة .

وما حكاه السِّيرافي مَحْكيُّ عن الكسائي ، وأبي عُبَيْد القاسم بن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ومثله في الأنساب : ٣٦٥/٥ ، وحقه أن يكتب « دُثِل » ، وهكذا نقل النووي في شرح مسلم : ٩٦/٢ عن ابن الصلاح .

<sup>(</sup>٢) أنظر معجم البلدان: ٢٩٩/٤ ، الأنساب: ٣٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر أخبار النحويين البصريين : (١٣ ـ ١٤) ، شرح سيبويه للسيرافي : ٣٠٩/١ (نسخة دار الكتب) .

سَلَام (١) ، ومحمَّد بن حبيب (٢) ، وصاحب « كتاب العين » ، وكانوا يقولون في هذا الحيِّ من كنانة : إنَّه الدِيْل ، بكسر الدال ، وياء ساكنة ، ويجعلونه على لفظ الدِيْل الحيِّ من عبد القيس .

وأما الدُوْل<sup>(٣)</sup> بضم الدال ، وواو ساكنة ، فَحَيّ من بني حَنِيفة <sup>(٤)</sup> . والله أعلم <sup>(٥)</sup> .

باب روى مُسْلِمُ رحمه الله وإيَّانا حَديث المِقْداد بن الأسود أنَّهُ قال : (يا رسولَ اللهِ . أرأيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الكُفَّار ، فقاتلني فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فقالَ : أَسْلَمْتُ لله . أَفَاقْتُلُهُ يا رسولَ الله \_ بَعْدَ أَنْ قالَها ؟ قالَ رَسُولُ الله يَهِ : « لا تَقْتُلُهُ » . قالَ : فَقُلْتُ يا رسولَ الله ! إِنَّهُ قَطَعَ يَدي . ثُمَّ قالَ ذَلك بَعْدَ أَنْ قطعها ، أَفَاقْتُلُهُ ؟ / قالَ (٣٢ ب ) رسولُ الله يَهِ : لا تَقْتُلُهُ وإنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ رسولُ الله يَهُ إِنَّ تَقْتُلُهُ وإنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ التي قالَ ) (٢٠ ب )

<sup>(</sup>١) أنظر : أخبار النحويين البصريين : (١٣ - ١٤ ) ، ومراتب النحويين : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) مختلف القبائل ومؤتلفها لمحمد بن حبيب : ٣١٥ ، وأنظر الإيناس : ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل وفي الأنساب : ٣٦٦/٥ ( الدئل » .

<sup>(</sup>٤) نقل الإمام النووي في شرح مسلم : ٩٦/٢ كلام إبن الصلاح هذا .

<sup>(</sup>٥) أنظر سير أعلام النبلاء: ( ١٩١٨- ٨٦) ، الأنساب: ( ٣٦٤- ٣٦٦): الإكمال: (٦) أنظر سير أعلام النبلاء: ( ١٩٤٨ ) ، الأسان ، والتاج مادة ( د أ لل ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ٩٥/١ ، كتاب الإيمان ، باب تحريم قتل الكافر بعد أنْ قال : لا إله إلاّ الله ، حديث رقم : « ١٥٥ » قال مُسْلِمٌ : « حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حدَّثنا لَيْث . ح وحدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ رُمْح ( واللفظ متقارب ( أخبرنا اللَّيث عن ابْنِ شِهاب ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبْن الخِيارِ ، عَنْ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قال : يا رسول اللَّهِ الحديث » . ورواه البخاري : ١٦٦/١٢ و ١٦٧ في الديات في فاتحته ، وفي المغازي ، باب شهود المحلاثكة بدراً . وأبو داود في الجهاد ، باب على ما يقاتل المشركون ، حديث رقم : المحلاثكة بدراً . وأخرجه أبو عوانة في مسنده : ١٩٥١ .

فأخبرنا الفقيه المُفتي أبو بكر القاسم بن عبد الله بن عمر الصَّفاري النَّيسابوري رحمه الله(١) وإيَّانا قراءةً عليه بها ، قال : أخبرنا أبو الأسعد هبة الرَّحمٰن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القُشَيْريّ (٢) ، قال : أخبرنا أبو محمد عبد الحميد بن عبد الرحمن البَحِيري (٣) . ح وأُنبأنا الشيخ الراوية أبو المظفر عبد الرَّحيم بن الحافظ أبي سعد السمعاني المَروزي رحمه الله وإيَّانا وَعَلَىٰ روايته المقابلة ، قال : أخبرنا أبو البركات عبد الله بن محمّد بن الفَضِل الفَراوي ، أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد المحمّي (١) ، قال : أخبرنا أبو أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد المحمّي عبد الله بن عبن أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد المحمّي أن ، قال : أخبرنا أبو عورانة يَعقوب بن إسحاق الإسفرايني الحافظ ، قال : سمعت الرَّبيع بن عوانة يَعقوب بن إسحاق الإسفرايني الحافظ ، قال : سمعت الرَّبيع بن الميمان (٢) ، قال : سمعت الشَّافعي يقول : معناه أنْ يصير مُباح الدَّم ، لا إنَّه سليمان (٢) ، قال : سمعت الشَّافعي يقول : معناه أنْ يصير مُباح الدَّم ، لا إنَّه

<sup>(</sup>۱) همو الشيخ الإمام شهاب المدين أبو بكر بن عبد الله بن عمر بن أحمد الصَّفار شيخ ابن الصلاح ، روي عنه ابن الصلاح ، والزكي البرزالي ، وآخرون وكان فقيهاً كبيراً ، إماماً نبيلًا ، فقيه خراسان ومفتيها ومدرسها . . استشهد سنة ثمان عشرة وستمائة » . ترجمته في الطبقات الكبرى للسبكي : ٨ / ٣٥٣ ، العبر : ٥ / ٧٤ ، شذرات الذهب : ٥ / ٨١ .

<sup>(</sup>٢) هو «أبو الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم ، قال بن السمعاني : خطيب نيسابور ومُقَدَّم القُشَيْرية . توفي سنة ست وأربعين وخمسمائة » ترجمته في : العبر : ١٨٧/٤ ، طبقات الشافعية الكبرى : ٣٢٩/٧ ، لسان الميزان : ١٨٧/٦ .

<sup>(</sup>٣) قال ابن نقطة في الاستدراك في رسم « البّحِيري » : « وأبو محمد عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن معمد بن جعفر بن محمد بن بحير البحيري ، حدث عن أبي نعيم عبد الملك بن الحسن الاسفرايني ، حدث عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله البحيري ، وزاهر بن طاهر الشحامي » .

<sup>(</sup>٤) هو «مسند خراسان أبو عمرو عثمان بن محمد بن عبيد الله المحمي ـ كالمرمى نسبة إلى محم جد ـ المركى ، روي عن أبي نعيم الاسفراييني والحاكم ، توفي سنة إحدى وثمانين وأربعمائة » ترجمته في تذكرة الحفاظ: ٣١٦٩/٣ ، شذرات الذهب: ٣٦٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) هو (أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق الاسفراييني راوي المسند الصحيح عن خال أبيه أبي عوانة ، وكان ثقة صالحاً ، توفي سنة أربعمائة » ترجمته في ذيل تاريخ بغداد لابن النجار : ٣١/١ ، شذرات الذهب : ٣٩/١٩ .

<sup>(</sup>۱) هو « أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المراوي مولاهم المصري المؤذن صاحب الشافعي وراوية كتبه ، توفي سنة سبعين ومائتين » ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى : ۲۲۰/۲ ، العبر : ۲۶۰/۳ ، تهذيب التهذيب : ۲۴۰/۳ .

يَصيرُ مُشْرِكاً كما كان مُباح الدَّم قبل الإقرار (١) .

هذا في نفسه وإسناده عن الشافعي رضي الله عنه ، عزيـز مليح ، وهـو أحسن ما وجدناه مَقولًا في تفسيره . والله أعلم .

وقوله في الراوية الأخرى : ( فَلَمَّا أَهْ وَيْتُ لِأَقْتُلَهُ ) (٢) ، يقال : أهوى إليه بالسيف أو غيره ، أي مال إليه (٢) .

ثُمَّ إِنَّ في الراوية الأولىٰ : « المِقْداد بْنُ الأسودِ » (٤) .

وفي الرواية الأخرى: « المِقْدَاد بْنَ عَمرو ابن الأسود الكِنْدي ، كان حليفاً لِبَنِي زُهْرَةَ » (٥) وكلاهما صحيح . ووجه اجتماعهما: أنه نسب إلىٰ الأسود وهو الأسود بن عَبْد يَغُوث الزُّهري لكونه تَبنَّاه في الجاهلية ، فلما أنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ آدعُوهم لآبائِهِمْ ﴾ (٢) انتسب إلى أبيه وهو عمرو (٧) .

ثم لا يخفى عند هذا ، أنَّ قوله : « إنَّ المِقْدَاد بن عمرو ابن

 <sup>(</sup>١) مسند أبي عوانة : ٦٦ .

<sup>(</sup>۲) مسلم : ۹٦/۱ حدیث رقم : «۱۵۷».

<sup>(</sup>٣) الصحاح : ٢٥٣٨/٦ مادة « هدى » ، النهاية : ٢٨٥/٥ .

<sup>(</sup>٤) مسلم : ٩٥/١ ، حديث رقم : « ١٥٥ » .

<sup>(°)</sup> مسلم : ۹٦/۱ حديث رقم : « ۱۵۷ » .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب ، الآية : ٥ .

 <sup>(</sup>٧) أنسظر: طبقات ابن سعد: ۱٤٤/١/۳ ، طبقات خليفية: ١٢٠ ، التاريخ الكبيسو:
 ٤/٢/٤ ، التاريخ الصغير: ٢٠/١ ، ٢٦ ، ٢٦ ، المعارف: ٢٦٣ ، الجرح والتعديل:
 ٤/٢/١/٤ ، مشاهير علماء الأمصار:

الترجمة: ١٠٥، المستدرك: (٣٥٠-٣٤٨)، حلية الأولياء: (١٧٢/١)، الترجمة : ١٧٢/١)، المستدرك: (٣٥٠-٣٤٨)، حلية الأولياء: (٢٥١/٥، تهذيب الاستيعاب: ٤٧٢/٤، تاريخ ابن عساكر: ١٦٦/١، أسد الغابة: ١٣٦٧، تهذيب الأسماء واللغات: (١١١/٣)، تهذيب الكمال: ١٣٦٧)، العقد الثمين: (٢٠٨٧-٢٩٨) الإصابة: ٢٠٢/٦، تهذيب التهذيب: ٢٥٥/١، شذرات الذهب: ٣٩/١.

الأسود»، ليس ابن الأسود فيه صفة لعَمرو بل صفة لِلمقداد وبدلاً من قوله: ابن عمرو تعريفاً له بما اشتهر به، وكانت نسبته إلى الأسود أكثر وأشهر من نسبته إلى عمرو، فلهذا كان الصواب. الصواب فيه أنْ ينون عَمرو، ويُكتب فيه ابن الأسود بالألف في ابن ويُجعل في أعرابه تابعاً للمقداد لا لعمرو. والله أعلم.

وأما قوله: «كان حليفاً لبني زُهْرة»، فذلك لمخالفته الأسود وهو من بني زهرة. وقد ذكر ابن عبد البر (١)، وغيره: أنَّ الأسود مع تبنيه له حالفه أيضاً.

وأما نسبته الكِنْدي ففيها أشكال من حيث أنَّه فيما ذكره أهل النسب: بَهْراني صَليبة مِنْ بَهْراء ، مِن قُضَاعة (٢) .

والوجه المصحح لذلك ما ذكره أحمد بن صالح الحافظ المصري ، مِنْ أَباه حالف كِنْدة فَنُسِبَ إليها .

قلت : فإذن هو بَهْراني ، ثُمَّ كِنْدي ، ثم زُهري رضي الله عنه .

قوله: «عَطاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْشُ ، ثُمَّ الجُنْدَعِيّ »(٣) ، هو بضم الجيم وبعدها نون ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة ، ومنهم من يضمها ، ثم عين مهملة ، منسوب إلى جُنْدَع بن لَيْث بن بَكْر بن عبد مَناة بْن كِنانة (٤) . والله أعلم .

ما وقع في رواية الجُلُودي في أسانيد هذا الحديث من طريق ( الوليد بن

<sup>(</sup>١) الاستيعاب : ١٤٨٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) الأنساب : ٢/ ٣٤٥ ، وأنظر شرح مسلم للنووي : (١٠١/٢ ـ ١٠٣)

<sup>(</sup>٣) مسلم : ٩٩/١ حديث رقم : « ١٥٧ » .

<sup>(</sup>٤) الإكمال : ١٩٢/٢ ، الأنساب : (٣/٥١٥ - ٢١٦) .

مُسْلِم ، عَنِ الأوزاعيِّ ، عَن الزُّهري »(١) ، سقط في رواية ابن ماهان ، وإسقاطه حَسَنٌ لأنَّه ليس بمعروف / على الوَجْهِ ذِكْرُهُ ، وفيه اضطراب وخِلاف (٣٣ أ) على الوليد ، وخِلاف على الأوزاعي ، ويُروى عَنِ الأوزاعيّ ، عن إبراهيم بن مُرَّة ، عن الزُّهري . وقد بَيَّن الخلاف في ذلك اللَّارقُطْني في كتابه «العِلل »(١) . والله أعلم .

فرغ من تعليقه في الخامس والعشرين من شهر رمضان المعظم من سنة سبع وثلاثين وسبع مائة من أصل بخط الشيخ الإمام الحافظ شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي رحمه الله .

قال الشيخ شرف الدين في آخره: آخر ما وجدته بخط تقي الدين ابن رزين . على يدي العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن أقش الحراني عفا الله عز وجل عنهما .

الحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وحسبنا الله ونعم الوكيل .

<sup>(</sup>١) مسلم : ٩٦/١ حديث رقم : ( ١٥٦ ] .

<sup>(</sup>٢) علل الدارقطني : ٣٣/٢ ب ، وأنظر تقييد المهمل : ص ٢٩١ .



## المصادرالمخطوطة

الأسامي والكني: أبو أحمد محمد بن إسماعيل النيسابوري (ت ٣٧٨ هـ) مكبرة عن فيلم بمعهد المخطوطات: مكتبة الأزهر: نسخة منه في الجامعة الاسلامية، ومكتبة الشيخ عبد الرحيم صديق بمنى.

الاستدراك : لابن نقطة ، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية / نسخة منه بجامعة الامام ( المكتبة المركزية ) .

إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض بن موسى المحصبي (ت 350 هـ) نسخة جستربتي / ايرلندا.

تاريخ دمشق الكبير: أبو القاسم علي بن الحسن بن رهبة الله بن عساكر (ت ٧١٥ هـ) والظاهرية ـ دمشق ، نسخة منه في الجامعة الاسلامية ومكتبة الشيخ عبد الرحيم صديق بمنى

تاريخ الاسلام: للذهبي ـ نسخة منه مصورة على الفلم بجامعة الامام / المكتبة المركزية .

تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة المسمى بالمعجم المفهرس: لابن حجر - المكتبة الأزهرية ، صورة منه في الجامعة

الاسلامية ومكتبة الشيخ عبد الرحيم صديق بمني

التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد: لأبي بكر محمد بن عبد الغني بن نقطة (ت ٦٢٩ هـ).

تقييد المهمل وتمييز المشكل: لأبي على الغساني الجياني (ت ٤٩٨ هـ) نسخة الأوقاف بغداد.

تهذيب الكمال: عبد الرحمن بن يوسف المزي (ت ٨٤٢هـ) نسخة منه مصورة على الورق بمكتبة كلية أصول الدين بجامعة الامام / المكتبة المركزية .

التوضيح : محمد بن أبي بكر بن عبدالله شمس الدين بن ناصر الدين ( ت ٨٤٢ هـ ) النسخة الظاهرية .

ثقات العجلي: أحمد بن عبدالله بن صالح الكوفي (ت ٢٦١ هـ) بترتيب الحافظ نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت ٧٠٨ هـ) نسخة مصورة على الميكروفلم بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة .

ثقات ابن حبان بترتيب الهيثمى . نسخة دار الكتب المصرية .

حاشية ابن بري : نسخة الأوسكريال .

رجال البخاري ومسلم لأبي الحسن الدارقطني: نسخة مصورة على الميكروفلم بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

سؤالات أبي عبدالله الحسين بن أحمد بن عبد الرحيم بن بكير البغدادي (ت ٣٨٨ هـ) وغيره من المشايخ للدارقطني ، سراي أحمد الثالث (٣٨٠ / ٢٥ (٣٥٠ أ - ٢٥٤ ب) . وقد اتممت تحقيقها .

- سؤ الات البرقاني (ت ٤٢٥ هـ) للدارقطني ، سراي أحمد الثالث ٦٢٤ / ضمن مجموع تقع في ١٣ ورقة .
- سؤ الات البرقاني للدارقطني : دار الكتب المصرية . حديث ١٥٥٨ ( ٥٣٩ ٥٣٥ ) .
- سؤالات السهمي (ت ٤٢٧ هـ) للدارقطني في الجرح والتعديل / سراي أحمد الثالث ٦٢٨ / ٣٣ ( ٢٦٨ ـ ٢٧٩ أت ٦٢٨ هـ) ، وقد اتممت تحقيقها .
- سؤالات السلمي (ت ٤١٢ هـ) للدارقطني . نسخة أحمد الثالث ٢٢٤ / ١٩٠ ( ١٥٧ ب ١٧٢ أت / ٦٢٨ هـ) .
- سؤ الات محمد بن عثمان بن أبي شيبة (ت ٢٩٧ هـ) لعلي بن المديني (ت ٢٣٤ هـ) في الجرح والتعديل . سراي أحمد الثالث ٢٢٤ / ٢١ (من ٢٢٠ أ ٢٢٦ أ ت ٦٢٨ هـ) . وقد أتممت تحقيقها .
- سير أعلام النبلاء : نسخة أحمد الثالث ( ٢٩١٠ / ١ ) وتتكون من ثلاثة عشر مجلداً ضخماً ونسخة أخرى من أحمد الثالث أيضاً ( ٢٩١٠ / ٢ ) .
  - شرح سيبويه للسيرافي : نسخة دار الكتب القاهرة .
- الضعفاء: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى بن حماد العقيلي (ت ٣٢٣ هـ) نسخة الظاهرية حديث: (٣٦٢) (٣٤٣ ورقة). نسخة مصورة على الورق بالجامعة الاسلامية.
- الضعفاء والمتروكون: لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. نسخة وآيا صوفيا، ١٨ ورقة وقد أتممت تحقيقها.
- الطبقات : للامام مسلم بن الحجاج النيسابوري ، نسخة مصورة على الفلم

- بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة .
- علل الحديث: العلل الواردة في الأحاديث النبوية لأبي الحسن الدارقطني نسخة دار الكتب، نسخة منها مصورة على الورق بالجامعة الاسلامية.
- الغوامض والمبهمات لأبي القاسم بن بشكوال ـ ولي الدين باستانبول رقم : ٨١٢ .
- الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة لأبي أحمد عبدالله بن عدي بن محمد الجرجاني (ت ٣٦٥ هـ) نسخة أحمد الشالث والنسخة الظاهرية .
- الكني أو الأسماء: لمسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦١ هـ). الظاهرية مجموع (٤١ أ ـ ١٠٤ ب ).
- المتفق والمفترق: لأبي بكر الخطيب البغدادي أسعد أفندي رقم: ٢٠٩٧ .
- المدخل إلى معرفة الصحيحين: للحاكم النيسابوري، نسخة منه مصورة على الفلم في مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
- المسند الصحيح المخرج على كتاب الامام مسلم: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله (ت ٤٣٠ هـ) دار الكتب الظاهرية .
- معجم شيوخ الاسماعيلي: لأبي بكر الاسماعيلي. نسخة منه مصورة على المايكروفلم في مركز البحث العلمي جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

المُعْلم بفوائد مسلم: لأبي عبدالله محمد بن علي بن محمد التميمي (ت ٥٣٦ هـ) - نسخة دار الكتب - بمصر .

المنتخب من كتاب السياق ـ فـرغ من انتخاب من السياق سنـة ٦٢٢ هـ ، نشر صورته بالأوفست سنة ١٩٦٥ م .

المؤتلف والمختلف: للامام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي النسخة التيمورية.

ملحوظة : بالنسبة للمخطوطات الكبيرة الحجم ، كسير أعلام النبلاء ، فإن رقم المجلد يختلف عن رقم مجلد نسخة الأصل ، ذلك أن المجلد قد جلد المصورات على الورق بصورة تختلف عن نسخة الأصل .

## المصادر والمراجع المطبوعة

## القرآن الكريم . . .

أخبار النحويين البصريين : لأبي سعيد السيرافي ـ حققه سالم كرنكو .

الأربعين حديثاً: (الأربعين من أربعين عن أربعين): صدر الدين أبي علي الحسن البكري (ت ٦٥٦هـ) تحقيق محمد محفوظ دار المغرب الاسلامي ـ بيروت ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م.

الأزمنة والأنواء: لأبي اسحاق إبراهيم بن إسماعيل المعروف بابن الأجدابي ت ٦٥٠ هـ حققه د . عزت حسن / لجنة أحياء التراث القديم بيروت ١٩٦٦ .

أساس البلاغة: للامام جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٨٣ هـ) بتحقيق الأستاذ عبد الرحيم محمود / دار المعرفة للطباعة بيروت / ١٣٩٩ هـ ـ ١٩٧٩ م .

أسد الغابة: في معرفة الصحابة / لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد بن الأثيرت (٦٣٠ هـ) تحقيق وتعليق: محمد إبراهيم البنا وأحمد عاشور. طبع دار الشعب ـ القاهرة.

- ـ الاستيعاب : لابن عبد البر ، بهامش الاصابة ، وتحقيق البجاوي .
- الاشتقاق : لأبي بكر محمد بن الحسن بن درير (ت ٣٢١ هـ) تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون مكتبة الخانجي بمصر .
- كتاب الأشرية: للامام أبو عبدالله أحمد بن حنبل حققه وخرج أحاديثه عبدالله بن حجاج مكتبة السلام العالمية القاهرة ١٤٠١ / ١٤٠١ م .
- الاصابة في تمييز الصحابة: للامام الحافظ شيخ الاسلام أحمد بن علي بن حجر (ت ٨٥٢هـ) تحقيق علي محمد البجاوي / دار نهضة مصر القاهرة.
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآشار: للامام الحافظ أبي بكر الحازمي (ت ٥٨٤ هـ) تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ـ مكتبة عاطف ـ مصر.
- الأعلم: خير الدين الزركلي . دار العلم للملايين بيروت ط ٤ / ١٩٧٩ م .
- أعلام النساء في عالمي العرب والاسلام: عمر رضا كحالة ـ مؤسسة الرسالة ط٣ / ١٣٩٧ هـ ـ ١٩٧٧ م .
- الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي : حققه وعلق عليه فرانزر ونرتشال ترجمه ـ د . صالح أحمد العلمي ـ مطبعة العاني ببغداد / ١٩٦٣ هـ / ١٩٦٣ م .
- الاكمال في رفع الارثياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكني والأنساب: أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر الأمير المعروف بابن

- ماكولا (ت ٤٨٧ هـ) تحقيق العلمي اليماني رحمه الله الناشر محمد أمين دمج ـ بيروت لبنان .
- الامام البخاري : للدكتور تقي الدين الندوي الظاهري ـ دار القلم ـ دمشق الامام البخاري . 14۸۱ م .
- الامام مسلم بن الحجاج القشيري حياته وصحيحه: الأستاذ محمود فاخوري . ط 1 / دار السلام ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م .
- الأنساب لأبي سعد عبد الكريم بن منصور التميمي السمعاني ، ( ت ٢٥٥ هـ ) ط ١ / دائرة المعارف العثمانية ـ الهند ١٣٨٣ هـ .
  - الانسان للسمعاني: نشر مكتبة المثنى بغداد.
- الأنواء: لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ) طبع حيدر آباد الركن الهند ـ ١٣٧٥ هـ ـ ١٩٥٦ م .
- الإيمان : شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) تحقيق الإيمان : شيخ محمد ناصر الدين الألباني ١٤٠٠ هـ مكتبة أنس بن مالك .
- بحوث في تاريخ السنة المشرفة: للدكتور أكرم ضياء العمري ـ مؤسسة الرسالة ط ٢ ـ ١٣٩٥ م . مُحَمَّدُ الرسالة ط ٢ ـ ١٣٩٥ م .
- البداية والنهاية: للحافظ عماد الدين أبو العذاء اسماعيل بن عمر بن كثير البداية والنهاية: للحافظ عماد الدين أبو العارف بيروت / ط ٢ ١٩٧٧ م .
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : الحافظ السيوطي ـ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم طبع بمطبعة عيسى الحلبي وشركاه ١٣٨٤ هـ ـ ١٩٦٤ م .
- تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد مرتضى الزبيدي (ت ١٠٢٥ هـ)

ط ١ بالمطبعة الخيرية بجمالة مصر . سنة ١٣٠٦ هـ .

تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي طبعة الكويت المحققة باشراف عبد القادر فراج .

التاريخ: ليحيى بن معين ، رواية عباس الدوري - تحقيق د . أحمد محمد نور سيف / ط 1 / ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م طبع بمركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي / كلية الشريعة والدراسات الاسلامية - مكة المكرمة / بجامعة أم القرى .

تاريخ الأدب العربى : كارل بروكلمان ـ دار المعارف / مصر .

تــاريخ الاســـلام ووفيات المضــاهير والاعـــلان : للذهبي ــ المجلد ١٨ القسم الأول : وفيات ٢٠١ ـ ٦٠٠ حققه الدكتور بشــار عواد معــروف / طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه / ط ٢ ــ ١٣٩٧ هــ / ١٩٧٧ م .

تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي: (ت ٢٣٠ هـ) الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، عني بتصحيحه الأستاذ: السيد محمد سعيد العرفي رئيس العلماء بتصرفية دير الزور.

تاريخ جرجان : لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي (ت ٤٢٧ هـ) مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيـدرآباد الـدكن الهند ١٣٦٩ هـ/ ١٩٥٠ م تحقيق المعلمي اليماني .

تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي: (ت ٣٨٠ هـ) عن أبي زكريا يحيى بن معين / تحقيق د . أحمد محمد نور سيف / نشر مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة .

- تاريخ المتراث العربي / فؤاد سزكين ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر / القاهرة ١٩٧١ م .
- التاريخ الصغير: للبخاري (جزءآن) تحقيق محمود إبراهيم زايد ـ نشر دار البوعي بحلب / ومكتبة دار التراث القاهرة ـ ط ١ / ١٣٩٧ هـ / ١٩٧٧ م .
- التاريخ الكبير: للامام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦ هـ) أربعة أجزاء في ثماني مجلدات / ط ١ مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية / حيدرآباد الدكن ١٣٥٨ هـ / ١٩٦٢ م .
- تأويل مُشكل القُرآن: لأبي محمَّد عبدالله بن مسلم بن قُتيبة ت ٢٧٦ هـ / تحقيق سيَّد أحمد صقر / دار التراث ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م .
- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر / تحقيق علي محمد البجاوي -مراجعة محمد علي النجار / الدار المصرية للتأليف والترجمة - مارس ١٩٦٧ م .
- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري: لابن عساكر السدمشقي. الناشر دار الكتاب العربي بيروت ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م .
- تثقيف اللسان وتلقيح الجنان: لابن مكي الصقلي (ت ٥٠١ هـ) تحقيق د. عبد العزيز مطر القاهرة ١٣٨٦ هـ المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية.
  - تجريد أسماء الصحابة : للذهبي / دار المعرفة ـ بيروت .
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للامام الحافظ أبي العلي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت ١٢٥٣ هـ) ضبط

- وتصحيح عبد الرحمن محمد عثمان / دار الفكر بيروت ط ٢ / ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م .
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : للمباركفوري ـ مراجعة عبد الـوهاب عبد اللطيف / دار الفكر بيروت ط ٢ / ١٣٩٩ ـ ١٩٧٩ م .
- تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف: للامام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي (ت ٧٤٢هـ) صححه وعلق عليه عبد الصمد شرف الدين / الدار القيمة بالهند ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩ م.
- التحفة اللطيفة: للامام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢هـ) طبع على نفقة حسن عباس شربتلي .
- تدريب الراوي في تقريب النواوي : لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ) حققه عبد الوهاب عبد اللطيف ط ٢ / ١٣٨٥ هـ ١٩٦٦م .
  - تذكرة الحفاظ: للذهبي / دار أحياء التراث العربي / بيروت ط ٤ .
- ترتيب القاموس المحيط: للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي / دار الكتب العلمية بيروت / ١٣٩٩ ١٩٧٩ م .
- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثمة الأربعة: لابن حجر . بتصحيح السيد عبدالله هاشم يماني المدني طبع دار المحاسن للطباعة ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٦ م .
- تفسير القرآن العظيم: للامام الحافظ أبي الغراء اسماعيل بن كثير القرشي (ت ٧٧٤هـ). دار الفكر ـ أربعة مجلدات.

- التفسير والمفسرون: محمد حسين اللهبي ط ٢ / ١٣٩٦ هـ ١٩٧٦ م دار الكتب الحديثة ـ القاهرة.
- تقريب التهذيب: لابن حجر . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف / دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ط ٢ / ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م .
- التكملة لوفيات النقلة: زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت ٣٥٦ هـ) حققه وعلق عليه د . بشار عواد معروف / دار الرسالة بيروت ط ٢ / ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م .
- التلخيص الجير: لابن حجر بتصحيح عبدالله هاشم اليماني ، شركة الطباعة والفنية القاهرة ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م .
- تهذيب الأسماء واللغات: للامام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي (ت 7٧٦ هـ) الطباعة المنيرية / دار الكتب العلمية ـ بيروت .
- تهذیب تاریخ دمشق الکبیر: لابن عساکر. هذبه ورتبه الشیخ عبد القادر بدران (ت ۱۳۲۱ هـ) دار المسیرة ط ۲ / ۱۳۹۹ هـ ۱۹۷۹ م.
- تهذيب التهذيب: للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) ط ١ / مجلس دائرة المعارف العثمانية / حيدرآباد الهند / ١٣٢٥هـ دار صادر بيروت .
- تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت ٣٧٠ هـ) المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر.
- تيسير مصطلح الحديث: للدكتور محمود الطحان ـ دار القرآن الكريم ـ بيروت ط ٢ / ١٣٩٩ هـ ـ ١٩٧٩ م .
- جامع الأصول في أحاديث الرسول: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن الأثير الجزري (ت ٢٠٦هـ) حقق وضبط نصوصه:

- الأرناؤ وط مكتبة الحلواني/ مطبعة الملاح/مكتبة دار البيان 1874 هـ/١٩٦٩ م .
- جامع البيان في تفسير القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ) ـ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ الطبعة الثانية ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م .
- جامع العلوم والحِكم: لـزين الـدين عبـد الرحمن بن أحمـد بن رجب (ت٥٩٥ هـ) تحقيق محمد الأحمدي .
- الجرح والتعديل: للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧هـ) ط ١ / مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد/الهند ١٣٧١هـ/١٩٥١م تصوير دار الكتب العلمية ـ بيروت/بتحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله .
- الجمع بين رجال الصحيحين: لمحمد بن طاهر المقدسي (ت ٥٠٧ هـ)/ حيدر آباد الدكن ـ الهند ١٣٢٣ هـ.
- جمهرة أنساب العرب: لابن حزم الأندلسي \_ تحقيق عبد السلام هارون \_ دار المعارف ١٩٦٢ م.
- جمهرة اللغة : لأبي بكر محمد الحسن بن درير (ت ٣٢١ هـ) ـ مجلس دائرة المعارف حيدر آباد الهند ١٣٢٤ هـ .
- الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: لمحي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي (ت ٧٧٥هـ) تحقيق د . عبد الفتاح الحلو / مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ط ١٣٩٨/١ هـ ١٩٧٨م .
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن

- بالسيوطي (ت ٩١١ هـ) بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ،/إحياء الكتب المصرية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه . ط ١ /١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م .
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت ٤٣٠/دار الكتاب العربي ـ بيروت ط ٢ ـ الأصبهاني 1٣٩٩ م .
- الخصائص: لابن جني أبو الفتح عثمان بن جني (ت ٣٩٢هـ) حققه محمد على النجار ـ دار الهدى للطباعة ببيروت .
- خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال: صفي الدين أحمد بن عبد الله الخررجي تحقيق محمود عبد الوهاب فايد. مطبعة الفجالة الجديدة ١٣٩٢ هـ/١٩٧١ م.
- ديـوان الضعفاء والمتروكين: للذهبي ـ تحقيق الشيخ حمـاد الأنصاري/نشـر وطبع مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة ١٣٧٨ هـ ـ ١٩٦٧ م .
- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: للإمام أبي الحسنات محمد عبد الحي الكنوي الهندي (ت ١٣٠٤) حققة وخرج نصوصه وعلق عليه: عبد الفتاح أبو غدة.
  - سلسلة الأحاديث الصحيحة: ناصر الدين الألباني ـ المكتب الإسلامي.
- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة : محمد ناصر الدين الألباني / ط ٢ ١٣٩٩ هـ/١٩٧٩ ـ المكتبة الإسلامية .
- سنن ابن ماجة : للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ٢٧٥ هـ) تحقيق محمد فؤ اد عبد الباقي \_ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه .

- سنن أبي داود : للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٥٨ هـ) إعداد وتعليق عزت أعبيد ادعاسي/نشر وتوزيع محمد على السيد/ط ١ ـ ١٣٨٨ هـ/١٩٦٩ م .
- سنن الترمذي (جامع الترمذي): لأبي عيسى بن سورة الترمذي (ت ٢٧٩ هـ) تعليق وطبع عزت عبيد الدعاس نشر مكتبة دار الوعى حمص ١٣٨٥ هـ ١٩٦٥ م .
- سنن الدارقطني وبذيله التعليق المغني على الدارقطني: للمحدث العلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي ـ نشر السيد عبد الله هاشم يماني/المدينة المنورة ـ دار المحاسن للطباعة بالقاهرة ١٣١٦ هـ/١٩٦٦ م .
- سنن النسائي ، بشرح السيوطي : للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣ هـ) ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .
- كتاب سيبويه: لأبي بشر عمر/ط ١ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر الماعداد . ١٣١٦ هـ تصوير مكتبة المثنى / بغداد .
- سير أعلام النبلاء: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) مؤسسة الرسالة يبروت ط ١٤٠٢/٢ هـ ١٩٨٢ م ٠٠٠
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩) دار المسيرة بيروت ط ٢ ١٣٩٩ هـ/١٩٧٩ م .
- شرح صحيح مسلم: للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي

- الدمشقي (ت ٦٧٦هـ) دار الفكر بيسروت ط ١٣٩٢/٢هـ. ١٩٧٢ م.
- شرح معاني الآثار: للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ٣٢١ هـ) دار الكتب العلمية بيروت ـ حققه وعلق عليه محمد زهري النجار ط ١٣٩٩/١ هـ ـ ١٩٧٩ م .
- شرح المفصل: لموفق الدين بن علي بن يعيش النحوي (ت ٦٤٣) إدارة الطباعة المنيرية.
- شرح العقيدة الطحاوية: لإِبن أبي العِزّ عَليّ بن علي (ت ٧٩٢ هـ) المكتب الإسلامي .
  - الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربية : تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري .
- صحيح ابن خزيمة: للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت ٣١١هـ) تحقيق د . محمد مصطفى الأعظمي ـ المكتب الإسلامي ١٤٠٠هـ/١٩٨١م .
- صحيح الجامع الصغير وزياداته: محمد ناصر الدين الألباني ـ المكتب الإسلامي ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م .
- صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٢٦١هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ـ دار الفكر ـ بيروت ط٢/٨٢٨ هـ ـ ١٩٨٠م.
- الضعفاء لأبي زرعة الرازي وأجوبته على أسئلة البرذعي: تحقيق د . سعدى الهاشمي طبع الجامعة الإسلامية ـ بالمدينة المنورة ـ الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ ـ ١٩٨٢ م .

- الضعفاء الصغير : للبخاري ، تحقيق محمود إبراهيم زايد ـ دار الوعي بحلب/ط ١ ـ محرم ١٣٩٦ م .
- الضعفاء والمتروكين: للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ) تحقيق محمود إبراهيم زايد. نشر دار الوعي ط ١٣٩٧/١ هـ ١٩٧٧م.
- طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يـوسف الشيرازي الشافعي (ت ٤٧٦هـ) تحقيق د . إحسان عباس ـ دار الـراثد العـربي بيروت ط ٢ / ١٤٠١ هـ ـ ١٩٨١م .
- الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد (ت ٢٣٠ هـ) دار بيروت للطباعة والنشر ١٣٩٨ هـ/١٩٧٨ م بتحقيق د . إحسان عباس .
- طبقات الصوفية: لأبي عبد الرحمن السلمى ـ تحقيق نور الدين شربيه / الناشر مكتبة الخانجي القاهرة ـ ومكتبة الهلال ـ بيروت /المكتب العربي بالكويت ط ٢ .
- طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت ٧٧١هـ) تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو/ط ١ ـ طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ١٣٨٣ هـ/١٩٦٤م.
- طبقات الشافعية : لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر تقي الدين بن قاضي شهبة الدمشقي (ت ٨٥١هـ) باعتناء الدكتور/الحافظ عبد العليم خان/دائرة المعارف العثمانية الهند/ط ١٣٩٨/١ هـ/١٩٧٨ م).
- طبقات الشافعية : لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت ١٠١٤ هـ) حققه

- وعلق عليه عادل نويهض دار الأفاق الجديدة ـ بيروت ـ ط ١٩٧٩/٢ م .
- طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى (ت ٢٦٥ هـ) الناشر دار المعرفة \_ بيروت .
- طبقات الحفاظ: جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ) تحقيق علي محمد عمر / الناشر مكتبة وهبة / القاهرة ط ١ ـ رجب ١٣٩٣ هـ/ ١٩٧٣ م .
- طبقات المفسرين: للحافظ شمس الدين بن علي بن أحمد الداؤ ودي (ت ٩٤٥ هـ) تحقيق محمد عمر الناشر مكتبة وهبة / ١٩٧٢ م.
- العبر في خبر من غبر: للذهبي تحقيق صلاح الدين المنجد الكويت . 1970 م.
- كتاب العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ) ـ تحقيق د . طلعت توج بيكيت ود . إسماعيل جراح أوغلى ـ أنقرة ١٩٦٣ م .
- علوم الحديث : لإبن الصلاح (ت ٦٤٣ هـ) تحقيق نـور الـدين عتـر المكتبة العلمية بيروت ١٤٠١ هـ/١٩٨١ م .
- غاية النهاية في طبقات القراء: لشمس الدين أبي محمد بن الجزري (ت ٨٣٣ هـ) عني بنشره: ج. برجستراسر. ط ١٤٠٠/٢ هـ. ١٩٨٠ م ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- غريب الحديث: للإمام أبي سليمان محمد بن محمد الخطابي (ت ٣٨٨ هـ) تحقيق عبد الكريم إبراهيم الفرباوي ـ نشر مركز البحث العلمي جامعة أم القرى ١٤٠٢ هـ/١٩٨٢ م .

الفائق في غريب الحديث : للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري ( ت ٥٨٣ هـ ) دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ ط ٢ .

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لإبن حجر. نشر وتوزيع دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية.

فتح المغيث بشرح الفية الحديث ، للعراقي : تأليف شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢هـ) تحقيق عبد الرحمن محمد ط ١٣٨٨/٢ هـ/١٩٦٨ م .

فهرسة إبن عطية: للإمام القاضي محمد بن عبد الحق بن عطية المحاربي الأندلسي (ت حوالي ٥٤١هـ) تحقيق محمد أبو الأرجعات ـ محمد الزاهي ١٤٠٠هـ هـ ـ ١٩٨٠م دار المغرب الإسلامي ـ بيروت .

فهرسة ما رواه عن شيوخه: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الأشبيلي (ت ٥٧٥ هـ) وقف على نسخها وطبعها الشيخ فرنشكة قداره زيدين وتلميذه خلياً رباره ـ دار الأفاق الجديدة ـ بيروت ١٣٩٩ هـ/١٩٧٩ م .

فهرسة المخطوطات الظاهرية : التاريخ وملحقاته ليوسف العش .

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: للكنوي ـ مطبعة السعادة بالقاهرة الفوائد البهية في تراجم الحنفية : للكنوي ـ مطبعة السعادة بالقاهرة . ١٣٩٤ هـ بيروت .

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: لمحمد بن على الشوكاني . (ت ١٣٩٢/ هـ بيروت .

فيض القدير شرح الجامع الصغير: للعلامة المحدث محمد المدعو بعبد

- الرؤوف المناوي دار المعرفة للطباعة بيروت ط ١٣٩١/٢ هـ/١٩٧١ م .
- القاموس المحيط: العلامة الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادى . المطبعة الحنيفية المصرية ط ٢ / ١٣٤٤ هـ .
- قواعد في علوم الحديث: للمحدث ظفر أحمد العثماني التهانوي ـ حققه وراجع نصوصه وعلّق عليه عبد الفتاح أبو غدة .
- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للذهبي ـ تحقيق عزت على علي محمد/دار الكستب الحديثة ط ١٣٩٢/١ هـ ١٩٧٢ م .
- الكامل في التاريخ : عز الدين بن الأثير ـ دار صادر ـ دار بيروت / ١٣٨٥ هـ .
- الكامل المبرد: للعلامة الهمام أبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد ـ مكتبة المعارف بيروت .
- كتاب الكبائر : شمس الدين الفهي أبي عبد الله محمد بن أحمد (ت ٧٤٨ هـ) مكتبة الرياض الحديثة .
- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة: الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ١٨٠٧ هـ) تحقيق جيب الرحمن الأعظمى ـ مؤسسة الرسالة ط ١ /١٣٩٩ هـ/١٩٧٩ م .
  - كشف الظنون : حاجى خليفة \_ مطبعة المعارف ١٩٤١ م .
- الكنى والأسماء: للشيخ العلامة أبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي (ت ٢٧٤ هـ) ط ١/مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن /الهند.

اللباب في معرفة الأنساب : لعنز الدين بن الأثير الجزري (ت ٦٣٠ هـ) دار صادر بيروت .

لسان العرب: لابن منظور المصري ـ طبعة مصورة عن طبعة بولاق.

لسان ميزان : لابن حجر ، مجلس دائرة المعارف النظامية/حيدر آباد الهند منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات/بيروت ط ٢/ ١٩٧١ هـ - ١٩٧١ م .

المجروحين والضعفاء والمتروكين: للإمام الحافظ بن حبان بن أحمد التميمي البستي (ت ٣٥٤هـ) محمود إبراهيم زايد ط ١٣٩٦/١ هـ نشر دار الوعى ـ حلب.

المجروحين: الطبعة الهندية للجزئين الأول والثاني. تحقيق الحافظ عزيز بيك القادري والنقشبندي/طبع بالمطبعة العزيزية - حيدر آباد الهند/ط ١/١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠م.

مجمع الزوائد : نور الدين الهيثمي ( ت ٨٠٧ هـ ) ط ٢ /١٩٦٧ م .

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ٧٢٨ هـ): جمع عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم النجدي وولده محمد . ط ١٣٩٨/١ هـ .

المحلي: للمحدث أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت ٤٥٦ هـ) بإشراف زيدان أبو المكارم حسن . /١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٧ م .

مختار الصحاح: للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي. ترتيب السيد محمود خاطر. مختصر سنن أبي داؤد: للحافظ المنذري/بتحقيق محمد حامد الفقى .

مرأة الجنان وعبر اليقظان: لليافعي \_ مطبعة دار المعارف النظامية الهند 1777 هـ .

مراتب النحويين: لأبي الطيب اللغوي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار نهضة مصر.

مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البندادي (ت ٧٣٩هـ) تحقيق علي محمد البجاوي ـ دار إحياء الكتب العربية /ط ١ - ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٤م.

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: تحقيق محمد أحمد جاد المولى ، على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم /عيسى البابي الحلبي .

مسند أبي عوائة : للحافظ أبي عوائة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني (ت ٣١٦ هـ) دار المعرفة \_ بيروت .

مسند الإمام أحمد بن حنبل : (ت ٢٤١ هـ) المكتب الإسلامي ـ دار صادر بيروت .

مشارق الأنوار: للقاضي عياض اليحصبي.

المشتبه في الرجال: أسماؤهم وأنسابهم للذهبي ، تحقيق علي محمد البجاوي ـ دار إحياء الكتب العربية/عيسى البابي الحلبي وشركاه ط ١٩٦٢/١م .

مشتبه النسبة : لعبد الغني بن سعيد الأزدي (ت ٤٠٤ هـ) طبع في آلة آباد

- بالهند ١٣٢٧ هـ بعناية محمد محى الدين الجعفري الزيني .
- مشكاة المصابيع: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي (ت بعد ٧٣٧ هـ) تحقيق ناصر الدين الألباني ط ٢/المكتب الإسلامي 1٣٩٩ هـ/١٩٧٩ م .
- والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : لابن حجر/تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى الناشر دار الكتب العلمية ـ بيروت .
- المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي عبد الله المعروف بابن الآبار (ت ٦٦٨ هـ): الناشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ـ بالقاهرة
- المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: لأبي منصور الجواليقي، موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر (ت ٥٤٠هـ) تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ط ٢/دار الكتب ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م.
- المعرفة والتاريخ: يوسف بن يعقوب بن سفيان البسوي (ت ٢٧٧ هـ) تحقيق د . أكرم ضياء العمري . مطبعة الإرشاد بغداد 1٣٩٤ هـ/١٩٧٤ م .
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: للإمام شمس الدين أبي عبد الله الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) حققه محمد سيد جاد الحق ط ١/دار الكتب الحديثة بعابدين ١٣٨٧ هـ/١٩٦٧ م .

- المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كني الرواة وألقابهم وأنسابهم: للمحدث محمد طاهر بن علي الهندي (ت ١٩٨٦ هـ) دار الكتاب العربي بيروت ١٣٩٩ هـ/١٩٧٩م.
- المغني في الضعفاء: للذهبي تحقيق الدكتور نور الدين عتر / ط ١ / المغني في الضعفاء : المادم من المعنى المعنى
- المغني: لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة (ت ٦٢٠ هـ) مكتبة الرياض الحديثة .
- المفردات في غريب القرآن: لأبي القاسم الحسيني بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت ٥٠٢هـ) دار المعرفة ـ بيروت .
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي / تصحيح عبدالله محمد صديق ـ دار الكتب العلمية / بيروت ط ١ / ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م .
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ط 1 / مطبعة دار المعارف العثمانية ـ حيدرآباد الهند / الدكن ـ ١٣٥٩ هـ .
- كتاب المنهاج في شعب الايمان: للامام أبي عبدالله الحسيني بن الحسن الطبعة الحليمي (ت ٤٠٣هـ) تحقيق حلمي محمد فودة ـ دار الفكر الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- منهج النقد في علوم الحديث: الدكتور نور الدين عتر. دار الفكر دمشق ط ۲ / ۱۳۹۹ هـ ۱۹۷۹ م.
- المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال: لعبد الغني بن سعيد الأزدي

- (ت ٤٠٤هـ) طبع في آلة آباد بالهند ١٣٢٧ هـ بعناية محمد محي الدين الجعفري الزيني .
- موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي: مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند ـ ١٣٧٨ هـ / ١٩٥٩ م عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ١٣٧٨ هـ .
- الموضوعات: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان / ط ١ / ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م .
- الموطأ: لأبي عبدالله مالك بن أنس ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / دار أحياء الكتاب العربي بمصر ـ ١٣٧٠ هـ / ١٩٥٠ م .
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي تحقيق على محمد البجاوي / الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ط ١ / ١٣٢٢ هـ / ١٩٦٢ م .
- النجوم المزاهرة في أخبار مصر والقاهرة: لأبي الحسين جمال الدين يوسف بن تغري بردي (ت ٨٧٤هـ) ط ١ / المطبعة الاستقامة ١٣٨٤هـ / ١٩٦٤م.
- النهاية في غريب الحديث والأثر: للامام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت ٢٠٦هـ) تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي الناشر المكتبة الاسلامية.
- هدي الساري : لابن حجر / نشر وتوزيع دار الافتاء بالمملكة العربية السعودية .
- وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان / لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت ٦٨١ هـ) تحقيق الدكتور احسان عباس / دار الثقافة \_ بيروت .

( Shid



## فميست الأحاديث النبوية والآثار

| 707          | آية المنافق بغض الأنصار                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 777          | آية المنافق ثلاث                                                   |
| 777          | أَلا أُنَسِّيْكُم بأكبر الكَبائِر ثلاثاً :                         |
|              | ألا إِنَّ الإِيمَانُ ها هُنا                                       |
| <b>Y</b> VA  | أتاني جبريل عليه السُّلام فبشرني٠٠٠، ٢٢٨،                          |
| 444          | أتىٰ النَّبيُّ صلىٰ اللَّهُ عليه وسلم رجل فقال : يا رسول اللَّه    |
| ۱۱٤          | أتىٰ النَّبيُّ صلَّىٰ اللَّهُ عليه وسلم النُّعْمَان بن قوقل فقال : |
| 727          | اثنتان في النَّاس هُما بهم كُفرُ الطَّعْنُ في النَّسب              |
| <b>Y Y Y</b> | اجتنبوا السُّبعَ الموبِقات                                         |
| 1 • ٢        | إذا توضأ أَحَدُّكُم                                                |
| 114          | إذا رَمَيْتَ بسهمكَ                                                |
| ۲٦.          | إذا قرأ ابن آدم السَّجدة فَسَجَدَ                                  |
| ۸۱           | ْرَأَيْتَكُم لَيْلتَكُمْ هذهأرأيْتَكُم لَيْلتَكُمْ هذه             |
| 774          | ُربِعُ مَنْ كُنَّ فَيه كان مُنافقاً خالِصاً                        |
| ۱۷٦          | شهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأني رسول اللّه                         |
| 141          | لإسلام أَنْ تشهد أن لا إله الله الله الله الله الله الله ال        |

| 148          | الإِسلام أنْ تعبد اللَّه ولا تُشرك به شيئاً                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 707          | صبح مِن الناس شاكر                                             |
| 777          | فضل الأعمال أو العمل الصلاة                                    |
| ۱۳۸          | افلح وأبيه إن صدق                                              |
| 197          | اليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله                    |
| 177          | مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله               |
| 170          | مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله الا الله                |
| ۸۳           | مُرنا رسول الله صلَّىٰ اللَّهُ عليه وسلم أنْ نُنْزِلَ النَّاسِ |
| 9 4          | أنا فرطكم عَلَى الحوض                                          |
| 127          | أنَّ أعرابياً عرض لرسول الله صلىٰ الله عليه وسلم وهو في سفر    |
| 440          | إنَّ اللّه جميل يحب الجمال الله جميل يحب الجمال                |
| 774          | إنَّ الله طيِّب لا يقبل إلاَّ طيِّباً                          |
| 170          | انً إمرأة يقال لها الحُوْلاء                                   |
| 1 £ 9        | أنَّ أُناساً مِن عبد القيس قدموا                               |
| ۲۷۰          | أَنْ تَجَعَلَ للهُ نِداً وهو خلقكأ                             |
| <b>Y • Y</b> | أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلَّىٰ اللَّه عليه وسلم أيّ الإسلام   |
| 111          | أنّ رسول اللّه صلىٰ الله عليه وسلم كان إذا استوىٰ              |
| 177          | إنكَ تأتي قوماً مِن أهل الكتاب                                 |
| ۲۲۲          | إنك تقدُّم عَلَىٰ قوم مِن أهل الكتاب                           |
| Y0V          | أَنْ لا يحبني إِلَّا مؤمنأنْ لا يحبني إِلَّا مؤمن              |
| 777          | إنَّما الأعمال بالنيات                                         |
| 115          | إنَّما الإمام جُنَّة إنَّما الإمام جُنَّة                      |
| ***          | إنَّما الدِّينَ النَّصيحة                                      |
| 110          | إنَّ مِن الشَّعر حِكمة                                         |
| 72.          | إِنَّ مِمَّا أُدرِكَ النَّاسِ مِن كلام النُّبوة                |

| ١0٠   | أنَّهُ نهىٰ عن المزَّفت والحَنْتَم                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۱   | إنِّي إنَّما أقضي بينكم برأي ٰ                                                                   |
| 7.7   | أوَّل من بَدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصَّلاة                                                     |
| 777   | أيُّ الإسلام أفضل                                                                                |
| 7 • 7 | أيّ المسلمين أفضل                                                                                |
| 777   | أيُّما امرىء قال لأخيه يا كافر                                                                   |
| 727   | أيُّما عبد أبق فقد برئت                                                                          |
| 727   | أَيُّما عبد أبق مِن مواليه                                                                       |
| 777   | إيمانُ بالله ، قيل ثُمَّ                                                                         |
| 190   | الإيمان بضع وسبعون شعبة                                                                          |
| 717   | الإيمان في أهل الحجاز                                                                            |
| 377   | اللَّهم أهلك المنافقين                                                                           |
| 770   | بايعت رسولَ اللَّهِ صلَّىٰ اللَّهُ عليه وسَلَّم عَلَىٰ النُّصح ِ                                 |
| 100   | بَلَىٰ جَذَع تنقرونه                                                                             |
| 122   | بُني الإِسلام عَلَىٰ خمس                                                                         |
| 177   | بين الرَّجُل وبين الشرك والكفر                                                                   |
| 177   | تُعَاد الصَّلاة مِن قدر الدَّرْهم                                                                |
| 7 • 7 | تطعم الطعام وتقرأ السَّلامِ                                                                      |
| 124   | تعبد اللَّه لا تشرك به شِيثاً                                                                    |
| 740   | ثلاث مَن كُنَّ فيه                                                                               |
| *11   | جاءَ أهل اليَمَن هُم أَرَق                                                                       |
| 147   | جاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَاثِرِ الرأس               |
| 124   | جاءَ رَجلُ إلىٰ النبي صلىٰ الله عليه وسَلَّم فقال : دلني عَلَىٰ عَمل                             |
| 94    | جاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس<br>و الله عليه عليه وسلم يخطب فقام في الشمس |
| 475   | حَجَّةً لِمَن لم يحج أفضل مِن أربعين                                                             |

| بَيِّن والحرام بيِّن بَيِّن والحرام بيِّن                     | الحلال       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| خير کُلّه                                                     |              |
| لا يأتي إلَّا بخير                                            |              |
| بن الإيمان ١٩٨                                                |              |
| مَّتِكُمُ الذين تُحبُّونَهُم٨١                                |              |
| خيرُكُم لأهله                                                 |              |
| مَن تَعَلَّم القُرآن ۲۹۳                                      |              |
| لنُصيحة نامرين                                                | •            |
| ول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم الكبائر ، أو سئل عن الكبائر ٢٧١ |              |
| M A A                                                         |              |
| كمر تحو النسول ٢٠٠٠٠٠٠٠                                       |              |
| له المحتفين                                                   | رجم الا<br>ع |
| رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العلاق                        | سالت،        |
| رسول الله صلى الله عليه وسلم . أي المعلب الساب                | سألت         |
| سول الله صلَّىٰ اللَّهُ عليه وسلم . أيُّ الأعمال أفضل ؟       |              |
| المسلم فسوق:                                                  |              |
| بالله وعقوق الوالدين وقتل النُّفس                             |              |
| بالله وقتل النَّفس                                            | الشرك        |
| بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم الصُّبح ٢٤٨ ٢٤٨           | صلّیٰ ا      |
| لإِنَاءَ ٢٥١                                                  | غَطُّوا ا    |
| لقلوب والجفاء في المشرق                                       | غِلظُ ال     |
| بطهم ۲۱                                                       | è            |
| ل مَن قال في القَدر بالبصرة                                   | كان أوّ      |
| سُولُ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم يُرَغِبُ في قيام رمضَان ١٧ | کان رب       |
| سول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بارِزاً للنَّاس             | کان د        |
| كل ذنب ختمه اللَّهُ بناد                                      | الكيائد      |
| كُل ذنب ختمه اللَّهُ بناد                                     | کنا عن       |
|                                                               | , -          |

| ۱۸۸          |       |            |      | كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عل                        |
|--------------|-------|------------|------|------------------------------------------------------------|
| 711          |       |            |      | كنت رِدْفَ رسول ِ اللَّه صلى الله عليه ،                   |
| ۱۸۳          |       |            |      | كنت رِدْف النبي صلى الله عليه وسلم                         |
| 18.          |       |            | <br> | لئن صَدَق ليدخلن الجنَّة                                   |
| ۸٠           |       |            | <br> | لَتُرْكَبُّنَّ سنن مَنْ كان قَبْلِكُم                      |
| 78.          |       |            | <br> | لمَّا ادّعِيّ زيادُ لقيتُ                                  |
| ۱۸۱          |       |            | <br> | لمَّا كان غزوة تبوك أصاب                                   |
| 401          |       |            | <br> | لو أحسنت إلى احداهُنَّ                                     |
| 749          |       |            | <br> | ليس مِنْ رَجُل ادَّعىٰ لغير أبيه                           |
| <b>Y • V</b> |       |            |      | ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي                            |
| 777          |       |            | <br> | ما نهيتكم عنه فاجتنبوه                                     |
| 108          |       |            | <br> | مَرْحباً بالقوم غَيْرَ خَزَايا                             |
| 1.1          |       |            | <br> | المسلم من سَلِمَ المسلمون مِن                              |
| 404          |       |            | <br> | مُطِرْنا بِنَوْءِ الفتح                                    |
| 41.          |       |            | <br> | مَنْ ادَّعي أباً في الإِسلام                               |
| 749          |       |            | <br> | مَنْ ادّعى ما ليس له فليس مِنّا                            |
| 44           |       |            | <br> | مَنْ استَعْملناهُ عَلى عَمَل مِن استَعْملناهُ عَلى عَمَل ِ |
| 114          |       |            | <br> | مَنْ حَدَّث عَنِّي بحديث أ                                 |
| 777          |       |            | <br> | مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالكُفْرِ أَوْ قَالَ : عَدَوَّ اللَّهُ |
| 7.7          |       |            | <br> | مَنْ رأَىٰ مِنْكم مُنْكَراً                                |
|              |       |            | <br> | مَنْ سَلِمَ المُسلمونَ                                     |
| (14)         | - 177 | <b>'</b> ) | <br> | مَنْ قالَ : أشهدُ أن لا إله إلَّا الله                     |
| 177          |       |            | <br> | مَنْ قَتَلَ نَفْسه بحديدة فحديدته                          |
| 377          |       |            | <br> | مِنَ النَّفاق اختلاف اللسان والقلب                         |
| ***          |       |            | <br> | مَنْ ماتَ لا يُشرك بالله شيئاً                             |

| 171        | • • • • • |             |               | <br>إله إلّا الله  | ِ يَعْلَمُ أَنْ لا | مَنْ ماتَ وهو             |
|------------|-----------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 777        |           | • • • • • • |               | <br>               | كُ بالله           | مَنْ ماتَ يُشر            |
| 7.4        | • • • • • |             |               | <br>مِنْ كُرَبِ ال | أخيهِ كُرْبَةً     | مَنْ نَفَّسَ عَنْ         |
| 127        |           |             |               | _                  |                    | مَنْ الوفد ؟ أ            |
| 40         |           |             | • • • • •     |                    | ,                  | نهيٰ أَنْ تُتخَا          |
| 10.        |           |             | لتُمَة        |                    |                    | نهیٰ رسول ا               |
| ۱٤٠        | • • • • • | ٠٠٠ - ا     |               |                    |                    | نُهينا أن نس              |
| 711        |           |             | • • • • • • • |                    | 4.4                | هل تدرون ه                |
| ۱۷٤        |           |             |               | '                  |                    | ص وی<br>هل تدر <i>ی م</i> |
| Y0Y        |           |             |               | <br>               |                    | والذي فلق ا               |
| 178        |           |             | • • • • • •   |                    |                    | والله لو مَنعو            |
| 177        |           |             |               |                    | -                  | وبين الشُّرك              |
| 404        |           |             |               |                    |                    | ر وتجعلونَ <u>.</u>       |
| YV£        |           |             |               |                    |                    | ولا يدخل ال               |
| 710        |           |             | • • • • • •   |                    |                    | وَيْحَكُم ، أو            |
| 719        |           |             |               |                    |                    | لا تدخلوا ال              |
| 724        |           |             |               |                    |                    | ر<br>لا ترجعوا ب          |
| ١٥٨        |           |             |               |                    | _                  | لا تشربوا ف <u>ي</u>      |
| 7.7        |           |             |               |                    |                    | لا تضار والد              |
| <b>۲۸۳</b> |           |             |               | <br>: يا رسول      |                    |                           |
| 779        |           |             |               |                    |                    |                           |
| 777        |           |             |               |                    | _                  | لا ضر ولا إ               |
|            |           |             |               |                    |                    | لا عمل إلّا               |
|            |           |             |               |                    |                    | ر عيش إلاً                |
|            |           |             |               |                    |                    | لا سيع أحدك               |
|            |           |             |               | <br>               | / W. / ST (F       | /                         |

| لا يحبهم إلا مُؤمنْ ولا يبغضهم                        |
|-------------------------------------------------------|
| لا يدخل الجنَّة مثقال ذَرَّة                          |
| لا يدخل الجنَّة مَنْ كان في قلبه مثقال                |
| لا يدخل النَّار أحدُّ في قلبه ٧٧٥                     |
| لا يَزْني الزَاني حين يَزْني ٢٢٧                      |
| لا يسرق السَّارِق حينَ يسرق ٧                         |
| لا يؤمن أَحَدَكُم حتى يجِبُ لأخيه ٢٠٣                 |
| لا يؤمِنُ عبدُ حَتَّى أكون أحبَّ ٢٠٣                  |
| يا أبا قِلَابة تشدد ولا تُشمَّت بنا ٢٣٤               |
| يا رسول الله أذنت لنا فنحرِنا نواضحنا فأكلنا١٨١       |
| يا رسولَ اللَّه أرأيتَ إذا صلَّيتُ المكتوبة١٤٤        |
| يا رسولَ الله أرأيت إنْ لقيتُ رجُلًا مِن الكُفَّار    |
| يا رسول الله أي الإِسلام أفضل                         |
| يا رسول الله أيُّ الأعمال ِ أفضل ؟ قال : الإِيمان ٢٦٧ |
| يا رسول الله لو جمعت ما بقي مِنْ أزوادِ القوم         |
| يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال                       |
| يا عمّ قل : لا إله إلّا الله كلمة أشهد لك             |
| يا محمَّد أتانا رسولك فزعم                            |
| يا مُعاذ أتدري ما حقُّ اللَّه عَلَى العباد؟           |
| يا مُعاذ بن ِجَبَل ، قلت : لِبَيْك                    |
| يا معشر النِّساء تَصَدُّقن وأكْثرن ٧٥٧                |
| يا نبيِّ الله أي الأعمال ِ أقربُ إلى الجنَّة ٢٦٢      |
| با نبيَّ الله جعلنا الله فداءَك ١٥٨                   |
| با نبي الله ما عِلمُكَ بالنَّقير                      |
| بذهبُ الصالحونَ الأوَّل فالأوَّل فالأوَّل             |

# فهرس الأعلام

## ﴿ الألف ﴾

أبان بن تغلب ٢٨١ أبان بن أبي عياش ١٢٥ إبراهيم بن اسحاق الحربي البغدادي ٢٣١

إبراهيم بن سعيد الجوهري ٧٩ ، ٢٠٢ إبراهيم بن السري ٤٣

إبراهيم بن أبي طالب محمد بن نوح بن عبد الله النيسابوري ٦٠،

97671

إبراهيم بن محمد العجمي الحلبي ١٥ إبراهيم بن محمد بن سفيان أبو إسحاق

إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي

أبوبكر بن محمد بن عبد المؤمن ٢٤ أبي الحسن بن عبد الهادي ١٥ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ١٠٣

أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدُّورقي ٢٢٦ أحمد بن إبراهيم القرطبي ١١ أحمد بن أبي بكر القاسم بن زرارة ٥٨ أحمد بن الحسين البيهقي ٤٥ ، ٣٣ ، ١٩٥ ، ٧١ ، ٣٣ ، ١٩٩١ ، أحمد بن حمدان بن على بن سنان

الحب بن حب ال

احمد بن حنبل ۷۷، ۵۷ احمد بن خراش ۲۸۴

أحمد بن داود الدينوري ٤٣ ،٢٥٠ احمد بن زهير بن حرب ٤٣

احمد بن سلمة ٥٩ ، ٦٣ ، ٦٥ احمد بن عبد الحق ١٥

احمد بن عبد السرحمن بن وهب بن مسلم المصري ٩٦

احمد بن عبد الله بن أحمد النهراني

الأصبهاني ٨٩

احمد بن على بن ثابت ٦٨

أحمد بن على بن الحسن بن المغيرة بن عبد الرحمن القلاني ١٠٣

أحمد بن على بن المثنى التميمي ٨٧ .

أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار . 109 . EA

أحمد بن المبارك النيسابوري ٦٠ أحمد بن محمد بن أبي بكر القبطلاني

أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري

أحمد بن محمد بن أحمد الظاهري ٨٥ أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري

احمد بن محمد شارك ٨٨ أحمد بن محمد بن المختار أبو تمام بشير بن يسار الحارثي ٢٠١

أحمد بن محمد الكلاياذي ٤٤ ، ١٦٧ أحمد بن هبة الله بن عساكر ٢٠ أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني ١٤١ اسحاق بن راهوية ٥٧ اسحاق بن محمد بن اسماعيل الغروي

> اسحاق بن مرار الشيباني أبوعمر ٢١٧ اسحاق بن منصور ٦٣

إسماعيل بن أحمد السمرقندي أبو جعفربن عبد الله بن الحكم ٢٠٧ القاسم ١١٤

اسماعيل بن حماد الجوهري ٥٤ احمد بن عبد الله أبو النعيم ٤٤ ، ٤٨ اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ٦٥ اسماعيل بن عثمان بن القاري النيسابوري ٢٣٣

إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني ١٠

اسماعيل بن نجيد بن احمد السلمي النيسابوري ١٠٤

أوس بن عامر بن جزء بن مالك القرني

إياس بن مُعاوية بن قرّة بن إياس ١١٩

﴿ الباء ﴾

بريد بن عبد الله ٢٠٣ البراء بن عازب ۸۰ ، ۲۵۲ بشیر بن کعب ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۲۰۱

﴿ التاء ﴾

تاج الدين الفرقاح ٢٠ تميم الدَارِّي ٢٢٠ تقى الدين النَّدوي المظاهري: ١٠٠

﴿ الجيم ﴾

جعفر بن ربيعة ٧٧ جعفر بن محمد الفِريابي ٢٣٤ حماد بن سلمة بن دينار البصري ٧٣ حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ١٧١، ١٣٢، ٤٦ الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد

حــولاء بنت تــويت بن حبيب بـن أســد بن عبد العُزى ١٢٥

# ﴿ الخاء ﴾

خلف بك بن عبد الملك بن بشكوال ٢٨٠، ٤٦

الخليل بن احمد الفراهيدي ٢٦ ، ١٨٤

﴿ الدال ﴾

دكين بن سعيد المزني ٩٢

### ﴿ الزاي ﴾

زاهر بن طاهر المُستملي ٢٥ زبيد بن الحارث الباقي ٢٤٣ زكريا بن محمد الأنصاري ١٥ زهيسر بن حسرب ٢٠٠ ، ١٣٠ ، ١٣٧ ،

> زیاد بن أبیه ۲**۶۱** زیاد بن علامة **۲۲**

زينب بنت عبد الرَّحمن بن الحسن ٩٦، ٦٤

زبيد بن الصدّلت ٢٤٣

﴿ السين ﴾

سريح بن يونس ٢٢٦

جُنْدَع بن ليث بن بكر بن عبد مَناه بن حماد بن سلمة بن دينار البصري ٧٣ كِنَانَة ٢٨٦

الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي

### ﴿ الحاء ﴾

الحارث بن فضل ۲۰۷، ۲۰۹

الحارث بن عبد الله الأعور الهُمْدَاني

174

حبيب موّليٰ عُرْوَة ٢٦٨

حُجَرْ بن الرَّبيع العَدَوي ، ٢٠٠

حسرملة بن يحيى التُّجيبي ٥٨ ، ١٦٩ ،

حسان بن حریث ۲۰۰

حسان بن محمد بن أحمد بن هارون القريشي الأموى ٨٩

حسن الحلواني ٢٠١

الحسن بن احمد بن محمد بن قماسم الكوخميثني ١٠٦

الحسن بن عبد الله السيرافي ٢١٥

الحسين بن الحسن بن حكيم العلمي

197 6 21

الحسين بن علي بن يسزيد النيسابوري

الحسين بن محمد بن احمد الغساني الجياني ٧٦

الحسين بن محمد بن زياد القباني ٥٩

الحسين بن محمد بن قبرة الأندلسي ٢٤١، ١٧٠

﴿ الشين ﴾

شبير احمد الديوبندي ١٦ شرف الدين عبد المؤ من الدمياطي ٢٨٧ شيبان بن أبي شيبة ٢٠٣ شبیان بن فروح ۱۹۲ شهر بن حَوْشب ۱۲۱

﴿ الصاد ﴾

سعيـد بن أبي عـروبــة مهـران اليشكــري صالح بن كيسان٧٠٧ ، ٢٥٤ صالح بن محمد الحافظ جزرة ٠٦٠ صالح بن نبهان المدني مولى التوأمة صديق حسن خان ١٦

﴿ الضاء ﴾

ضمامة بن ثعلبة ١٤١

﴿ الطَّاء ﴾

طارق بن شهاب ۲۰۶ طلحة بن معترف ١٧٩

﴿ الغين ﴾

غُلام ثعلب ٣٠

﴿ الفاء ﴾

الفضل بن العباس الصائغ الرازي ٩٧ فضيل الفقيمي ٢٨١

سعد إياس الشيباني ٢٦٩ سعد الخير بن محمد بن سهل الأندلسي

سعد بن أبي وقاص ٧٤٠

سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الجيري ٨٧

سعيد بن إياس الحريري ٢٧٢

سعيد بن عثمان بن السكن البغدادي

109 , 20

سعيد بن عمروا اليزدعي ٦٠

سعيد بن مجمد البحيري ٦٥

سعید بن منصور ۸۵

سعيدبن المسيب ٢٢٧

سلیمان بن بربدة ۲٤۱

سلیمان بن بلال ۲۶۰

سليمان بن داود بن الجارود البصري

سليمسان بن أبى سليمسان (فيسروز الشيباني ٢٦٨

سليمان بن الأشعث السجستاني ٥٤

سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي

سهل بن محمد بن عثمان السجستاني

77

سهيل بن أبي صالح ٧٢ سياربن سلامة الرياحي ٢٢٦

سیار بن أبي سیار ۲۲٦

﴿ القاف ﴾

القاسم بن سَلاًم ٢٦ القاسم بن عبد الله بن عمر الصَّفاريّ النيسابوري ٢٨٤ القاسم بن على بن محمد الحريري 71 . 6 20

> قتيبة بن سعيد ١٣٨ قيس بن مُسلم ۲۰۷

﴿ العين ﴾

-عائشة بنت أبى بكر الصديق ٨٤ \_عامر بن عبده أبو إياس ١١٩

-عبادة بن الصامت ١٨٢ ، ١٨٨

-عباس الدوري ١١٩، ١١٢،

-عباس بن عبد العظيم العنبري ٢٥٣ - العباس بن محمد بن منصور الطوسي

- عبد الله بن احسم بن على عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ٧٩ السوذِرْجاني ٦٨ ، ٦٩

عبد الله بن بريدة ٢٤١

- عبد الله بن ثُوب ٢١٣

عبد الله بن دينار ١٩٤

- عبد الله بن الفضل الفراوي ٢٨٤

-عبدالله بن عبد الرحمن الدَّارمي ٧٩

بن عمر بن الخطاب ٩٥

-عبد الله بن عمروبن العاص ٢٣٢

-عبدالله بن مسعود ۲۵۲ - عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 14. . 174 . 22

\_عبد الله بن مسلمة القعنبي ٥٨

ـ عبــد الله بن محمد بن جعفر بن حيـان

- عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي 717 : 177

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابو زيد ٢٠٤

عبد الله بن محمد يوسف أفندي ١٦ عبد الله بن محمد ابو الشيخ ٤٧ عبد الله بن محمد الصالحي الحنفي ١٣ عبد الحميد بن عبد الرحمن البحيري

عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن منصور ۱۸۹

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ١٤ عبد الرحمن بن عبد العلى المصرى

عبد الرحمن بن عثيمين ٨ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ٤٤،

عبد الرحمن بن محمد الشيباني ٦٨ - عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عبد الرحمن بن مُلَ النّهدي أبوعثمان

عبد الرحمن بن هرمز ۷۷

\_عبد المؤمن الدمياطي ٢٨ ، ٢٩ ، YAY \_عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان البغدادي ١٠٩ عبد الله بن احمد البغدادي ٢٠ ـ عبيـد الله بن عبـد الـرحمن الـزهـري أبـو الفضل ٢٤٣ - عبد الله بن عبد الكريم بن يريد القرشي المخزوهي الرَّازي 97,74, 27 \_عتبان بن مالك ١٩٣ عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر -عثمان بن سعيد الأموي القرطبي المقرئ ، ١٢٩ عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري عثمان بن عبد الرَّحمن الكردي الشهرزوري ابن الصَّلاح ٥ ، 27, 19, 11, 7 ـ عشمان بن عبد الملك الكردي المصري الشافعي ١٢ ـ عشمان بن على بن إبراهيم بن إسماعيل ٦ \_عثمان بن محمد بن أبي على بن عمر بن محمد الكردي ٧ \_عكرمة بن عبد الله أبو عبد الله ٧٣ \_عبد الملك بن عبد الله بن يسوسف \_على بن احمدبن سعيد بن حزم الأندلسي ٤٧ ، ٨٢

عبد الرحمن بن يسار ٧٧ عبد الرحيم بن عبد الحافظ أبسوسعيد السمعاني ٢٨٤ عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني ١٠٧ عبد الرزاق بن همَّام بن نافع الصنعاني \_عبد الله بن عبد الله بن عتبة ٢٥٤ عبد الرؤ وف المناوي ١٥ عبد الصمدبن الخرستاني ١٩ عبد العزيز الدارودي ١٦٦ عبد العزيز غنام رسول ١٧ عد الغافر بن اسماعيل بن عبد الغافر عبيد الله الأشجعي ١٧٥ 20 . 1 . الفارسي ١٠٥ ، ١٧١ 149 . 109 عبد القادر النادمي ١٥ عبد الكريم بن محمد بن منصور ٤٣ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن 74. C 7. T عبد الملك بن الحسن الاسفراييني ٢٨٤ عبد الملك بن قريب الأصمعي ٤٣ ، عطاء بن يزيد الليثي ٢٨٦ ، ٢٨٦

الجويني ٨٥ ، ١٠٧

\_عمر بن عثمان بن قنبر (سيبويه) 751 6 50 ـ عمـر بن محمـد بن بكيـر بن محمـد الناقد . ، ۲۰۷ - عمرو بن مرزوق الباهلي أبوعثمان البصري ٧٤ \_عمير مولى ابن عباس ٧٧ - عون الدين يحيى بن محمد بن هُيَبُرة \_عيّاد الثبيتي ٨ - عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (4. (EX (EY (1. . 4.4 . 144 . 114 - العلاء بن عبد الرحمن ابوشبل ٢٣٦ ﴿ اللام ﴾ - الليث بن سعد ٧٦ ، ٧٩ . ﴿ الميم ﴾ مالك بن الدخشم ١٩٣ ـ مالك بن مغول ١٧٥ -المسيب بن حزن ١٧٠ \_محمد بن إبراهيم ٦٣ - محمدبن إبراهيم بن سعيد اليوشنجي 171 \_ محمد بن احمد بن الأزهري طلحة بن

نوح ٤٤ ، ١٤٣

\_على بن احمد السَّعيدي ١٦ ـ على بن أحمد النيسابوري أبو الحسن ـ على بن الحارث البياري أبو الحسن . 110 ـ على بن حُجْر السّعدي ٢٤٦ - على بن الحسن بن هبة الله الدمشقى ، ٢٤١ ـ على بن الحسين بن احمد بن الحسن الفلكي ١٨٣ ، ٢٣٦ - على بن سليمان الدمناتي ١٥ \_على بن سليمان المغربي ١٦ - علي بن ابي طالب ٢٥٣ ـ علي بن عمر الدارقطني أبو الحسن \_عيسى بن مسعود المزواوي المالكي V7 . £7 . £4 - على بن محمد بن خلف المعافري - عيسى بن يزيد الجلودي £ ١٠ القروى ١٢٩ ـ عمر بن احمد بن ابراهيم المعبدوي 118 \_عمر بن احمد الزاهد ٧١ \_عمر بن خلف بن مكى الصقلى ٤٧ ـ عمــر بن عبــد الــرحيـم بن يـحيى بن ابراهيم القرشي النابلسي ١٢ ـعمرين عبد العزيز ٢٣٤ \_عمر بن على بن الملقن الشافعي ١٣ ـ عمريحيي الكرخي ٢٠ عمر بن سَوَّاد العامري ٥٨ ، ٢٥٤ \_عمر بن شُرْحَبيل ٧٧١

\_عمرو بن عبيد ١٧٢

49 ـ محمد بن خِلْفَة بن عمر الوشَتَاني ١٤ \_محمد بن رُمْح بن المهاجر: ٢٥٧ . ـ محمد بن سعدون بن مُرجىء القرشى أبوعامر ١١٤ - محمد بن عبد الله بن جعفر بن الجنيد 747 \_محمد بن عبد الله بن جعفر الرازى ٤٨ \_ محمد بن عبد الله بن الحسن الطبسى \_محمد بن عبد الله بن محمد البَطَلْيوسي ٤٣ ـ محمــد بن عبــد الله بن محمــد بن حَمْدُوَية الحاكم: ٤٧، ٣٣، 12. VE . 78 \_محمد بن عبد الله بسن محمد الجوْزَقي : ٨٩ ـ محمد بن عبد الرَّحمن السخاوي ١٤ \_محمد بن عبد العزيز الزُّغُوري (أبو عليّ ) : ۷۱ \_محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المطرز (غلام ثعلب) ١٤١ محمد بن عبد الوهاب الفراء ٥٩

( ابسن دُرَيْسد ) : ٤٤ ، ١٦٣ ،

ـ محمــد بن الحسين بن رزين بن مــوسي

410

محمد بن احمد بن علي بن عمر محمد بن الحسن الأزدي البصري الأسنوي ١٣ ـ محمد بن احمد بن المسلمة أبـوجعفـر 74 5 ـ محمد بن إدريس بن العباس الشافعي 40 ـ محمــد بن إدريس بن المنــذر الــرّازي ـ محمـد بن إسحاق بن إبـراهيم الثقفي ـ محمد بن اسحاق بن خزعة النيسابوري ٥٩ \_محمد بن اسلم الطوسي ٢٢٣ - محمد بن اسماعيل بن إبراهيم البخاري ٦ \_محمد بن اسماعيل الفارسي ٦٢ ـ محمـ د بن اسماعيـل بن محمـ د الأصفهاني ٩ محمد بن أبي بكر المديني الأصبهاني . 119 \_محمد بن جرير الطبري ٤٤ -محمد بن جعفر التميمي القراز القيرواني ١٢٥ ـ محمـد بن جعفر بن الحسين الـوراق المعروف بغندور ١٦٨ ـ محمـد بن جمعـة بن خلف القهستاني الأصم 44 \_محمد بن خياث البستى ٤٤ ، ٤٧ ،

13 , 771 , 771 .

\_محمد مَخْلَد ١١٩ . \_محمد بن عبيد العُبَرِيّ ١٣٣

ـ محمد بن عطاء الله الرَّازي ١٣

- محمد بن على بن اسماعيل القفال الشاشي ٢٦٤

محمد بن على بن عمر التميمي محمد بن مِنده ٦٩ المازّري المالكي ١٠ ، ٤٨ ، . 117 . 11

> - محمد بن عمر بن أحمد الأصبهاني المدنى ٤٧ ، ١٦٠ .

> > محمد بن عمر و زنیجا ۷٥ .

- محمد بن عيسى بن سورة الترمذي -محمد بن يحيى الأنصاري ١١. . 777 . 178 . 28

- محمد بن عیسی بن محمد بن عبد -محمد بن یحیی بن أبی مریم ۸۰ . الرحمن بن عَمروية الجُلُودي: محمديزيد المبرّد٤٧. . 1.1

- محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد -محمد بن يوسف السنوسي ١٤ . الصاعدي ١٠٦.

> - محمد بن الفضل الغراوي أبو القاسم . 112

> - محمد بن فؤ اد عبد الباقي ٣٤ ،

النحوي ١٦١ .

محمد بن محمود البابَرتي ١٣.

-محمد بن محمد بن اسحاق

النيسابوري الكرابسي ٩٦ محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري معاذ بن جبل: ٧٨٠.

\_محمد بن مسلم بن تَـدُرس الأسدى المكي أبو الزبير ٧٣.

\_محمد بن المسيب الأرغياني ٧٩ .

\_محمد بن مهران الجمَّال

محمد بن أبي نصر الحميدي ٩ ، . V7 . OV

- محمد بن يحيى بن احمد التميمي بن الحذّاء ١٠٦.

محمد بن يحيى بن حبان ١٨٢ .

- محمد بن يعقوب الأخرَم ٦٤ ، ٦٥ .

- محمد بن يسوسف القسونسوي الحنفي . 18

- محمدود بن عمدر بن محمد بن عمر الزمخشري ١١٩ .

-مرشد بن عبد الله اليزني ٢٠١ .

- محمد بن القاسم بن محمد بن بشار - مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري , 70 , 07 , 28 , 20 , 9 ۲٦٨ وغير ذلك من الصفحات.

- المسيب بن حزن ١٧٠ .

-معروربن سوید ۲۸۱.

معمر بن المثنى أبوعُبيد ٢٦، . 111

\_المغيرة بن شعبة ٨٤ .

\_ المقداد بن الأسود ٢٨٣ ، ٢٨٥ ، . 717

مکی بن عیدان ۵۹ ، ۹۷ ، ۹۸ .

مكى بن عبد الرحمن ١٧٠.

\_منجاب بن الحارث ٤٠٣.

\_منصور بن صفية بنت شيبة ٧٤٧.

منصور بن عبد الرُّحمن البرجمي ٢٤٨.

منصور بن عبد الرحمن الأحوص ٢٤٨ \_ هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد \_ منصور بن عبد الرحمن الأشل الغداني . YEV

> \_ منصور بن عبد الرحمن الراوي عن الهيثم بن عدي ٢٥٣ . الحسن البصرى: ٢٤٧ .

> > \_ منصور بن عبد الرحمن طلحة الحجبي

\_منصور بن عبد المنعم بن عبد الله \_واقد بن محمد ٢٤٦ . . 78 . 77

\_موسى بن العباس الجويني أبوعمران \_الوليدبن مسلم ٢٨٦. . 19

ـ موسى بن هارون ٥٩.

\_مولوى وحيد الزمان ١٧.

\_ مـوهـوب بن أحمـد الجـواليقي ٤٨ ، . 174

## ﴿ النون ﴾

\_نصرين احمد ٦٠ .

\_ نصر بن عمران الضبيعي البصري . 1 & A

\_النصرين محمد ٢٥٢ .

\_النعمان بن راشد الجزري أبو اسحاق الرقى ٩٥.

\_النعمان بن قوفل ١٤٤ .

\_ منصور بن حفيد الفراوي أبو القاسم - نور الحق بن عبد الحق الدهلوي . 17

#### ﴿ الهاء ﴾

\_هارون بن سعيد الأيلي ٢٧١ .

الكريم بن هوازن ۲۸٤ .

ـ همَّام بن منبه بن كامل ١٠٢ .

## ﴿ الواو ﴾

واصل بن عطاء ١٧٢.

\_ وكيع بن الجرَّاح١٠٣ .

## ﴿ الياء ﴾

\_يحيى بن أيوب ١٣٨ .

\_يحيى بن الجزار ٢٤ .

- يحيى بن شرف النووي ٥ ، ١١ ، أبوحازم البجلي الأحمسي ٩٢ . . 14

\_ يحيى الليثي ٢٢١ .

\_ يحيى بن محمد السنباطي ١٥.

\_ يحيى معين ٤٣ ، ١٠٣ .

\_یحیی بن موسی بن دینار ۱۲۷ .

\_ يحيى بن يحيى التميمي ٥٧ .

\_ يحيى بن يعمر ١٢٩ .

- يعقوب بن إبراهيم الدورقي ٢٢٥.

- يعة وب بن إسحاق النيسابوري ٤٧ ، . ٨٨ . ٦٠

- يسوسف بن عبد الله بن عبد البر ٤٣ ، . 771

ـ يسوسف بن فرغلي سبط ابن الجوزي

المصري ۸۸

## ﴿ الكني ﴾

أبو الأسود الدِّيلي ٢٨١ . أبوأيوب الفيلاني ٢٨١ .

أبوبكربن أبي شيبة ١٦١، ٢٠٥، أبوقتادة ٢٠٠.

. 748 . 770

أبو الجهم ابن الحارث بن الصحة أبو محمد بن السِّيد البَطَلْيَوسي ١٢٦، الأنصاري ٧٦.

أبو حنيفة الدِّينُوري ٢٥٠ .

أبو الخير ٢٠١ .

أبو سعيد الخُذري ٢٠٧

- يحيى بن محمد بن قيس أبوزكير أبو سعيد الفرخزاذي القاضي الطوسي . 110

أبو السوار ١٩٩.

أبسوعامس العبدوي ١٨٩، ١٩٠،

. 777 . 7.9

أبو عامر العبدري ١٨٩، ١٩٠،

777 , 7.9

\_ أبو عامر العقدي ١٩٤ أبسوعُ بَيْدُ السهروي ١٧١، ٢١٢،

. 71. , 701 , 720 , 717

أبوعلى الغساني الجيَّاني : ٧٦ ،

. 171 . 101 . 177 . 171 .

POY SYFY .

- يسونس بن عبد الأعلى البصدفي أبوعوانة الإسفراييني: ٨٨، ١٤٥،

1. TV7 , TT1 , TTA , TV7 .

أبوالفتح السَّمرقندي ٢٤١ . أبوالقاسم الطبراني ٢٢٥ .

أبو القاسم العساكري: ١١٣، ١١٤،

711 , 771 , 731 , P37 ,

. 777 , 777

أبو فَزَّاعَة ١٦١ .

. 717

أ أبويعفور الأكبر ٢٦٩ . أبومُراوح الليثي ٢٦٧ . إيعفور ( عبد الكريم بن يعفور ) ٢٦٩ . أبومسعود البدري ٢١١ ، ٧٤٠ . أبومسعود الدمشقي : ١٦١ ، ١٧٧ . أبويعفور ( وقدان ) ٢٦٩ . ﴿ من نسب إلى أبيه ﴾ أبومسلم الخولاني ٢١٣ . أبونُجيد ٢٠٠ . ابن بُكيْر ۲۲۱ . ابن السَّكيت ٢٤٤. أبو نَعامَة العدوي ٢٠٠٠. أبو نُعَيم الأصبهاني: ٨٩، ١١٨، ابن عبد البر القريطي: ٢٦٨، ٢٦٨، . ۲۸٦ ۸۷۱ ، ۱۷۹ ، ۱۹۰ ، ۲۳۰ ابن عبدوس : ۱۸۸ . . 771 . 77. ابن أبي العِزّ ١٨٥ .

ابن العَيزار ٢٦٩٠.

أبوالهيثم الرَّازي ١٧٨ .

أبوواقد الليثي ٢١٠ .

# نعرست لكتبالتي استشهد بحما إبن الصلاح في شرحه لصحيح مشلم

ابن أبي خيثمة احمد بن زهير ، عن يحيى بن معين : أخبار النحويين البصريين للسيرافي : ٢٨٢

الاستيعاب : لأبي عُمر يوسف بن عبد الله بن عبد الله بن عبد البر ٢٦٨ ،

اصلاح المنطق لابن السِّكيت: ١٠٤. « الأشرية » للإمام احمدبن حنبل

« الاقتضاب » في شرح أب الكتاب لأبي محمَّد عبد الدين محمد البَطَلْيُوسْي ٢١٦

إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم: للقاضي عياض اليَحْصُبي: ١٧٠، ١٢١، ١٧٠، اليَحْصُبي : ٢٦٧، ٢٢٩، ٢٢٧، ٢٢٧، ٢٢٩، ٢٢٨.

الإكمال: ٢٥٤ . الالـزامات والتتبع للدارقطني: ٩١ ، ٩٢ ، ١٧٧ .

الأمالي لأبي إسحاق الزَّجاج إبراهيم بن السَّري .

الأنساب لأبي سعد عبد الكريم بن محمّد السّمعاني: ٢٨٦، ٢٨٦.

الأنواء لأبي حنيفة أحمد بن داود الدِّينـوري:

البارع: لعبد الملك بن قُريب الأصمعي: ٢٨٢

۲۸۲ . التاريخ الكبير للبخاري : ۱۲۲ ، ۱۹۹ .

تأويل مشكل القرآن لأبي محمَّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَّينوري: ١٦٨،

تقييد المُهْمَل وتميينز المشكل لأبي عَليِّ الغَشَاني: ٧٦، ١٢٠، ١٢٧، الغَشَاني: ٢٦٧، ٢٥٩.

التمييز للإمام مسلم: ٦١ . تهذيب اللغة لأبي منصور محمَّد بن أحمد

الأزهــري: ۱۲۳، ۱۷۱،

۱۷۹ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۹ . ۲۰۳ . ۲۰۳ . الثقات : لأبي حاتِم محمَّد بن حِبَّان :

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر

(كتاب سيبويه) لأبي بشر عَمْرو بن عُثمان بن قنبر : ۲٤١ . شرح سيبويه للسيرافي : ٢٨٢ . ( شرح الفصيح ) لأبي عُمر بن عبد الواحد غلام ثعلب: ١٤١. شعب الإيمان لأبي بكر احمد بن الحسين البيهقى : ١٩٧ . الصحاح لأبي نصر إسماعيل بن حَمَّاد الجوهري: ١٥٣. الصحيح المنتقى لأبي عَليّ سعيد بن عثمان بن السُّكن : ١٥٩ . الضعفاء لأبى زُرعة وأجوبته على اسئلة البَرْدَعيّ : ٩٧ . الطبقات لعلى بن المديني: ٢٨٠ . طبقات التابعين للإمام مسلم: ٦١. علل الدَّارقطني لأبي الحسن الدَّارقطني: . YAY . Y1. العلل للإمام مسلم 71 . علوم الحديث: لابن الصَّلاح، ٧٥، . 44. . 184 . 48 علوم الحديث: للحاكم النّيسابوري:

العوالي الصَّحاح الأبي بكر احمد بن الحسين البيهقي : ٩٣ .

العين لأبي عبد الرَّحمن الخليل بن احمد الغيراهيدي: ١٩٣، ١٩٣، الغيراهيدي . ٢٨٣، ٢٤٥

غريب الحديث لأبي سُليمان الخطَّابي: ٢٤٥، ١٧١

غـريب الحـديث ـ لأبي عُبيــد القــاسم بن سَـــلام : ۱۷۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۸۷ ، محمّد بن جرير الطبري : ۲۵۳ . جامع الترمذي : لمحمَّد بن عيسى بن سورة التُرمذي : ۱۳۲ ، ۲۳۳ .

الجامع الصحيح للبخاري: ٧٤ ، ١٠٠ ، ١٠٩ ، ٢٠٩ ،

الجامع الكبير على الأبواب : لـلإمام مسلم بن الحجاج : ٦١

جامع اللغة : لأبي عبدالله بن جريسر النّحوي : ١٧٥ ، ١٥٣ .

الجرح والتعديل: للحافظ عبد الرَّحمن بن محمَّد الرَّازي ، ٢٦ ، ٢١٠ .

(جوابات أبي مسعود إبراهيم بن محمَّد اللهُ مشقي على استدراكات الدارقطني ): ١٧٧ .

الجمع بين رجال الصحيحين: لأبي نصر أحمد بن محمَّد الكَلاباذي: 17٧.

الجمع بين الصحيحين لمحمَّد بن أبي نصر الحُميْدي : ٢٧٦ ، ٢٠٩ ، ٢٧٦ .

جهرة اللغة لأبي بكر مخمّد بن الحسن بن دُرْيد : ۲۱۵ ، ۲۱۵ .

حلية الأولياء لأبي نُعيم احمد بن عبد الله : ١٢٢

دُرَّة الغَوَّاص في أوهام الخَواص لأبي محمَّد القاسم بن عَليّ الحريري: ذكر أوهام المحدَّثين للإمام مسلم مللم

سنن أبسي داود لأبي داود سُليمان بن الأشعث : ٢٢١ ، ١٩٦ ، ٢٢١ . السياق عَلى تاريخ نيسابور لعبد الغافر بن

إسماعيل بن عبد الغافر ، ١٠٥

غريب الحديث لأبي عُبيد مَعْمَر بن المثنى: ٢١٧ .

الغوامض والمبهمات لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال : ۲۷۹ .

الفائق لأبي القاسم الزمخشري : ١٧١ .

الكامل: لأبي العَبَّاس محمَّد بن يريد المُبرِّد: ١٦٧.

كتاب في الدُّفاع عن صحيح مسلم: للحافظ أبي موسى محسد بن عُمسر الأصبهاني: ١٨٩، ١٨٩.

كتاب في علم المذهب: لأبي سَعيد البَحِيريّ.

الكُني والأسماء : للإمام مسلم : ٢٦٨ .

ما تلحن فيه العامة: لأبي حَفض عُمر بن خلف بن مكيّ الصَّقليّ: ١٦١ « تثقيف اللسان وتلقيح الحنان ) ،

المتفق والمفترق للخطيب البغدادي : ٧٤٧ .

المجروحين لأبي حاتِم محمَّد بن حِبَّان البُستى : ١٢٢ .

المحلى: ـ لأبي محمَّد عَليَّ بن أحمد بن سعيد بن حَزم بن سعيد بن حَزم الأندلسي ، ٨٢ مختصر المسند الصحيح (مسند أبي عوانة) لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني: ٨٨ ، ١٤٥ ،

مختلف القبائل - لمحمَّد بن حبيب : ٢٨٣ .

المخرَّج على صحيح مسلم - لأبي الوليد

حَسَّان بن محمَّد القرشي: ٨٩. المخــرَّج على صحيح مسلم - لأبي جعفـر أحمد بن حَمْدان ، ٨٧.

المخرَّج على صحيح مسلم ـ لأبي محمَّـد الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ: 170 ، ٨٩

المخرَّج على صحيح مسلم - لأبي حامد احمد بن محمد الشاركي: ٨٩.

المخضرمين للإمام مسلم - ٦١.

المدخل إلى معرفة المستدرك الأبي عبد الله الحاكم: ٧٤ .

المزَّكين لـرواة الأخبــار ــلأبي عبــد الله الحاكم : ٣٤ .

مسائل أبي داود للإمام احمد: ٢١٠ . المستخرج على الكتاب مسلم لأبي نعيم: ٨٩ ، ١١٨ ، ١٧٨ ، ١٧٩ ، ١٧٩ .

المسند الصحيح - لأبي بكر محمَّد بن عبد الله الجَوْزَقي ، ٨٩

المسند الصحيح - لأبي بكر محمَّد بن محمَّد بن رَجاء : ٨٨

المسند الكبير على الرِّجال ـ للإمام مسلم: ٩٠

السمند الكبير المعلِّل - للحافظ أبي بكر احمد بن عمر البّرَّار:

مشارق الأنوار ـ للقاضي عياض : ١٧٠ ، مشارق الأنوار ـ للقاضي عياض : ١٧٠ ،

مَشاهير علماء الأمصار للحافظ أبي حاتِم محمَّد بن حِبَّان : ١٦٧ .

مشتية النسبة لعبد الغنّي بن سعيد الأزدي : 7٧٩

المَعَرَّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: لأبي منصور موهـوب بن احمدالحواليقي: ١٩٣٠.

المُعْلِمْ بفوائد مسلم: لأبي عبد الله محمَّد بن عَليّ المازَريّ: ٨١، ١١٦، ١١٦،

مَناقب الشافعيّ لأبي الحُسَين محمَّد بن

عبد الله بن جعفر الرَّازي : ٢٢١ المنفردات والـوحـدان : مَن ليس لــه إلَّاراو

واحد للإمام مسلم: ٦١ المنهاج - لأبي عبد الله الحسين بن الحسن بن حكيم الحليميّ: ٢٦٤، ١٩٧

المؤتلف والمختلف للحافظ أبي محمّد عبد الله بن الحسن الطّبسيّ : 1۸۳

المؤتلف والمختلف لعبد الغني بن سعيد الأزدى: ٢٧٩ .

# المحتويات

| V_0                            | المقدمة:                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| (14-4)                         | صحیح مسلم وشرحه :                                 |
| ن الصَّلاح : ( ١٩ ـ ٢٥ )       | التعريف بالإِمام الحافظ أبي عَمرو بـ              |
| 17                             | اسمه ونسبه وكنيته ولقبه :                         |
| ته العلمية :                   | مولده ونشأته وشيوخه وتلاميذه ورحلا                |
| لاح: (۲۱ - ۲۳ )                | أقوال العلماء وثناؤ هم عَلَىٰ ابن الصَّ           |
| ( 77 - 77 )                    | عقیدته :                                          |
|                                | مؤلفاته :                                         |
| Yo                             | وفاته :                                           |
| صنَّف:                         | وصف الكتاب وصحة نسبته إلى المُع                   |
| (٣٠-٣٣)                        | منهج التحقيق والدراسة :                           |
| (01-77)                        | دراسة الكتاب :                                    |
| ابن الصلاح من أجلها الكتاب: ٣٩ | ١ ـ تسمية الكتاب والأسباب التي ألَّـٰه            |
| ( 1 - 13 )                     | ٢ ـ منهج ابن الصلاح في الكتاب:                    |
| ( £A - £Y )                    | ٣ ـ موارد ابن الصلاح في شرحه :                    |
| (0 14)                         | <ul> <li>٤ ـ نقده للأراء التي يذكرها :</li> </ul> |
| العالي : (٥٠-٥١)               | ٥ ـ الأدب الرَّفيع والخلق الإسلامي ا              |

| النّص وتحقيقه:                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|
| تسمية الكتاب والباعث على تصنيفه :                                      |
| ترجمة الإمام مسلم بن الحجَّاج: (٥٦)                                    |
| اسمه ونسبه وكنيته ورحلاته العلمية وشيوخه                               |
| وأقوال العلماء فيه ومؤلفاته ووفاته :                                   |
| ۲ ـ بيان حال صحيح مسلم وفضله وشرطه : ( ۲۷ ـ ۲۷ )                       |
| ٣ ـ الموازنة بين صحيح مسلم وصحيح البخاري .                             |
| والكلام عَلَى الحديث المعنعَن : (٧١-٧١)                                |
|                                                                        |
| الفصل الثاني :                                                         |
| شرط مسلم في صحيحه: ۲۷                                                  |
| رواية مَن اختلُّف في ثقته :                                            |
|                                                                        |
| الفصل الثالث:                                                          |
| المنقطعات في صحيح مسلم: ( ٧٥ - ٨٢ )                                    |
| الرَّد عَلَى ابن حزم رحمه الله تعالى في تضعيف                          |
| لحديث الملاهي الذي رواه البخاري :                                      |
|                                                                        |
| الفصل الرابع:                                                          |
| الكلام عن صحة الأحاديث في صحيح مُسْلم: ( ٥٥ - ٨٧ )                     |
| الفصل الخامس:                                                          |
| المستخرجات عَلى صحيح مسلم وفوائدها: ( ۸۹ - ۸۸ )                        |
| المستعربات على عبدالم وال                                              |
| الفصل السادس:                                                          |
| تقسيم مسلم الأخبار إلى ثلاثة أقسام والجواب على هذا الأمر : ( ٩٠ ـ ٩١ ) |
|                                                                        |
| الفصل السابع:                                                          |
| إلزامات الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني البغدادي مسلماً              |
| والبخاري والجواب عليها : ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |

| الفصل الثامن:                                                |
|--------------------------------------------------------------|
| رواية مسلم عن الضعفاء في صحيحه والاجابة عَلَى ذلك :          |
| الفصل التاسع:                                                |
| ـ انتقاد أبو زُرْعـة الرازي وغيـره من الحفاظ الإمـام مسلماً  |
| لتصنيف « الصحيح » . والجواب عَلَى هٰذَا الأمر :              |
| - ترتيب مسلم لكتابه على الأبواب ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب: |
| ـ الفرق بين حَدَّثنا وأخبرنا :                               |
| _ اعتناء مسلم بضبط الفاظ الأحاديث : ١٠٢ ـ ١٠١                |
| الفصل العاشر:                                                |
| رواية صحيح مسلم ونسخه وأسانيدها : (١٠٣ ـ ١١١)                |
| اختلاف النُسخ في رواية الجُلُودي :                           |
| قوات ابراهيم بن سُفيان في الصحيح لم يسمعه : ( ١١١ ـ ١١٥ )    |
| الهدف من الرواية بالأسانيد المتصلة: ١١٥                      |
| الحديث عن حكم تلقي الأمة الصحيحان بالقبول:١١٦                |
| شرح مقدمة مسلم: (۱۲۹ ـ ۱۲۹)                                  |
| أحاديث الإيمان : ١٣٠٠) أحاديث الإيمان :                      |
| المراجع الخطية المراجع الخطية                                |
| المراجع المطبوعةا                                            |
| فهرست الأحاديث النبوية والأثار المحاديث النبوية والأثار      |
| فهرست الأعلام                                                |
| فهرست المراجع التي استشهد بها اين الصلاح في شرحه             |